

الطبعة الاول 1791 - 1799



الأيديولوجية الإست لأمية

عَبدالحميدالهساجر



### المناعة

# بسير سمالله الزحمل الزحيث

الحَسَمُ لَهُ وَرَبُ العِبَ إِنِّينَ ، الرَّحُنبِ الرِحِيتِ مِ اللِّبِ فَعُ الدَّيْسِ إِنَّاكَ تَعْسُبُ وَإِنَّاكَ تَسْتَعِينَ إِحْدِهِ أَالْفِسِ الْطَّ المُستَّقِينَ مِصِ مِلْطَ الدَّيْنِ الْعُصْمَةَ عَلَيْهِ مِعْتَكِرِ الْمُضْوَّفِ عَلَيْهِ وَكِلَّ الضِّ الَّيْنِ .

صَدَق اللهُ العَسَلِي العظير



# مقسامَهٔ

# بسيب إلله الرحمٰ الرحيث

وليس من المسادنة أن تكون أول سورة في القرآن ، تتحدث عن دور القلم في بناء الانسان ، وزرع الحضارة ، ثم تأخذ من القلم طريقـــا نحــو التكامل العلمي ، والعملي ، في رحلة الانسان في الارض . .

ومن الله استهد التوفيق لكمال المشوار في طريق الكتابة والتأليسف ، والله سبحانه من وراء القصد .

عَبدالحميد المهاجر الحديث المجاد





# بسيه الله الرحمن الرحيث

### قال الله العظيم ، في كتابه الكريم :

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ٠٠ » .
 الحديث حول هذه الآية المباركة ، ليس للنبرك بقرائنها نحسب ، وانما

لانها تضع المهنا قاعدة علمية في الحياة ، تنطبق على الذرة والخلية ، كمسا تتطبق على النبات والحيوان ، والامسان ،

وعنديا نتحدث من القانون الطبيعي الذي نشير اليه الآية المباركة ، وهو قانون النفير في با يخص النسي ، فاتنا نشحر بموقى المساة النسسي يمانيها الانسان في العصر الحديث ، في عصر تجزءة الذرة ، و انفسائق الظلية ، . . وان كان الاجدر به ان يسمى عصر الجسوع والحرمان ، ، والارهاب ، ! .

ان الحضارة الحديثة ، خلعت على الدنيا ، اجمل ثوب مادي ، واخذت الارض رخرنها ، وازينت ، ، وظن اهلها انهم تادرون عليها .

الانسان نفسه ، ! .

اجل :

نشلت في حل مشاكله ، الاقتصادية ، والسياسية ، والاخلاقيـــــة ، والاجتماعية والفكرية ! .

صحيح أن الاتسان استطاع ، -- في العصر الحديث -- أن يصل الى التم ، ويعشى على تراسل التم ، ويعشى على تراسل التم ، ولكنه أن يرسل المؤنة ، من المريخ ، والذهرة ، وعطارد ، الى الارض ، . ولكنه لم يستطح أن بافذ صورا حقيقية لحياته ، ويغير حياته بشكل يتناسب ----عدور في الارض ، 1 . .

ومحيح أن الانسان استطاع ، أن يغوص في أعباق الطبيعة ،ويسترق سمعها ، ويعرف خلجانها . . ولكنه لم يتبكن أن يغوص في أعباق نفســـه ويدرسها ، ويسمع تبضاتها ، ! .

مالامريكان ، والروس انفقوا على غزو الغضاء غير انهم لم ينفقوا على اطعام الجالعين ، وانعاش ، المحرومين ! .

أنه العلم الخاوي من الايمان .

انها الحضارة الكافرة بالله .

وما تنيمة العلم ، اذا لم يكن مسربلا بالايمان ؟ .

أن الرائد: الفضائي ( اربسترونغ) صعد على سطح التمر ، وداس جبين القبر باقدام ، والتقط صورا زاهية عن القبر ، وجلب معه حقشة من الحجارة القبرية ، . ولكنه ساعة رجوعه الى الارض ، كان اول عسل تلم به هو : أنه ضرب زوجته ضربا مبرحا ، ثم طرد اولاده من البيت ، في قصــة معروفة ذكرتها الصحف في وقتها ! .

وهذا يمني أن العلم الحديث ، استطاع أن يأخذ الانسان الى القهـــر ولكنه لم يستطع أن يعطي الانسان أخلاقا يميش بها مع زوجته وأطفاله ، في هدوء ، وسعادة ، ! .

ان العلم تبكن ان يحلق بالانسان في الجو ، ولكنه لم يتبكن أن يونر رغيف خبز للانسان الجائع! .

ناهيك عن الشمعوب الفقيرة ، المنهوكة بدولاب الاضطهاد ، والقمع !

والآن ، وبعد هذه المقدمة ، تعالوا تليلا الى حيث الظلال الحالمة التي تبسطها الاية المباركة في طريقنا .

الآية نقول :

« .. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .. » .

في الكون ثلاثة اشياء حية — حسب ما يقول علم الاحياء — وهي :
 النبات ، الحيوان ، والانسان .

ومن الطبيعي ان هذه الاحياء الثلاثة ، تتعرض للفساد خلال رحلتها

الحياتية ، والنساد يعتريها من الداخل ، والخارج ، ولكل واحد من هـــذه الإنواع الثلاثة الحية ، تجاه النساد اسلوب خاص به !.

فالنبات - مثلا - اسلوبه تجاه الفساد هو : الاستسلام المطلبق لاته لا يستطيع أن يفير نفسه ، ولا يقدر أن يغير مكانه ، في حين أن الامر يختك - تماما - بالنسبة للحيوان ، اذ أن الحيوان يستطيع أن يفسير كانه ، ولا يستطيع أن يغير نفسه ، أ، أما الإنسان فهو المخلوق الوحيـــد الذي في امكانه أن يغير نفسه ، ومحيطه معا .

> ولكي تنضح المسألة اكثر . اضرب لكم المثال التالي : لناخذ النبات اولا .

كل شجرة ، وكل نبتة ، تموت بمجرد هجوم الفساد عليها ــ داخليــــا ــ كان ــ او خارجيا !.

ناشجرة لكي تبني نفسها وتعطي الثير ، لا بد لها من عقد علاقـــة وثيقة ، مع الارض إلا ، ومع السبها دائيا فهي تأخذ من الارض الملاحها، وتبتدم بدائية ، م والحياة ، فيسل : وتبتدم بدائية ، و والحياة ، فيسل : الشنور ، الكبريت ، الكالسيوم ، الفيزوجـــين ، الجيــر ، الحديد الى اخر تألية الغاصر الكبياوية ، حسب صلسلة الإحيانــــــــــــ الدينة : في اخذ المقاديــر من العناصر بدقة متناهية .

ولكن أذا هدت أخفال ؛ في أخذ طلك المقادير ، بفعل الجرائيـــم ، فالطعليات التي تدخل في النبتة تنتشر غيها النساد . • أذا حدث ذلك . فإن النبتة لا تستطيع أن نفر ما في داخلها عن نساد وسرعان ما تبوت ، بُعمل السوس ( التسوس ) الذي اصابها من الداخل ، !

وكما في الارض ، كذلك في السهاء ، لان الشجرة تحتاج الى الهسواء والشمس ، بعقدار ما تحتاج الى العناصر الكيمياوية ، من الارض ، غلو وضعنا زهرة في نفق مظلم ، ليس نيه منفذ للشمس ، ولا للمواء، غان هذه الزهرة ستموت ولا يمكن ان تستمر في الحياة ،!

#### الالا أا

اذن : فالنبات ليس في متوره ان يغير نفسه ولا يكانه . . . في هين إن الجيوان في المكانه ان يغير مكانه ولكنه هو الاخر ؛ ليس في متدوره ان يغير نفسه ؛ وهو يغذه المتدرة على التغيير الفارجي استحق ان يكـــون أرفى من النبات بدرجة واحدة ؛ !

### واليكم المثال النالي:

عندما نلقي نظرة خاطفة على عالم الحيوانات فاتنا نكشمه \_ مسلى النور \_ ان الحيوانات في مقاومتها للفساد الخارجي ، تستطيع ان تفسير كانها نقط ، دون ان يكون في وسمها ان نفير نفسها من الداخل .! وذلك لاتها من الداخل ، مسدودة بغرائزها ونجري في حياتها \_ وفق ذيفات الغرائة !.

الأسد بولد شجاعا ، ولا يستطيع أن يجعل من نفسه جبانا ، والقار 
بولد جبانا وهو لا يقد أن يخلق من نفسه ، اسدا مغرارا ، ، وما ينطبق 
على الاسد ، والغار ينطبق على بقية الحيوانات ، مالذنب - منسسلا 
يولد عدوا للفنم ، ولا يتمكن أن يعيش محها في أمن وسلام ، كأن يجمل من 
نشسه وليا حييا للفنم ، كان العدو اللدود ، الأ

ونفس الشيء في الكلب والغزال ، . فالكلب يولد وفيا ولا يستطيع

ان يغير نفسه من وفي الى خائن ! وكذلك الغزال ، يولد ذكيا ، وليس في المكانه أن يكون بليدا غبيا ..!.

على أن الخيوان الذي لا يشكن أن يقير نفسه حالاته مشدود بنيادة الغرائز حابستطين بيفر عائدة كان ينتقل من مكان الى يمكان أفر ، عندما لا بجد الماء والعشب ، وعلى هذه الطريقة جرت هجرة الطيور والاسهاك، وبقية الحيوانات البرية الاخرى .

فالطيور المهاجرة ترتحل خلال السنة ، من منطقة الى اخــــرى ، والاسماك المهاجرة تنتقل من بقعة في البحر الى اخرى .!

اذن : فالحيوان ــ باعتباره ارتى من النبات يستطيع ان يغير مكانه، على الرغم من انه لا يقدر على تغيير نفسه ، ولا بمقدار ذرة واحدة !.

لما الانسان نمهو — وحده — الذي في المكانه ان يغير نفسه ، ويفــــير مكانه ، بفعل الارادة .

وفي القرآن الكريم ، آيتان ، تشميران الى استطاعة الانسسان عـــلى التفهير الداخلي ، والخارجي .

والآية التي تشير الى قدرة الانسان على التغيير الداخلي هي هذه الآية : « ان الله لا يغير ما بقوم حتى بغيروا ما بتنسم . . » .

اما الابة الثانية ، التي تشمير الريتدرة الانسان على التغيير الخارجي غيي هذه الآية : « . . الذين توناهم الملائكة ظالمي انفسهم تالوا فيم كنسم تالوا كنا مستضمفين في الارض ، قالوا الم تكن ارض الله واسمة فتهاجروا فيها . . » .

أذن : فمن خلال الآيتين ، ندرك أن الانسان يملك القدرة ، والارادة ،

#### على تغيير نفسه ومكانه!

### وللتوضيح اضرب لكم هذين المثلين :

يستطيع الانسان ، أن يفر نفسه بالإبداء ، وهو يتبكن أن يفسير مكاته بالزجرة والتخطيط أنجا فعل النبي الرسول الاختلم مجدد مسلسي الله عليه والله وسلم بي هم غير مكاته وهاجر بن مكة الكرية ، السي المدينة المتورة ، لانه وجد نفسه في مكة يعيش تحست ضغوط المترفسين المريكين ، وإرهاب الارستقراطيين لهذال : أبي جهل ، وابي لهب ، وأسي سعيان الذين كانوا يصبون سياط العذاب على رؤوس المسلمين بن اصحاب الشير الذي الميادين .

وقد اشتد تحركهم ضد النبي الاعظم ، بعد موت ابي طالب – عليــه السلام – شيخ البطحاء ، وعضد الايمان والففاع عن الرسول الاعظم ، \_ عليه انضل الصلاة ، وازكى السلام – .

وكما تام النبي في تغيير المكان ، كذلك فعل اصحابه الكرام ، عندما أمرهم بالهجرة الى ارض الحبشة . وقال لهم : « . . اذهبوا الى الحبشة. نمان فيها ملكا لا يظلم عنده احد . . » .

وهذا التغيير الخارجي هو الذي اشارت اليه الآية الكريمة : « الذين توغاهم الملائكة ظالمي انفسهم .... الخ » .

 يتبتع بالحرية والارادة ، ولا تستطيع كل العنبيات أن تثال هنه شيئا .!

لسبب بسيط وهو ا

ان الاسلام يرفض حتيبة الخضوع للضغوط الخارجية في المجتبع في الوتت الذي يرفض فيه حتيبة الخضوع للضغوط الداخلية في النفس .

وامام الفكر الاسلامي ، تستط كل العتبيات . . فلا حتبية لا للغريزة، ولا للاقتصاد ، ولا للتاريخ ، ولا للجنس . . !

انها هو الانسان فحسب .

والانسان ، بارادته يوجه دعة الانتصاد ويتدرته الجبارة على السيطرة الكلملة على غرائزه يستطيع أن يغير نفسه ، من العاسمي الى المطيسع ، ومن الجاهل الى العالم ، ومن الجبان ، الى الشجاع . ومن القابع الخابل، الى المتحرك العامل .

وبعد ذلك ؛ ينتصب في وجهك السؤال التالي : « . . هل انسست مستضعف !! » .

- احل .!
- 18 13U : \_\_
- : لان هناك حاكما ظالما مستثبرا ، يصليفا غارا بالظلم والاستبداد،
   ويدوسنا تحت اتدامه بسياط التبع والارهاب ..! حتى جعلت مسين المستضمتين .

... اذا كان هذا هو منطقك ، فان الاسلام يرفضك ، ولا يرحب بك ،!
 ويوم القيامة ، تتلقاك الملائكة غاضبة ساخطة عليك ، وتقول لك : «... الم
 تكن أرض الله وأسمة فتهاجروا فيها .. » !!!

ومن الجل ذلك ، كتب الاسلام علينا ، ان نصرخ في وجه الظالمين ، من اعباننا مو وتقودها مخطومة مرحولة ، دلية ، في وجوه الطفساة ، والسنتيرين ، حتى لا يظل انسان واحد ، بستضعا في الارضسس ، . فالتران امطى ضبانات جدية ، ولا يتخلف عنها ابدا ، . شبانات مي النصر الساحق لكل المستقم على أو الإرض ، والقضاء الكليسل ، علسمي كل المستكبرين الذين ، يعينون في الارض عسادا ، .!

« كتب الله لا غلبن أنا ورسلي ٠٠ » ٠

« أنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ، ويوم يئــــوم
 الائــهاد . . » .

« . . ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم » .

 « . . ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبـــادي الصالحون . . » .

هذا في التغيير الخارجي . . لما التغيير الداخلي النغسي ؛ ماتسا يحصل عن طريق الإيحاء المستمر وذلك : لان الايحاء له تعرق ساحرة على صنع المجزات في داخل الاتسان . .!

فني امكان الواحد منا ، ان يغير نفسه ، عن طريق الايحاء الدائسسم

المركز ، كما معل غاندي محرر الهدد .

لقد كان غاتدي ، في بداية حياته ، بحابيا ، غائسلا ، وصادف ذات يوم أن كان عنده دناع في تضيــة في المحكمة الطبا في البند ، ومندا حخل غاتدي تامة المحكمة ، الراد أن يبدا الكلام ، وجد نفسه ماجزا عن الدفاع بالمرة ، غند ارتجفت يداه وستطت الورقة من يده ، ثم خرج من القاهــة واشعل بلغه من راسه الى تدبه ! .

أضف الى هذا أن غاندي ، كان جبانا يخاف الظلام ويخشاه !.

ولكن . هل ظل غائدي محاميا عاشلا ، وشعابا جبانسا يخشم

ابدا . . انه لم يستمسلم للجبن والضعف .!

وبعد أيام حدثت المعجزة !!.

ها هو غاندي يخترق احلك الغابات سوادا واكثفها اشجارا ، وسط الليل البهيم ، دون أن يشمر بالخوف من الظلام . .!

وها هو \_ ايضا ، يقف وسط الجماهير ، يلتي خطابه ، نيهز القلوب، ويحرق العروس .

لقد تحول من محام فاشل يتمثر في كلامه الى سياسى شجاع ، عملاق ،

يهابه الاستمبار البريطاني ، وتخانه الحكومات العظمى ، حتــــى تبكـن من تحرير الهند ،! وبالفمل ، حرر قرابة سنهائة مليون انسان ، كانــــوا يرزحون تحت تقل الظلم ، وقل الاستعبار !

وهكذا انستطاع الانسان ، ان يغير نفسه بالايحاء والارادة ، وأن يغير بكانه بالثورة والهجرة .

والتغيير معناه ممارسة نمعلية وعملية ، لاخلاق الاسلام ، ومناهجه ، وتوانينــــــه ! .

وذلك لان تعلم كل شيء ، انها يتوقف على ممارسته ، فعليا ، والا فليس في استطاعة احد ان يتعلم فئا من الفنون دون الدخول في ساحة العبل والمهارسة ؛!

نبثلا : لا يكمي لمن يريد ان يتعلم اللغة أن يحفظ الكثير من الكلمسات في القاموس ، واتبا لا بد له من ممارسة التكلم مع الافرين حتى يستطيع إن يتتن اللغة بشكل موزون .!

وايضا لا يكني لن يريد أن يقعلم السباحة أن يقرأ كتاباً في السبن السباحة : ويقف على سلحل البحر ، يقرح على الذين يسبحون وأنــــــا لا بد له من أن يلقي نفسه في الحشان الماء ؛ ويحرك يديه ورجليه ، مطبقاً، قواصد الكتاب في السباحة ، حتى يتعلمها جيداً .

وكيا في السباحة ، واللغة . كذلك في الخطابة ، غلا يكمي لمن يريد ان يكور ، خطيها ، ان ياخذ نهج البلاقة ، ويحتظه ... عن ظهر قلب ... بل لا بد له بن السعود فوق المنبر وجواجهة الجياهير في فن الخطابة . وهكذا تجري الإنتلة على هذا المنوال .!

وهنا قاعدة في الكيمياء نقول :

« ان الصيغة الكيمياوية للماء ، تتالف من هيدروجين ٢ + اكسجين ١ - المسساء . ! .

وهذه هي الصيغة التحليلية الكيمياوية ، للماء!

طو اراد انسان ان يطبقها ؛ فانه يحتاج الى المركب الاساسي ؛ الذي تتجمع فيه عناصر هذه القاعدة العلمية .

وبكلمة أخرى : الذي يريد أن يصنع تطرة من الماء غائه يحتاج السسى المركب الإساسي في المختبر الكيمياوي ؛ لانه ليس في امكانه أن يحصل على تطرة ماء ؛ مجرد أن يرنل الصيغة العلمية للكيمياء سـ لفظا في لساته فقط.

وهل يشبع الجائع ، اذا وقف امام مدخل احد المطاعم وصاح برئيسع صوتـــــه !

طعام . . دجاج . خواکه . . خبز ا

كلا م، بل لا بد له من الدخول في المطعم وتناول الطعام ، ثم المارسة المعلنة للاكل .!

وهذه الامثلة ، لا تختص بتغيير النفس ، فقط ، واتما تجري على كل المبادىء الاسلامية ، والمناهج التراتية ، اذا اردنا أن نتذوق خلاوتها فلل بد من تطبيقها ، تطبيقا عمليا في الحياة اليومية .

واذا عرمنا ذلك ، ادركنا ان ، التغيير النفسي يحتاج الى الايحـــاء المركز والتمرين التطبيقي ، وذلك : لــ « ان الله لا يغير ما بقوم حتــــى يغيروا ما بانفسمم . . » !! .

النصرالشاني المهدي: خسئلا*ص العثا*لم



# بسيم الله الرحمل الرحيت

« ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثهــا عبــادي الصالحون » قرآن كريم -- .

الارض - في النهاية - لا بد أن تسقط في أيدي المؤمنين ، ولا بد أن يتقلب المؤمنون في أحضانها ! .

غالله \_ صبحانه وتعالى \_ لم يخلق الارض لتبقى تدور في دولاب النماء والظلم الى الابد . . وانها خلتها لتسبح في نور الحرية ، وفجــــر السعادة .

مستحيل ان يستعير الظلام ومستحيل ان يدوم حكم الطاغوت في الارض وابضاً : مستحيل ان يظل الانسان غارقاً في الأم والحرمان ، • أجل ، • لا يمكن ان ينفل الله عن الظالمين في الارض ، • وأتما يؤخرهم ليوم معلوم ، • لساعة وفرقة لا يظنون من تبضنها ، أبدأ أبدأ .

مكاس النصر \_ في النهاية \_ يفقو على شماه الصالحين .. والثورة قادمة لا محالة ، وستدوس الطالمين باتدامها النوبة الجبارة ، وتنفه — على المزابل المهنزة المعلفة ... وعندها سوف ينشوي العالم كله ، تحت لواء الحكومة الاسلامية الواحدة ، ذات الثقافة الواحدة ، وذأت الطابح ... الحضاري الواحد ، بتيادة المنتقد البطل المخاص ، الابام القائد ، صاحب المصر والزبان ، الحجة المهدي ، ارواحنا تداه وعجل الله تعالى فرجة ، وجعلنا من انصاره ، واعوانه ، بحق محمد وعلي وقاطمة والحممسين والحسين عليهم أفضل الصلاة وازكى السلام .

ونظرة واحدة ، نلقيها على ما بدور حولنا ، من كالنات ، ومخلوتات، حية ، وغير حية . . تكشف لنا ، عن أن كل شيء في هذا الكون ، تائم على اساس العدل ، ولا يمكن له أن بعصي الله طرفة عين ... .

مالجرات الكوكبية ، تسبح في الفضاء ، في اروع نظام ، وادق تاتون، وهي تسبح الله وتقدسه .

وكما في المجرات ، كذلك في عالم الاهياء . . اخذا من الخليسة ، والنبات ، والطير ، وانتهاه بالدواب ، والحشرات ، والاسماك . . غهسي لا تعصي الله ابدا . .

« الم تر ان الله يسبح له من في السموات ، ومن في الارضى ، ــ والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه » .

« وأن من شيء الا يسبح بحمده ، ولكن لا تفتهون تسبيحهم » .

نليس في الكون ، فرة واحدة ، خارجة على النظام ، ابدا ، واثما كل الفرات ، وكل الخلايا ، وكل ما يجري في الطبيعة . قائم على الحساب ، والدقة ، والنظام ، وفلك ضمن معادلات رياضية ، غاية في الإنقان .

 لا يد للارض ، من أن يراثها عباد الله الصالحون في المستقبل القريب، أو البعيد ، باذن الله .

وهذا الترآن \_ المابنا \_ صريح في تأكيده على هذا الجاتب بالذات، وذلك عندما اراد الله ، ان يخلق الاتسان ، واخير الملاكة بالمؤسسوع تائلا : أبي جاعل في الارض خليفة . لمها كان من الملائكة الا ان تألوا : «انتجعا نيها من يفسد نيها ، ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحيدك ونقدس لسك على : انى اعلم ما لا تعليون . . » .

والا يما معنى توله تعالى : اتني اعلم با لا تعليون اذ لو لم يكـــن حناك حد ، لوقف الدباء ، وطبس الظلم في الارض ، لما كان هناك موجب لجواب الله سبحاته المبلاكة ، وعلى هذا ، غان اشحكال الملاكة بيقــــى بمقا بلا جواب .

اذن : غالذي نستقيده بن قول الله عز وجل للملائكة : « أني أعلم با لا تعليصون • • » هصو أن الارضصون يرثها الصالحصون وأن التائد المخلص ، لا بد أن يظهر ولو بعد حين ، فيطهر الارض بسن الظلم والفساد ، ويملاها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا . . !

والسؤال هو: كيف عرف الملائكة ، ان الانسنان سيفسد في الارشى، ويستك الدماء ؟

عرفوا من محورين :

المحور الاول هو : ان الله سبحانه ، قال لهم : « اتي خالق بشرا من طين ، غاذا سوبتــــه ونفخـــت فيه من روحي ، فقعوا له ساجديــن ..»

وهنا ادرك الملائكة أن هذا المخلوق ، مؤلف من تبضة من الطمين ، ونفخة من روح الله ، نمبو اذن ، بختلف عن جنس الملائكة ، وكذلك يختلف عن جنس الحيوانات . . فالملائكة لا غرائز لها ، واثبا هى مخلوق الم رقيقة محددة الثنائة والمعلومات ، بدليل توليم : « قالوا سبحاتك لا علم لنا لا با علمينا . . » فالملائكة لا علم لهم الا ما علمهم الله ، اي أن علمهم محدود ، بأبعاد معينة .

اما الحيوانات ؛ نقد كانت ؛ تسير مشدودة الى غوائزها ؛ نهــــــي لا تعقل ، ولا تفكر . .

ولكن هذا المخلوق الجديد ، الذي اسبه الإنسان هذا هو وحسده الذي يبلك قدرة الملائقة ، وقدرة الحيوان ، نهو لديه الغرائق التي بمعقبا بنضة الطبن وكذلك لدية المعتل ، والفكر ، اللذان منيمهما نفخة الروح ، من الصراع ولائه بؤلك من فرائز مادية ، ومسئويات روحية ، غلا بد له من الصراع بين الغريزة والمعتل من جهة ، وبين الشهوة والروح من جهة تاتية ، وكنتيجة طبيبية : تتحكم الشموة ، بيضن ، ويتحكم المعتل بيمضى الخر ، ويصدت مراع جديد بين الصحاب الشهوات ، واصحاب المعتول ، ولا بد أن يتسبح سراع جديد بين الصحاب الشهوات ، واصحاب المعتول ، ولا بد أن يتسبح السراع سعات الدهاء .

على أن السجود حدث بعد أن دخلت نفخة من روح الله في الانسان.. « . . فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . . » .

اما تبل التسوية الروحية ، غلم يكن الاتسان اهلا لهذا السجـــود الملائكي ، وذلك : لانه كان مجرد جسد مطروح على الارض . . وهو بصــد ذلك ، كتلة من الغرائز والشهوات الملتهبة ! .

من هنا ادركت الملائكة ، عمق الماسنة التي سيفجرها الانسسان فــي الارش . . ولذلك طرحوا السؤال الثاني : انجعل فيها من يفسد فيهــــا ، ويسفك الدماء . . ؟ وجاء الجواب في حزم : أني اعلم ما لا تعلمون . . .

والمحور الثاني هو أن الملائكة عرفت بفساد الانسان ؛ لأن الله كسان تد خلق قبل آدم هذا الف الف ادم كما نقول الروايات > والاحاديث عن أهسل البيت عليهم السلام .

## الإستلام فوق الأديان كلها:

اظهار الدين الاسلامي على الاديان كلها .. لطف الهي ، وضــــرورة تاريخية ، وتشريعية !.

على أن ظهور الاسلام على العالم كان<u>ة يستده سي ظهور</u> التائيد العنظيم الذي في استطاعته أن يوجيد صفوف الإدبيان كلها تحت لواء الذين الاسلامي الحنيف • وذلك لا يكسون ؛ الا بوجيود الامام المهدي القائد النظر !.

« هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الديــــن كله ، ولو كره المشركون » النوبة ٣٣ .

وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه : « يريدون . . أن يطفئوا نــــور الله بانواههم ويابى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . . » ســـــورة التوبــــــــة ٢٣ .

وآية ثالثة : « يريدون ليطفئوا نور الله ، بأنواههم والله متم نوره ولو كره الكانرون . . » سورة الصف آية ٩ .

القرآن الكريم - هذا - بقطع وعدا صادقا ، من الله سبحانه ، على

ان يظهر الاسلام على الاديان كلها .. ولان هذه النبوء لم تتحقق بعصد الى الان ، فيضف ذلك حكما تقول الروايات حان تحقيقها لا بد وان يتسم على ايدي الابام الفاتب الهدي المنتفل حلى الله عليه حا. . والملفت للنظر هو: ان القرآن استعمل حافي الايات الثلاثة حسيفتين مها: في صيفة قال ! « .. . ولو كرد الكفرون .. » .

بينها في صيغة اخرى قال : « ولو كره المشركون . . » .

وفي ذكر الكافرين ، والمشركين ــ في هذا المكان بالذات ــ دلالـــة عبيقة لا تخفى على القارىء الفطن ، الواعي .. مفحن نعرف أن الارض ـــ عي الوقت الحاضر ــ ساقطة بأيدي طائفتين من الناس ، ؟!.

الطائفة الشيوعية الكافرة ، ويعثلها الاتحاد السوفيتي والسسدول الشيوعية الاخرى التي تدور في فلك الروس الكافرة .

والطائفة المشركة ، تتمثل في الولايات المتحدة الامريكية ، وفي الــــدول الراسمالية التي تدور في فلك الامريكان . . !

أفن: تعندها يذكر القرآن الكريم ؛ المشركين ، والكانوين — هنا —
مانه يشير الى ان انتصار الاسلام وظهوره على باشي الاديان — انها يقسم
في وقت تكون فيه الكرة الارضية ، تنتازعها طائفنال من البشر : الطائفة
في وقت تكون فيه الكرة الارسية ، الانتحاد السوفيتي ، ، والطائفة المشركة،
وهم أهل الكانب من المسيحيين ، واليهود ، والمجوس ، في الولايـــات
المتحدة الامريكية التي يديرها — اليوم — اليهود والمسيحيون !!

والقضية كما يبدو هي ، هي لا نتغير . فيوم يخرج الامام المهدي ــ عليه السلام ــ نمانه سوف يجد الارض مشطورة الى شطرين ، واحد نمي ايدي السونيت الكفرة . . والثاني نمي ايدي الامريكان المشركين !

ولانهم ليس لديهم هوة توازي قوة الله الجبارة نسرعان ما يتساقطون تحت اقدام الامام القائد .

وعندما اراد القرآن ان يمبر عن قوتهم ، الواهية ، الفسينة ، هاته عبر بالجيا تعبير ، حين تال : « يريدون ليطفئوا نور الله بالمواههم . . » إجل شان ، بانواههم ، ولم يتل بتوتهم ، ولا شال : بقدرتهم ، وذلك : لان توقيهم مهما كانت عاتبة ، نائها ستذوب امام جبروت الله ، كما تذوب فقاعة السابون امام العاصلة الصنيفة .

### العسالريبحث عن خلاص!!

لم تستطح الحضارة ، ان تفغف من الام الانسان ولو بعدار بوسة واحدة ... كما لم يعد في امكان المعقول الالكيرونية العملانة الني سنطيع ان قحل جلايين المادلات الرياضية ، لم بعد في المكانها ان تحل مشاكل الانسان، التي تتراكم عليه ، يوما بعد يوم .

اجـــل ٠٠٠

لقد تقدمت حضارة العصر ؛ في مجال علم المادة ، وغزو الغضـــاء، وتجزئة الخلية ، وانغلاق الذرة ، ولكنها ما تقدمت في مجال علم الانســان، الا بمقدار أصابع الميد منضمة .

ان العلم الحديث ؛ استطاع ان يوصل الانسان ؛ الى سطح القسر؛ واستطاع ان يجلب من الريخ ؛ والزهرة ؛ ويقية الكولكم؛ » صورا ملونسة زاهية الإبداع ، ولكنه لم يستطح ان يوصل الانسان الى حقيقته ؛ وإن يعرفه بنسسه ، ويخلله ؛

اجــــل ٠٠٠

وان عجز العلم الحديث ؛ عن معالجة برض السرطان ؛ وفشله في علاج كثير من الابراض المعنية ؛ لاكبر دليل على عمى العلم الحديث عسن مشاهدة الصواب ؛ وانحراقه عن العراط المستقيم ..

هذا من جانب ؛ ومن جانب اخر . . نلاحظ المطاردة الحثيثة ؛ ......ي سباق التسلح ؛ . . : مهذه الملايين تصرف على السلاح ؛ بينما الانسان لا يجد قتي يومه ؛ وتحرّت التقرير الراسية ؛ أن في الارض سلاحا يكني لتنسل اهل الارض ؛ وتبزيفها ماة وعشرين مرة ..

#### ئے سادا ا

لا شميء سوى الجوع ، والفقر ، والمرض والجهل ، والحرمــــــان . تخيم على معظم بقاع العالم ،

وأذا ثار الاحرار ، فسياط الجلادين ، تطاردهم في كل مكان !!.

وبدل أن يستوردوا خبراء الانتصاد والزراعة . . استوردوا خبراء التعذيب والقبع . . وبدل أن يوفروا الطعام والابن للشعوب . . وفسروا لهم ، السجون ، والات التعذيب واعواد المشائق . ا! .

غالعالم غارق في الظلام . . والبشرية تحاصرها السياط من كسسل يكان . . غلا حقوق ، ولا من يحزنون ولا عدل ، ولا من يسمرون . .!

وسط هذا الطوفان العارم من الظلام ، وقعت البشرية حائرة بهصت عن الخلاس ، وقتلس عن المذرج . ، فاذا بها ترى نورا جاء بسمى من ، التمى الظلام . . وتباشر الناس مرددين : أنه نور الخلاص ، انه نـــور الحرية . . ولانه بهيد عليم غلا بد أن نطول نفرة الانتظار . .

المهم انهم راوا هذا النور بعين الفطرة ، ولذلك غكل انسان مشسدود الى هذا النور شاه ام ابى ... اجل انه نور الاصلاح ، ونور النور السذي يعزم الظلام ..

النور بعني القائد المنتظر . . مع غارق واحد ، هو أن هذا القائد المنتظم المنتظم والمساد ، . . تخلع عليه المنتظم والمساد ، . . تخلع عليه كل أمة أسباء خاصاً بها ، غيذه الاسباء وأن اختلامات الا أنها تشير فيهي النبياة ، فإن المنتظمية المدة لخلاص العالم . .

البهود يمتقدون ، بظهور المملح الذي يطهر الارض من الفساد ، مي

احر الزمان ، ويعتقدون بأنه موسى سلام الله عليه . .

والمسيحيون يؤمنون بعودة المسيع الى الارض من أجل غسل الارض من الذنوب بمساء الرحمة والسعادة . .

وكما في اليهود ؛ والنصارى ؛ كذلك في البوذيين نهم يترنبون نسسي معابدهم بتراتيل تطالب بوذا بالعودة الى الارض لخلاص اهلها بن المذاب والالــــم . .

ولست في معرض تقيم الفكرة الماركسية ، ولا أريد أن أدلل عسماى مسحنه ، أو لا أريد أن أدلل عسماى أن مسحنه ، أو أنها أردت الاستشعاد فقط ، وضرب المثال على أن كل أنسان في الارض يتللع بقلبه على خلى المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظمة المنطبة أو المنطبة أحد أن يخطص من المهاق الفعرة الانسانية ، وذلك لاته ليس في استطاعة أحد أن يخطص من هذا الإيبان ، وأنها هو نابت في طينة الانسان ، بشكل حكم !!.

ونقل لمي احد النجار في الكويت ، انه كان في الغرب ، ولما زار المانيسا الغربية ، شاهد منظرا عجيبا ، ما زال محفورا في ذهنه :

يقول الناجر:

كنت ماشيا في الشارع العام مع ثلة من الاصدقاء في الساعة العاشرة ليلا . . فرايت مجهوعة من الشبان ، يدتون على الطبول ، ويرددون كلمات الدعاء الخاصة بهم !

كاتوا جوتمين في وسط الساحة العامة ، وكاتت رؤوسهم جلوقة بشكل بغير ؛ مقد تركوا خزية بن الشعر وسط الراس بشدؤوة ، وارتسدوا طلاس صارخة الالوان . وهم سادرون في الطبرب على الطبول وترفيسد الاناشيد بسوت عال ويئن الحين والانفر ، كاتوا برددون هذه الجبلة ! أيها القائد المنظر عمل وخلصنا بن الحذاب ..!!.. ولما عربت كالمهسم، سالت بن الناس المترجين الواقتين حولهم :

#### مــــن هــــــؤلاء أ

وعندما مرغ الناجر الكويتي ، حين نقل التمسة ، تلت له : يبدو ان الاعتقاد ، بفكرة الايام المنتظر اصبح مقبولا ، . . وهذا دليل اخر على عبق المقبدة الاسلامية في النفوس البشرية !

لها بالنسبة للروايات التي جامت ، عن الرسول الاعظم صلسي الله عليه وآله وسلم وعن الآنية الطاهرين ، بخصوص الاملم المنظر ، فهسي روايات ثابتة ، وصحيحة الاسناد ، وقد اجمع المسلمون على صحتها ، بحيث أذا ذكر الشيعة خشر روايات عن رسول الله بخصوص الاملم الحجسسية المنتظر ، مان المذاهب السنية ، تذكر ماة رواية عن الرسول ، حول الاسمام المنتظر نفسه .

والابات التي وردت في الامام الحجة ، كثيرة جدا ، بحيث قام احد الطباء الاعلام ، وهو السيد صالق الشيرازي خطف الله سيتاليف كتاب يسعى : الامام المهدي في القرآن وقد جسے عشرات الابات القرآنيـــة ، التي فكرها علماء السنة بخصوص الامام المهدي صاحب الزمان .

اضف الى هذا مئات الاحاديث التي يضيء بها بحار الانوار ، والكالمي، وكتب الحديث الاخرى . . وكلها نتمب انصبابا على حتية ظهور الاسام المنظر عجل الله تعالى فرجه ، وجعلنا من انصاره واعوانه ـ لهين ـ . .

كما الحصي مجموع الاخبار الواردة في الامام المهدي من طرق الشيعة والسنة كان اكثر من سنة الاف رواية ، وهذا رتم اهصائي كيم لا يتوفر باشره في كتر من القضايا الاسلامية الهامة من كتاب بحث حول المهدي للسيد باشر السدر ص 13 .

في الحديث عن الامام المهدى ينتصب سؤالان في الساحة :

السؤال الاول هو :

« كيف يمكن أن يعيش الامام المهدي ، هذا المهر الطويل دون أن تزحف اليه الشيخوخة المرمة ، ودون أن يحاصره الموت والفناء .. ؟!.

والســــؤال الثاني هو :

كيف يستطيع الامام أن يوحد العالم تحت ظل حكومة واحدة ١١٤.

ونبدأ بالإجابة على السؤال الاول :

ان مسالة طول العمر ، واتعة في دائرة الامكان من النواهي العلمية. والعقلية ، والتاريخية ، وحتى المنطقية والفلسفية . .

الدليسل العلمي :

أثبت العلم الحديث ، ان الانسان يبكن ان يعيشى اكثر من العمـــر العـــادي .!.

وتقول الارقام العلمية . ان الإجهزة ، تستطيع ان تمارس عمليـــــة الاحتراق والعمل ، داخل جسم الانسان لاكثر من عشرة الانه سنة ا

المقلب خلا ، باحاله ان يضغ الدم ، وبوزعه على خلايا الجسسم، 
المدة الاب من السنين ، وكما أي القلب كذلك في خلايا الدماغ ، نمي تستطيع 
ان تستر بعيلها ، في التقاط وارسال الموجات الفكرية ، والدعائل حساب 
توازن سير وظائف الاعضاء ، لاكثر من عشريسان السف سنة . . وهسده 
الارتسام اكتبها جلسة المتحلف المصرية ، وججلة الهلال ، وكذلك بعضي 
المصف العلمية الاخرى ، حلل مجلة ( ريدرز دايجست ) وقسمها العربي، 
المختسار .

وأكثر من ذلك ، نقد رأيت تصريحا طبيا يقول : أنه من المكن وضع جسم الانسان ، تحت درجة حرارة معينة ، لمدة سبعين الف سئة ، دون أن تتناثر جزئيات الجسم ..!

نقد ظهر للطباء ، أن الانسان شأته شأن النبات والحبوان في طول العمر — لأن الخلايا ، والعناصر الكيبيارية واهدة ، وهي نفسها التسمي تتاقله منها الاجسام الحبية ، سواء كانت من النبات أو من الحبسوان او من الانسان .

# ويضيف العلماء قائلين :

مى الوقت الذي توجد اشجار في قاع البحر عمرها لا يزيد مل\_\_\_\_\_ الدقائق والذواني . . توجد اشجار في اللير يزيد عمرهـــا على الالك عام، كما غي عالم النبات في لندن ، وبقية المناطق مثل العربقيا والهند ، وجنسوب الاتحاد السوفيتي . . .

ونفس الشيء يقال بالنسبة للحيوانات ، قهناك حيوانات ، لهنسد بها حبل الايام ، وتراخت بها الليالي حتى بلغ عبر الواحد منها اكثر سسن الغي سنة ، كما ذكرت هذه الحقيقة ، كتب الاحياء العلمية ..!

ومن محاسن التقدير ان هذه الحقيقة ، دخلت في روعي ، من خسلال الآية الكربمة التالية : الواردة في تصة نبي الله يونس .

« وان يونس لمن المرسلين أذ ابق الى الفلك المسحدون نساهـــم قكان من المحضين ، فالنقهه الحوت وهو مليم ، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم بيعثون » . مسورة الصافات من أية ١٣٦ – ١٤٤ . النفاءـــــــر تقـــول : أن النبـــي يونــــــــ ، كـــــان والشاهد في التصة هو توله تعالى : فلولا انه كان من المسبحيــــن للبث في بطنه الى يوم يبعثون . . .

وهذا هو الموضوع الذي يهمنا في هذا البحث .

مالترآن يصرح ــ هنا ــ ان يونس لو لم يسبح الله > لبقي راضدا في بطن الحوت الى يوم القيابة > وهذا دليل على ان كل واحد من يونس النبي والحوت يستطيع ان يعيش جلايين السنين > شانه في ذلك شـــان مــائل الاحياء بليل قوله تعلى : اللبت في بطنه الى يوم يعمثون .

وخلاصة القول: أن العلماء يقولون ما دام الحيوان في امكاته أن بعيش الاي السنين ، وكذلك النبات والشجر ، علياذا لا يستطيع الانسان أن يعيش مثل بقية الاحياء علما بأن خلايا جسم الانسان أكثر قوة وأشد تعقيدا من خلايا النبات والحيوان ، ، وعلى هذا عان العلم الحديث بخرج بنتيجة تؤكسد المكان المثلة عبر الانسان ؟

على أن طول العبر ، ليس بن المحالات ، وأنبا هو وأتع في دائــــرة الامكــــان ،

ان الموت ليس بعبوعا تابعا في داخل الانسان ليختقه ، أو خاتسما

خارج الانسان ميهجم عليه ١٠٠

بل الموت ينشأ من عوامل خارجية ، مثل كثرة الاكل والشرب . . مثل التدخين ، وشرب الخبر ، وما شابه ذلك . .

ان اغلب الناس بمونون بسبب النخمة ، كما جاء في الحديث السوارد عن الصادق عليه السلام .

ويقول الدكتور الكسيس كارل : أن الناس يحنسرون قبور هسسم باستاتهم .! وهذه هنيقة مرة بجب الإعتراف بها .. فالاتل الكثير بسبسب الامراض والمناعب > حتى تال العلماء ليس في الطب القديم ، والطسب التعديث ، تاعدة عليجة ، احسن واروع من الابة القرائية التي تقسول : "لا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ».

اجل . . انه الاسراف في الطعام والشراب انه الاسراف في النصوم والسكر والمربدة . . انه الاسراف في التدخين ، والاسراف مسي تعاطسي المخدرات والجنس . .

لا شك أن الاسراف في متطلبات الجسم تؤدي الى سلسلة اليمة مسن المتاعب والالام! وتؤدي الى الموت المبكر .

 ونفس الشيء يتال في التدخين ، نقد ذكروا ان السيكارة الواحسدة تنقص ساعة واحدة من عبر الانسان . .

ومعروف أن الناس الذين بعيشون في الريف تحت الهواء الطلبق؛ يتبتعون بأعمار أطول من أعمار الذين بعيشون في صخب المدينة ودخسسان السيارات والمسائع ..!

وذكرت التقارير الرسمية ، ان في الاتحاد السونيتي ، اناسا قسد تجاوزت اعبارهم الماتي سنة وقبل فترة مات رجل في البحرين ، كان عمسره اكثر من (١٥٠) سنة .

وقبل عشر سنوات قرات في مجلة الاسبوع العربي ، تحت عنصوان الشيخ الضاحك ـ وقد نظاماً في وقبها ، ولا زالت محفوظة في اسرطـــة التسجيل عن الابام المنظر ـ ذكر في المجلة عن هذا الشيخ الكبير ، انـــه يبلغ من العمر قرابة ، ١٨ سنة والغريب ان اسناته لم تسقط منهـــا ولا سن واحدة ابدا .

ولمل من يسال : كيف نوفق بين هذا الكلام وبين قوله تعالى ، فساذًا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ..؟!

والحتيتة أنه لا يوجد هناك ، اي تناقض في المسألة ، وذلك لان اللسه سبحانه لم يتل في هذه الاية أن الانسان ينتهي عبره في سبعين أو في مسأة سنة ، ابدا . . واصلا تضية العبر الطبيعي ليس لها أصل من الصحة . .

والا غاي كتاب ذكر ان عبر الانسان محدود بكذا سنة مثلا 1.. ابدا لم يحدث بن هذا شيء . اضف الى عذا ان الله سبحانه ، سخر ما في السبوات وما فسسي الارض ، في خدية الانسان ، وكذلك سخر له كل ما من ثمانه ان يطيل عمره ويعليه الصحة ، والعافية .

فالقرآن يقول: « وسخر لكم ما في الارض جبيعا ، وسخر لكم الشممس والقمر ، . . وسخر لكم البعر . . » .

ولاحظوا المناسبة والعلاتة ، بين تسخير البحر وبين تسخير القهر، كمثال على بقية الكائنات . .

الملاتة هي: اثنا نستفيد من البحر ، بمائه وركوب السفن البحريـــة على ظهره ، . وكذلك في تسخير القمر . . بالاستفادة من نوره ، وركــــوب السفن الفضائية على ظهره . .

فالبحر سخره لنا ، بالاستفادة بن ماءه ، واستعمال السفن الشراعية. . . والقمر سخره لنا ، بالاستفادة من نوره واستعمال السفن الفضائية . . .

اذن ، من الناهية العلبية ، فابت المكان اطالة عمر الانسان والتقارير العلمية كثيرة ، وللغزيد راجموا ، الجيلات العلمية ، والكتب العلمية نمسي هذا الجيال . مثل مجلة المقنطت المصرية ، ومجلة العلال ، ومجلة المقتل، ويقية الكتب الذن لا خلو منها الكتاب الطبية .

وأما من ناحية التاريخ ، فقد احتفظ لنا بارشيف ضخم يتحدث عسن انامى كانوا قد عاشوا اعمارا طويلة ، وعمروا دهرا ، لا يستهان به ، أبشأل سلمان النارسي ، والعباس بن عبد المطلب وما شاكل ذلك . .

وخير دليل على هذا الموضوع ، هو ما يقوله القرآن الكريم عن النبي العظيم نوح عليه السلام . . : « نلبث فيهم الف سنة الاخمسين علما . . ». والمسلمون يعتقدون ، بحياة مديدة لاربعة من الانبياء ، اثنان منهم يعيشون في الارض واثنان منهم يعيشون في السماء ، فاللذان في الارضر هما : الياس والخضر ، واللذان في السماء هما : ادريس ، وعيسى . .

ثم لماذا الاستغراب من طول العمر ؟!.

انفا اذا اخذنا مسالة طول العبر ، غانها لا تخرج عن دائرة الإمكان في ابعادها الثلاثة :

ا \_ الامكان العبلي ، ب \_ الامكان العلمي ، ج \_ الامكان المنطقي،
 او الفلسفي .

والإمكان المبلي ، يعني أن الانسان يستطيع أن يقوم بهيداً العمل على الوجه الكابل ، بثل عبور المجيط بالطائرة ، والباخرة ، وبدئل الخوس على الوجه الكابل ، بواسخة الخواصات الذرية أصلاقة ، وبئل الصحصود على سطح القبر ، واطلاق السنن الفضائية الى الكواكب الاخرى ، . . فهذه الاشياء نتع تحت الإمكان المبلي ، وحمنى ذلك ، أن هناك أناسا قسسد بدرسوا العمل سهدا معلا سبدة الاشياء ، ولا زالوا يبارسون العمل معها، كلم من الاحيان . . .

والإمكان العلمي ، معناه ان هناك السياه ، والمجالا ، ليس في استطاعة الانتخاب ان يتوم بها عليا ، ولكن العلم لا يرنفس وقوعها في المستقبل . . - مغنلا حرصوصل الانتخاب الى القدر ، اصبحب حسح شيئا ، علكا ، واصرا مينا والموسول الني كوكب الزهرة لم يعد في الإمكان العجلسي ولها هو جائز في الإمكان العلمي — اي انه : عليها ؛ يكن تذليل الصماب في المستقبل القريب ، او البعرة ، بحيث يتدن الانسان من الأصوصل السرائر هرة ، ولكن عليا — الان ليس في وسح احد ان يصل الى الكوكب الغائن!

اذن : فالصعود الى الزهرة بهكن عليها ، وان لم يكن مهكنا عليها ...! بعكس الوصول الى الشميس ، فاته غير مبكن عليها ايضا ، وهو بــــن المستحيلات بالنسبة لقدرة الإنسان على مقاومة الاحتراق والحرارة ،!.

وتفسير ذلك ، أن العلم لا إلى له في صعود الانسان على سطسيح مسطح التم من السنديسال بي المساحد على سطح القبر الذاته بات من السنديسال بعليا بالمحافظة من المساحد والمحافظة من الاحتراق بحرارة الشميس المبلاة المنفية في عمق السياه !

اما الامكان المنطقي او الفلسفي ، فهو : كل شيء لا يستطيع المثل، رفضه ولا نفي وتوعه ، ولا الحكم ، باستحالته .!.

### ولكي تتضح الصورة أكثر ناكثر ، اضرب لكم المثال التالي :

لبس في الامكان ان نقسم ثلاث رمانات الى نصفين بالنساوي ؛ ولكن دون ان نتكسر اهدى الرمانات ــ وذلك لان العطل يعرف ويعرف ان الثلاثة عدد فرد ؛ وليس زوجا ؛ غلا يمكن ان ينقسم بالتساوي « لان انقسام هذا المحدد بالقساوي يعني كونه زوجا ؛ يمكون فردا ؛ وزوجا في آن واهد ؛ وهذا من اجتماع الضدين ؛ وهو مستعلى بنطقيا » .

هذا من ناحية انقسام الرمانات الثلاث ) بالتسساوي الى نصفين منعاداين ومن دون أن تفكسر أحداها ... أما من ناحية ، دخول الانسان في الذر ، من دون أن يحترق ، وصموده للشمس من دون أن تعرفسه الشمس بحرارتها ، فهذا ليس مستحيلا ، وأنبا هو داخل في دائرة الإمكان، أي : ليس مستحيلا في المجال المنطقي ، أو المجال الفلسفي !.

غلا يوجد هناك تضاد بين التانون الحراري في تسرب الطاقة ، وبسين

مدم الاحتراق بها !.

لاته من المكن عدم تسرب الحرارة من الجسم الاكثر حرارة السمي الجسم الاتل حرارة ، عليس فيه نصاد وانها هو فقط : بخطاف للتجربسة الطبية ، التي البتت انتقال الحرارة من الجسم الاكثر حرارة ، الى الجسم الاكثر حرارة ، الى الجسمان إلا المحسمان في الحرارة ، الى

« من هنا نعرف ان الإمكان المنطقي اوسع دائرة من الامكان العلمي ،
 وهذا أوسع دائرة من الإمكان العملي » .

ولا شك في أن ابتداد عمر الانسان الات السنين ممكن منطتيا ، لاتــه ليس مستحيلا من الناحية العقلية التجريدية ، وهو انتراض لا يحمل بذور النضاد في داخله !.

ونخلص من ذلك ؛ الى ان هذا العمر الطويل الذي تحدثنا عنه ؛ ليس مكنا أبكانا عبليا واتما في الخارج بكترة ، من تبيل ، الفوص في تماع البحر، لو الصعود الى التبر ، — وذلك ان الطم الحديث باجهزته الممالات .... لم يعد قادرا — علميا حالى اطالة عمر الانسان ، بدليل انه لو كــان الطباء ، في استطاعتهم تطويل الاعبار ، لطولوا اعبارهم ... !.

عن ذلك ، ولكنه يقول بالأمكان فقط !.

والسؤال الان هو :

 « هل الشيخوخة الهرمة خاضعة لقانون طبيعي .٠٠ واذا كانست قانونا طبيعيا غاني لهذا الإنسان ان يتغلب على تأتون الطبيعة ؟

#### الجواب :

وهذا مجرد انتراض ؛ ليس اكثر . . لان العلم ــ حتى اللحظة الراهنة ــ عاجز عن معرفة السبب الحقيقي الذي يقف وراء زحف الشيخوخـــــة والهرم ؛ على الشباب ، والصبا .

اقول: لو اغترضنا ان هناك قاتونا طبيعيا للشيخوخة ـ غان ذلك ، لا يعنى ـ بالشرورة عدم القدرة على تأخير هذا الثانون . ، غدد اكتشف الطهاء في مختبراتهم ، ان الشيخوخة محددة بابحاد فسيولوجية ، وليس بإماد زينية ـ فالشيخوخة تاتي ، تارة ، قبل وتتها ، وطورا غي وقتها، واحيانا تاتي بعد وتتها بزمن طويل .

وهذا خير دليل على مرونة هذا القانون ، بحيث استفاد العلماء مـن هذه المرونة ، في اطالة عمر بعض الحيوانات الى خلات المرات ، بالتسبسة والاهبارها الطبيعية : وذلك بليجـاد عوامل خارجية ، وخلــق طروف مـن شاتها ان تؤجل اعاطية تمتون الصيخوخة والهم ، ال،

من هنا ، غان العلم الحديث تد اثبت بجدارة ان في امكانه تأجيل هـــذا التاتون ، بانتمال الظروف والعوالمل التي يخلتها في الخارج !.

واذا استطاع العلم أن يؤجل القانون في الحيوان ، ولم يستط\_\_\_ع أن

يؤجله في الانسان ، غان ذلك لا يعني الا غارق الدرجة الواحدة ، التسسى تفصل بين صعوبة هذه المارسة بالنسبة الى الانسان ، وبين صعوبتهسا

بالنسبة الى الكائنات الحية الاخرى ! .

اذن : خمير الامام المهدي ـ عليه السلام ـ واقع في دائرة الامكسان العلمي ، والعملي ، والمنطقي ، وان بدا غربيا في حدود المالوف في يــــوم الناس هذا .

واعتقد ان الغرابة ستذوب ، اذا عرفهٔ اهمية الدور الكبير الذي سيقسوم به الامام الحجة المنتظر — عجل الله تعالى مرجه الشريف — !.

مُالُواتِع هو: أن الإمام المهدي ؛ قد القيت اليه مهمة تغيير المالــم؛ وأعادة بنائه الحضاري من جديد على اساس العدل ؛ والحرية .

ولا شك ؛ انها رسالة تتيلة جدا ؛ تستحق هذا الممر الطويل ؛ ليكون كفؤا الهــــــا .

ولست ادري اهي المصادفة العبياء ؛ ام هو التقدير البصير ؛ السذي جمل التغيير العام الكابل ؛ ينطلق من رجلين عظيمين ، كلاهما قد لمنسد يهما حبل العمر ، وتراخت بهما اللياس والإمام ، - كان الأول في الماضي وقد ذرف على الألف عام ، وهو النبي العظيم فوح عليه السلام ؛ السسدي بنى العالم من جديد ، اثر الطوفان الكاسح ، .

والعظيم الناتي ، هو الامام المهدي الذي ناهز مهره الشريف الالسف والماة والفيسين عاما ، وهو الذي سوف بيني العالم من جديد ، بمسسد طوفان الحرب العالمية الثالثة ، كما بناه نوح بعد طوفان التنور الفوار . .

الماذا ... اذن ... نقبل ذاك ، ونرغض هذا ١

وبعد هذا ، وذلك ، فعقيدتنا بالايام المهدي ، هي عقيدة المسلم بالمعجــــزة .

والمعجزة تعني تعطيل القانون الطبيعي المالوف لدى الناس ، بقعــــل قانون الخر مخفي ، عنا ـــ حتى الان .

وفي القرآن الكريم: أن الله عطل اكثر القوانين الطبيعية ، من أجــل الحفاظ على حياة بعض الانبياء والصالحين !

فقد عطل الله سبحانه تاتون الجائبة ، وبقية القوانين الكرنية فـــي الفيزياء ، والحرارة ، والإشعاعات الكونية في الاسراء وحواج النبي الاعظم « سبحان الذي اسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصىي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا . . » .

وكذلك نقد عطل الله سبحانه - قانون انتقال الحرارة من الجسمة الاكثر حرارة ، الى الجسم الاقل حرارة ، حتى يتساويان في الحرارة !

هذا القانون ، اوقفه الله عن العمل ، في حماية ابراهيم الخليل ــ عليه السلام ــ من الاحتراق بالنار ، وذلك عندما كان الاسلوب الوحيد للحفاظ على حياة ابراهيم ، منحصرا في تعطيل هذا القانون .

« تلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم » .

ولقد كان في المكان الحق - سبحانه - ان يرسل الرياح نتثير سحابا ثم يبعثه على النار ، فيهطل المطر فتتطفأ النار ، وينجو ابراهيم ---ن الاحتراق . .

ولكن . . لا . .

انه لم يفعل مثل ذلك ابدا . .

وكان الله ، اراد ان يمعن في السخرية من تدرة ذلك الانسان التافه .

قتال أجبع الحطب ؛ أيها الإنسان المغرور ؛ أيها الملك الطائشـــــــــــــــــــ ، وأصد ذلك فهــــــــــــــ ، وأصد ذلك فهـــــــــــــــــ ، لا يحترق بالنار لان عانون الاحتراق أنا الذي زرعته في قلب النار وأنا الذي المطلب عن العبل عنديا أريد . .

وسبحان الله العزيز العليم . . نلو لم يقل : « يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم . . » لمات ابراهيم من شدة البرد ، ولكنه قال : « . . وسلاما . .» وهذه الكلمة هي التي حفظت ابراهيم من التحول اللي تطعة تلج !

وهذا هو الفارق العظيم الذي يفصل بين ارادة الله الجبارة ، وارادة الإنسان الواهية . . فالله سبحاته بطلق الفحل ، ويتحكم به بعد الخلاته . . في حين ان الانسان بستطيع ان يتحكم بالفعل تبل الحلاته الما أذا الطلقه، تقد شرج بن يده ، وليس في احكاته ان يتحكم في سير الفعل . .

وبالمثل: أنه في إمكانك أن تتحكم في سير الرصاصة ، قبل أن تطلقها من ( المسدس ) أما أذا الملتنها فلا تقدر أن تقول لها : أيها ، الرصاصصة اتا الملتنك نحو الهدف ، ولكني تد فيرت رأين ، فيلريد بنك أن تتجهي السي جهة البيرين . . . . فنا الرصاصة فضحك عليك ، وتسخر بنك ، ولسسان حالها يقول: أنا خرجت بن بدك ؛ ولم يعد في استطاعتك أن تتحكم فسمي مبيري » و لا أن تسيطر على توجهم يبينا أو شهالا بينما الله سبحات وتعالى ؛ بطلق القمل ؛ ويتحكم به بعد الملاقة ، د فهو يطلق للله فعصل الحرارة والاعتراق ، ثم يقول لها : يا تار كوني بردا وسلاما على ابراهيم .

### وهل قرأت سورة الكهف أ

انظر الى النتية الذين آمنوا بربهم ، وزادهم الله هدى ، وربط على تلوبهم . . اذ تابوا ، ضد الجينج الفارق في الظلام ، وثاروا ضد السلطان الجائر . . اتهم وجدوا انتسم بيشون وسط شمع ماتسست نيه بسفور الباتانية ، وانطقات غيه شموع العدل والعرية ، بقعل هواصف الظلسم والارهاب العاتبة الشرسة .

ولما هجروا المجتمع ، وهاجروا الى الله ني رحلة الايســــان ، . . . استقبلهم الله ، في رحابه وشاعت حكمته ان بريهم النهاية المرة التي تتنظــر هذا المجتمع ليطلموا ان الله حكيم خبير . . وان وعده الحق .

اتدري ماذا صنع الله بهم أ

انه انامهم ، ثلاثبأة سنة ، وزادهم تسعا من السنين ايضا ..

وتعالوا معي ، ننظر ما هي القوانين التي عطلها الله في اصحصاب الكهسية . . ؟!

القانون الاول ، قانون السمع !

العين تتمطل في النوم ، ولكن الاذن لا تتعطل عن العبل في غضون غنرة النوم . .

ومن هنا تنبع المسكلة !

فهؤلاء نتية ، نائمون في الكهف ، وسط اصوات الرعود ، وانفجارات البروق ، وعواء الحيوانات ، وزثيرها ، وتصف الطبيعة ، وعواصنها ..

فكيت يمكن ان ينام هؤلاء الشباب ، وسط هذا الضجيج ، علما بسان حاسبة السمع تعمل على مدار الساعة ، فتنقل الإصوات الى المسساغ ، وتسعب الانتداد من النوم ؟ !

وهناك طريق واحد بقط ، يمكن يفعله أن ينام هؤلاء الفنية ، ليسسس تقط كالأيالة سنة وتسم سنوات ، وأتبا الان السنين أيضا . . . والطريق هو : تعطيل جهاز الاذن من العبل ،وقتا ، أي : أيقاف قاتون السمع عسن العبل .

وهذا ما قعله الله سبحانه بالضبط معهم ٠٠

نقد عطل قانون السمع عندهم ، ليناموا في هناء وراحة ··

والمراوا سمي اذا شئتم هذه الاية :

« .. غضرينا على آذانهم في الكهف سنين عددا » .

اتظروا الى التعبير الطبي في القرآن .. انه يقول : غضربنا عسملي آذاتهم ..! لم يقل فضربنا على احسادهم في الكهف ، وانها قال ، فضربنا على اذانهم ، في الكهف سنين عددا . . » .

وذلك يعني ان الله ضرب على آذانهم ، معطل تانون السمسع عندهم ..

وليس فقط ؛ عطل الله هذا القانون السيمي ؛ وأنها شرب على الف قانون وقانون ؟ في اجسادهم . . فهو يقلهم ذات اليمين وذات الشجال ؛ وعهلية النقليب هذه لم نتنصر على الإجسام الخارجية ، وإنها كانت عهلية شلبلة ، تجري على كل خلية من خلايا اجسامهم وعل كل جهاز فسين داخلهم . .

وليس اروع من كلمة النقليب ، في المنهج العلمي ، كلمة تدل عــــــلى العناية الربانية ، والرعاية الدتيقة ، لهؤلاء الفتية . .

فكان يقلب اجسامهم . . وكان يقلب كل خلية ، وكل كرية ، وكـــل درة في داخلهم لكي نتنظم معليات الاحتراقات الكيهاوية داخسل العســم، وابدالها بطاقة جديدة بتخذة بن الشـمس ، والهواء ، بعدرة عائقة ، يمجــز عن فهمها الانسان حتى الان « . . وتحسبهم ابقاظا وهم رقود ، ونظبهم ذات الهيين وذات الشـمال » .

وهنك المثلة كثيرة ندل على ان الله سبحانه ، كان قد عطل كثيرا من القوانين الطبيعية في موارد عديدة .

نقد شبه للرومان انهم تبضوا على عيسى ولم يكونوا قد تبضوا عليـــه بالفهــــل!.

وخرج النبي محمد - صلى الله عليه واله وسلم - من داره التي كاتت

محاطة بسيوف المشركين ورماحهم ، وهم يتربصون به ، كل لحظة للهجوم عليه وقتله ، فجمل الله بين النبي وبينهم سدا . . فاغشاهم مهم لا يبصرون، وهكذا سنره الله عن عيونهم وهو يهشى بينهم .

كل هذه الامثلة ، تدل على ان الله سبحانه كان قد عطل توانينــــا طبيعية ، لحماية شخص ، لان الحكمة الربانية ، كانت تقتضي الحفاظ على حياته .

واذا عرضا ذلك . . فليكن قانون الشيخوخة والمهرم ، واحدا من تلك التواني ، التي تم توقيفها - بأمر الله سيحانه - من أجل غايـــة سابية ، وهنف حكيم . . وهو ان يدغظ وجود الاجام في الحياة ، المي يسوم الخيرون الشريف .

عقد جاء في الحديث : « لولا الحجة لساخت الارض بأهلها » .وكأن هناك ترابطا وثيتا ، بين وجود الابام المهدي \_ باعتباره حجة من حجج الله \_ وبين الحفاظ على نظام الكون .

وهذه تقطة لا الملك لها غهها ، ولا أريد ... الان ... أن أفههها ، لاتها غوق المستوى الفكري للانسان المحاصر ، والمتقريب بيتكن القول : بأن ضرورة وجود الايام التجة للارض ، بهنزلة ضرورة وجود الجاذبة للارض ، . فلولا الجاذبة لسلخت الارض باطلها ، وتاثرت فرانها في القضاء !.

واذا سالتني ما هي علاقة وجود الايام بسكون الارض ، والحفساظ عليهــــا ..؟

ماتى اسالك \_ بدورى \_ وما هي علاقة وجود الجاذبةبسكون الارض،

والحفاظ عليها .

واذا كان الجواب انك لا تدري بعلاقة ، الجاذبة بالارض ، \_ وهــو

الجواب العلمي الذي تقوله كل الجامعات في العالم ــ نتانا أيضا أجبيــــك في محبة : انني لا لدري بالضبط ما هي علاقة الإمام المهدي ، بالارض .!

غهذه تضايا غيبية ، والإيبان بها ، يشبه الإيبان بوجود الجاذب ق . . وكما أنك لا نستطيع أن تتكل وجود الجاذبة ، . وكما أنك لا تباد بها ، المجلسة المناك لا ترف و كما المخاوفة ، فكذلك ليس ف مسمى المائلك أن تذكر وجود الإيمام المدي ب عليه انفضل المسلاة وازكى السلام بلجرد انك لا تراه ، ولا تعرف مكانه ، ولا روابطه العضوية بالارش !.

# والسؤال الثاني هو:

كيف بمكن أن تحكم العالم حكومة واحدة ، مع تفاوت الانهكار ، واختلاف الاديان ، في شرق الارض وغربها ؟

القرآن الكريم يؤكد ، في بعض آياته ، ان العالم ، سينضوي تحست لواء الاسلام ، في دولة واحدة ، ذات نثافة واحدة ، وذات لون حفساري واحد . . وأن هذا اليوم ، لقادم لا بحالة .

لقد تال الله سبحانه: « هو الذي أرسل رسوله بالهدى وديـــــن الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون » .

وهذه الآية ، ركزت على ان الاسلام ، سوف يسيطر على الناسس كافة . . بدليل قوله : ولو كره المشركون . وفي مكان آخر يقول : ولو كره الكافرون ، ومحروف ان العالم ــ باستثناء المؤمنين ــ يتالف من مشركمــين وهم شمعوب المريكا المسيحية ، ومن دار في فلكها . . ومن الكافرين وهــــم شمعوب روسيا الملحدة ، ومن دار في محورها . . . . :

وللإجابة على السؤال الفائت وهو : كيف يمكن اتنامة دولة السلاميسة واحدة ؛ تدير العالم اجمع .... أقول للإجابة على هذا السؤال لا بسد من الاشارة الى عدة نقاط :

النقطة الاولى : هي :

ان العلماء ، مع اقتراب الحرب العالمية الثالثة ؛ يصعدون موجــــة التحفير الى العالم ، و ويتولون في تحفيرهم : لتفادي السخـــوط في وادي الحرب الثالثة ؛ لا بد من اتامة دولة واحدة ذات ثقافة واحدة ، احتكم العالم لا كم ؛ ويضيف العلماء ؛ أن سبب الحروب ؛ هو الظلم ؛ والجهل ،

وبالنمل ، فقد اكد القرآن ، هذا الجانب ، تأكيدا عبيقا فقال : « أنه كان ظلوما جهولا . . » « . . وأنه لظلوم كمار . . » .

اجل أنه الظلم الذي غرق عيه الانسان ، الى الحر شعرة في راسه، وأنه الجهل الذي يقد الانسان من قفاه . . ؛ قلا طريق للخلاص ، سست شبح الحرب العالمية الثالثة ، الا باقابة دولة واحدة ، ينضوي في ظلها العلم بالسسرة . . . .

واذا أردت المزيد من العلم بهذا المجال ، نما عليك الا أن تقــــــوم

بتراءة واعية ، في الكتب المختصة بعلم النفس ، وعلم الاجتباع ، لتجـــد أن علم الاجتباع والنفس بؤكدان هذه الحقيقة ، وهي : أن قيام الدولـــة للواحدة يعتبد على المستوى الفكري الرائمي للاية ، وكذلك يعتبد عـــامي الشدرج العللي . الم

# والمثال الذي يضربه العلماء ، في هذا المضمار هو :

ان الانسان ، في العصر النجري ، لم يكن على درجة من النفسوج المتلق الني إلى تؤ هله البيش مع إبناء جنسه ، ولذلك نه نبو كان يعيش على السلط ، والنهب ، والقلب ، ثم بدا عتله يتكامل في النفسوج ، فانشا الاسرة ، السلط ، أن النهب ، في مصار يعيش تحت حكومة القبيلة ، وبعدها انتقل ألى العشيرة ، وكلما زاد نضائي ولا الدين اكسر مع ابناء جنسه ، غكان أن تشكلت الدولة ، وهي بدورها كبرت ، وانسست، مع ابناء جنسه ، غكان أن تشكلت الدولة ، وهي بدورها كبرت ، وانسست والنبين من البشر ، مع مصار علايين تقرقب على البيش باكبر دولة الصحود على سلم التكامل ، واستورت قدرت على البيش باكبر دولة حض صارت الدولة تحكم على ماة بليسيون الشر ، ثم تصاحدت رجلة الدولة تحكم على ماة بليسيون الشر ، ثم تصاحدت رجلة التكامل ، فصارت الدولة تحكم على مستمالة ملين انسسان ، بثل الهذد – وارتقع العدد ، الى تراية ألف مليون انسسان ، خل الهذب – وارتقع العدد ، الى تراية ألف مليون انسسان .

فاذا قامت حكومة الالف مليون ، نمها هو المانع من تيام حكومة الاربع مليارات انسان ؟.

<sup>- :</sup> بالطبع . لا مانع هناك ابدا . .

هذه الصورة التي نقلتها لكم ، هي بالكامل ذكرها علماء الاجتماع، وعلماء النفس في كتبهم المفصلة !

والذي ساعد على اتساع رقعة الدولة الواحدة ، هو وجود غريسزة

وهذه الغريزة موجودة في الانسان ، كما هي موجودة في الحيوان ، ولان من منظر الحيوان بون مع قارق واحد ، وهو : أن هذه الميزة تبرز في الحيوان دون حاجسة الله من يثيرها بعصى التعليم السحرية ، بينما هي في الانسان تعتاج السي ديثيره ابتعامي التعليم ، مثلها في ذلك بثل اغلب الغرائز في الانسان التي لا نتبو الا عي ضوء التربية ، ونقاء التعليم ، كغريزة الكلم مثلا . ، فلو ان مثلا مناه المدان عاش دون أن يكثم معه احد ، غاشه لا شك يهم اخريان الا يستطيم المناه عاش دون أن يكثم المعه احد ، غاشه لا شك يجبوعة مسن الحروف الشكليم ، وذا حد ، وذكم أنه لا تعني من المراولة . . .

وما ينطبق على غريزة الكلام ، ينطبق على غريزة الاجتماع . . فهـي بحابة باسة الى من ينحها الككابل الفكري والنضوع -العطبي . . واذا لــم يصل الانسان الى مستوى عقلي رفيع بواسطة القطبع والتربية ، فـــــان التيوانات تكون اكثر منه تقافة ، وقدرة على الابداع . . .

وخير مثال على ذلك ، قصة ابني آدم التي يذكرها الترآن الكريم .. نهذا تابيل يهجم على هابيل ، فيقضى عليه ، ويقتله ..

ولكنه بعد متنله ، ظل حائرا لا يعرف ، كيف يواري جسد أخيه . . « نبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سواة أخيه . .! قال

اعجزت ان اكون مثل هذا الفراب . . » .

اذن ا مالمتياس لقبول الحكومة الواهدة العالمية لدى الناس ، هــو مدى النضوج العقلي ، والارتفاع الفكري للانسان ، وتلك حقيقة ثابتة في حقل العلوم الاجتباعية ، والنفسية !

مُكلّباً ارتفع مستوى الانسان ؛ المثلي والفكري ؛ ارتفع مستسوى نقبله للميش في طُل حكومة الانسان الواحدة - ذات الثقافة الواحدة ؛ وذات اللون الحضاري الواحد - كما تقدم الكلام - : تيام الحكومة الواحد في المالم ؛ يعتبد على ثلاثة محاور :

المحور الاول : الاقتصاد .

والمحور الثاني : الثقافة .

والمحور الثالث : التحول الطبيعي التلقائي ..

مالاقتصاد الواعي ؛ الذي يتغلب على الفترات العجاف ، ويسسزرع السنوات السمان ، هو من اهم العوامل المساعدة في بناء الدولة الواحدة . .

ونفس الكلام بقال بالنسبة للثقافة الموحدة وذلك ، لان الثقافسة اذا تنوعت ، واتخذت اشكالا والوانا تعددت الشعوب ، والاسسسم تبعا لهذا الاغتلاف ويؤكد علماء الاجتباع : ان وحدة الثقافة تلد وحدة الابة . . فلو أن خيسين دولة \_ مثلا \_ عاشمت تحت ثقافة وأحدة ، فأنهـــا تعتبر دولة وأحدة ، من الجانب الثقافي \_ على الاقل -- .

وكذلك لو ان عشرين دولة ، كانت تحت ثقافة واحدة فافها ستكون \_\_\_ من ناحية الثقافة \_\_ دولة واحدة ، .

وخير شاهد ، على هذين المثالين ، هو الوضع الحضاري الذي تعيشه الولايات المتحدة الامريكية ، والاتحاد السوفيتي . .

غالولایات المتحدة الامریکیة ، تتالف من اکثر من خمسین دولة ، ولکنها دولة واحدة ، ذات نقاضة واحدة ، ولون سیاسی واحد ،..!

ونفس الشيء يكون في الاتحاد السونياتي ، غرغم تعدد الجبهوريات هناك ، الا أن التتانة واحدة ، والكل بعيشون تحت حكومة واحدة . . .

وكما في امريكا ؛ والاتحاد السوفيتي ؛ كذلك في الصين ؛ التي يربسو عدد سكاتها على الالف ملبون انسان ؛ من مختلف الجنسيات ؛ والالوان ،

كما جاء في اخر تقرير الحصاء النفوس في الصين ...

ولكن مع هذا العدد الضخم من البشر سنرى الناس يعيشون في ظل حكومة واحدة ، بعد ان كان الانسان في القديم عاجزا عن العيش – بسلام – مع انسان اخر مثله – كما في قصة ابني آدم – .

 ومعنى ذلك ، أن كل أنسان في الارض ، لا بد له من الثقافة الواحدة . .

سواء كان ذلك الانسان ، افريقيا ، اوربيا ، امريكيا ، هنديا ، عربيا، فارسيا ، او حبشيا . . لا فرق .

الكل في خسران ، والكل في خسارة ، الا اصحاب النقافة الواحدة الني يجب ان تحكم العالم ، وهي ثقافة ، الايمان والمؤمنين ــ ( الا المذيـــــن آمنوا وعملوا الممالحات ) .

والان ، نقد بدا علماء النفس ، وعلماء الاجتماع بطالبون بالقامـــة دولة واحدة ، ذات ثقافة ، واحدة ، من اجل النقلب على مشاكل ، الإنسان، وتجنب الحرب ، والويلات .

نالحور الاول في بناء الدولة الواحدة ، هو العامل الاقتصادي . بينها المحور الثاني ، هو : وحدة الثقافة ، في حين المحور : الثالث ، هو : التحول الطبيعي التلقائي في الامة .

ولكي تصبح صورة التحول التلقائي ، واضحة ، الملكم . . الهــــرب لكم المثال التالي ، في القصة التالية :

الانبياء ظهروا في الترى التي أخذ الناس يتحولون فيها تحولا تلقائها، نحو الانتفاضة والثورة على الواتع الراكد البغيض .... التابيم ، ويبكون بكاء الدنون ، بن شدة البلاء وتسوة الظلم ، . والقـران السليم ، ويبكون بكاء الدنون ، بن شدة البلاء وقسوة الظلم ، . والقـران يذكرهم بهذه الفترة بالذات قائلا : « . . واذ نجيناكم من آل فرعــــون ، يسموونكم سوء العذاب ، ينبعون ابناءكم ، ويستحيون نساءكم وفي ذلكــم بلاء من ربكم عظيم . . » ،

وهل كان هذا التحول ، في زمن موسى ، بسبب العامل الاقتصادي ؟!

بالطبع . ، لا . . ا

ام بسبب العامل الثقافي ؟

ايضا .. لا .

بل كان بسبب التحول التلقائي ، الذي انفجر في الامة ، نتيجة الظلم ، والقمع والارهــــاب .

ونفس الشيء يقال ، بالنسبة ، للنبي الاعظم محمد ـ صلى اللــه عليه واله وسلم ــ .

والا نما هو السبب المباشر ، وراء الانتصارات الساحقة ، النسبي احرزها المسلمون ، في عهد النبي وبعد وغاته ..؟! هل هي الثقافة ؟ الم هو الانتصاد ؟! لا هذا ، ولا تلك . . وانما هو التحول الطبيعي الذي شسرح صدر الامم للاسلام مدخلت فيه الواجا ؛ الهواجا .! مع قلة عدد المسلمين ؛ وكثرة عدد الكفار والمشركين !.

وبعد هذه الانسارة الخاطنة ؛ انقل لكم القصة التي تعمل على تعميق الفكرة اكثر فاكثر في نفوسكم ..!

في حرب اليرموك التي وقعت ايام معر بن الخطاب ـ والتقــــى الحيثسان > الاسلامي ، والروحي ، في تقال ربير . . وانتهت بالتصـــلر المسلمين ، على الروبان . . كان سبب الانتصار هــــو التحول الطبيعي الذي دب في تقوس الابة الروبية ، نجيطها تبحث عن الخلاص ، وليس غير . . . فقد كان عدد الجيش الروبي قرابة ، المليون جندي ، بينما كسان عدد جيش المسلمين لا يزيد على اربعين الغا بن المقاتلين . . !

نكيف حدثـــت المجـــزة ؟

القصــــة:

كان الليل طويلا وثقيلا على الجيش الرومي ،!

غها هو اليوم الاول من ايام الحرب ، يعر دون ان يسجل السروم اي انتصار على المسلمين . . وانها كان الامر بالعكس فقد تبخرت احسلام الجنود ، من اول لقاء مع المسلمين .

وهكذا بدأت الهزيبة نفكك صفوغهم ، وتبعثر غلولهم .. ولكنهم بــــا زالوا صاحدين ، لهام جبروت الجيش الإسلامي ..ا، وحر اليوم الاول ، ثم غلاه الاسبوع الاول ، ثم اعتبه الشهو الاول ، من بداية الحـــرب. .. والرومان يتجرعون مرارة الهزيبة جولة بعد أخرى ، بينها المسلمون يحققون الإنصار نلو الافر ، بجنود لا يعرفون الخوف ولا يرهبون العدو ..! وذات يوم ؛ من ايام المعركة ؛ عقد القائد العام للقوات المسلحة الروبية ؛ اجتباعا عاجلا ؛ ومطولا ؛ مع كبار الشباط والجنود ، وخطب نيهم ؛ خطبة ساخة ؛ يحدرهم نيها من منبة التراجع ؛ امام المسلمين ؛ ويحثهم على التقدم واحداز التصر وحدر المسلمين . .

ونيها كان يخطب ، في الجنود والضباط ، داخل خيبة كبيرة ، اذ جاءه لحد الخدم ، يطلب بنه الاثن ، والسباح له بالدخول ، . نسبح لسسه بالدخول ، فدخل ، وتالملح خطبته قائلا : أيها القائد العام لا نتعب نفسسك بالقاء الخطب الحماسية ، . فائكم مهزومون لا محالة ، وساله القائسد : من لين لك أن نتول ذلك . . أ غاجابه قائلا : أقول ذلك ، ولومن بسسه، استلهابا من الحادثة التي مرت على ، وعلى اسرتي :

كان ولدي الوحيد برعى غنبى ، ومر عليه جماعة من جنودكم وعليم عائد لا ال محكم ، وهو يجلس الآن داخل القيبة - عاغذوا بغد الفنسم، واعطوه نقطه ، خسبة رؤوس ، بن ماني راس ، ولا مسار (دي ييك بيكي » ووتوسل اليهم أن بردوا الاغتام عليه . تابوا اليه ، غنتلوه ، ثم نخلوا علي بيتي ، وضربوني ضربا عبرحا ، واخذوا زرجتي ، وداسوا شربها السلم عيني ، وبعد ذلك نبحوا طلها الرضيع ، في حجرها ، غبخت وهابت على وجهها بالمراء . . وأنا تدبت هنا لاعمل خابعا ، بعد أن نمروني ، ومزتوا حياتي تم يكي . . وقال للتائد : من هذه الحادثة عرضيت أن جنوذك لا يكن أن بنتصروا على المسلمين مهما كانت توتهم تليلة ، وقوتكسم

غساله التائد . . ! هل بامكانك ان تعرفني باسم الضابط الذي صنعج معك هذا الصنع ؟

قال : لا يا امي ، است مستمدا لان اتحمل مصيبة ثانية تقع عسلي

راسي . . ثم بكى وخرج من الخيمة ، وفي اليوم التالي ، وجد متنولا اسلم خيمته ، من اجل ان يدننوا سره محه في التراب !

نستغيد من هذه القصة التاريخية الرائعة ، ان سبب الانتصار الساحق الذي حققه المسلمون ضد الروم . هو ان المجتمع الروماني كان في وهسح لا يحسد عليه ، بل كان في اشد حالات الخنق والظلام . وهــو بــسد ذلــك كان مجتمعا قد بدا يتبلمل في تحول تلقائي من الاســـوا الى الاحســــن .

ونخرج من خلال البحث ، بالنتيجة التالية :

وهي: أن الطهاء اكدوا في مجال النفس ، والاجتباع ، أن اللهــــة الدولة الواحدة ، ذات الطابع الحضاري الواحد ، أنها تعتبد على أمهـــدة رئيسية ، ثلاثة : وهي :

۱ — العمامل الاقتصادي ، و هو يغعل غمل السحر في تحويل المجتمعات، من طوانف بتغرقة هنا ، و هناك الى طائفة و لحدة عليم قتحت لواء واحدة ودلة و احدة — كما حدث في ايام يوسف الصحيح عليه السلام – هندمسا اسسعت دولته على العالم ، بشكل جلفت للنظر ، و ذلك بسبب العابسات الاقتصادي فائناس كانوا يرزحون تحت وطأة السنوات العجاف ، غيماتون الجوعا ، و الحرمان ، عن جهة ، و من جهة ثانية كان يوسف يتربع عسلى خدارن النجع الشخة التي ملاها الملك بابره ، خلال الاعوام السبعة السبعسات.

هذا الوضح جمل الناس يتقاطرون على يوسف من كل فـــج عبق - ، وحتى أخوته ، دقواط عليه ينضرعون اليه قالوا : « يا إيها العزيز مسئا وأهلنا النصر ، وجننا ببضاعة مزجاة ، فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ، ان الله يجزي المتصدقين ». اذن : نهو العامل الاقتصادي الذي جمع الناس تحت حكومة يوسف الذي كان يأخذ بناصية خزائن الارض ؛ لانه حفيظ عليم ..

اقول : بناء الدولة الواحدة ، يعتمد على ثلاثة اعمدة رئيسية :

الاول : الانتصاد ، وقد مر ذكره .

والثاني: توحيد الثقافة . .

والثالث : التحول التلقائي الذي يتفجر في الامة ، فيخلف الهـــدف

الواحد ، والثقافه الواحدة تحت الدولة الواحدة . . كما مر في قضيسة موسى عليه السلام .

على ان هذه الابعاد الثلاثة ، لا تنشأ في الناس ، الا بصبب النفسوج العقلي ، غهي ، تعتبد اعتمادا كبيرا على ارتفاع مستوى العقل والفكر ..!

وقد اثبت علم الاجتماع ، وعلم النفس هذه الحقيقة ، وهي :

ان استعداد الناس ؛ للعيش في ظل حكومة واحدة ، يتكل على النضوج المعلى ، بحيث كلما ارتفت الامة في سلم التكامل الفكري زادت قدرتها على توسيع ساحة المجتمع الواحد ، في ظل الحكومة الواحدة . .

اذا عرفنا ذلك ، عرفنا الاجابة ، الدقيقة على السؤال الثاني السذي يتول : كيف يمكن ــ في عصر ظهور الإبام المهدي ــ ان تحكم العالم حكومة واحدة ، مع نفاوت الانكار ، واختلاف الاديان ، في شرق الارض ، وغربها. واعتقد أن الإجابة ، ستكون أكثر أشراقا ووضوحا ، عندا نقسرا الحديث الوارد عن الإمام بحد بن على الباتر \_ عليه انفسل الصلاة وأزكى السلام \_ بخصوص اقابة الحكومة الواحدة ، ذات الثقافة الواحدة ، بتيادة الإمام المنتظر \_ عليه السلام \_ والبكم الحديث ، فاتراؤه أن شنتـــم ، بطوبكم قبـــل عيونكـم .

الحديث يقول:

« . . اذا قام قائمنا اهل البيت ، وضع الله يده على رؤوس العباد،
 خجمع الله بها عقولهم وكبلت به احلامهم » !!..

لاحظوا اسلوب الحديث ..!

انه لم يقل : وضع الله يده على رؤوس المسلمين ، ولا المؤمنين ، وأنما قال : وضع الله يده على رؤوس العباد . . وكلمة العباد تعني البشرية كالفة.

تمني كل انسان في الارض ١٠٠٠

اجـــل ٠٠٠

انها يد الرحمة ، . ويد العطاء .

ماذا تصنع هذه اللمسة الساهرة ؟

انها تجمع المقول . . اي ان المقل يتمحور في مركـــــزه بعمق واع ؛ عيمطي الفكر الخلاق .

وكيلت به احلابهم . .

واحد من المعطيات الهامة ، في ظهور الامام المهدي ـ عليه السلام ـ هو : « تكامل عقل الانسان وارتقائه الى المستوى الفكري المعقول . . » .

بتبين من كل ذلك ، حنمية الحكومة الواحدة ، بتيادة صاحب العمسر والزمان ، ارواحنا مداه .

ومن الروايات والاحديث الكثيرة التي جامت حول الابام الحجـــة ، نستغير ان الحكوبة الواحدة المالية ، المنظرة ، انها تأتي على منــــــن التحول الاجتماعي الطقائي ، الذي يصيب العالم بسبب اندلاع الحــــرب العالمية القائدة :

نقد ذكرت الروايات عن اهل البيت عليهم السلام . وعن الاسلمان
 العمادق عديه السلام :

الامام : اما ترضون أن تكونوا من الثلث الباتي » .

تصوروا : ان الانسانية التي يذهب ثلثاها بسبب الدمار الذي تتركسه الحرب . . تصوروا باية حالة يعيش النلث الباتي من البشرية . . ؟!

انهم اناس غارتون في التلق والخوف ، والمرض ، والاضطــــراب ،

وهل تدري ؛ ان الارض تحمل غوق ظهرها من المملاح ما يكفي لقتل العالم مأتي مرة !!.

ولا شك أن الحرب اذا وقعت ، تترك الناس كالغراش المبسوت، ونترك المدن والقرى كالمهن المنفوش . .

انها صاورة مؤسفة مفجعة ، ليس في الامكان تصورها ..

واخر التقارير العسكرية التي قراتها ، في هذا المجال تقسول : ان الحرب العالمية الثالثة ، اذا وقعت ــ لا سبح الله ــ فانها نقضي ــ في خلال ساعتين فقط ــ على نصف الكرة الارضية ..!

يا للهول ..! انها حرب الازرار ..

مجرد الضغط على زر واحد ، في الغرفة الســــوداء ، في البهـــت الابيض ، او في الكرملين ، يكمي لقتل قرابة ماة مليون انسان ، في اقل من دقيقة واحدة !!...

وفي هذا الطومان الذري الهائل الذي يجتاح البشرية ، يتف الواحد، تائها لا يدري الى اين يتجه . . وهنا ياني دور الفطرة ، نيتجه الجميع السى الله الرحين الرحيم . .

الكل يطلبون من الله العون ، والمساعدة ، والخلاص ...

الكل يتلبون وجوههم في السماء ، مستجيرين ٠٠ طالبين الرحمية ،

والفــــرج ...

الناس ينادون بصوت واحد : يا الله ارحينا ، الخلاص . . الخلاص . . الخلاص . . الخلاص . .

صدط هذا الجو المايء بالرعب والخوف والتلق ، وبينما الناس يعتشون عن المخرج الى روح الفرح ، يأتي صوت هادر من اعماق الكون ، يشسق سكون الطبيعة وبدئ ظلم المبل الثقيل .. مصوت يسمعه الكل .. مصوت ينداد ; « . . الا يا اهل العالم قد ظهر مهدي آل محيد ، غاسمعوا لسه والهيموا ، ولا تخالفوا عنه غنذلوا . . » .

نبعلا الله به الارض تسطا وعدلا ، بعد ما ملئت ظلها وجورا .. » .
وصدق الرسول الانظم صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال : « لو
لم يبنو من الدنيا الا يوم واحد ، لطول الله ذلك البوم حتى يضرح فيـــــــه
المنيا الحل البيت ، فيملا الله به الارض تسطا وعدلا بعدما بلئت ظلهـــا

وهذا يذكرني بكلمة تالها ( راسل ) الفيلسوف البريطاني ، في كتابـــه امل الحياة : « . . البشرية اما ان تكون تحت حكومة عالمية واحدة ، والمـــا ان تتمزق شر ممزق . . ! » .

### الإنتظار ماذا يعيى؟

جاء في الحديث « . . افضل اعبال امني انتظار الفرج . . » يا لروعة هذا الحديث! انه يتول : افضل الإعبال ، الانتظار . . فأوضح لنـــا أن الانتظار عمل ، وليس ركودا ، ولا جمودا .

الإنتظار معناه الرغض الكامل ، لكل الدوان الحكم في الارض ، الحكم الطلم الطاقوتي ... وذلك لابئة الإسلامية الطلم الطاقوتي ... وذلك لابئة الإسلامية الطلم المنظر الابدام و وانها المنظر له هو الرائض لكل انواع الطلم والاستجباد ، واذلك جدا في الحديث عن اهل البيت معليمم السلام و الن المنظر لابرنا ، كالمنتحط بعمه في سبيل الله ... » اجل . . اته بلبس الكفن دائها ، لاتم رائض للظالم ورائض الجور ، ورائض للاحتاد روائف سيدا للاستعمار ، ورائض للاحتاد الزارة تحت

اقدام الحاكم الظالم .

 وهو مصدر قوة ، ودفع لا ينضب لانه يرش الامل في القلوب ويجعلك ترى النور ، وأنت في احلك ساعات الظلام . .

نهو انتصار النور على الظلام .

وانتصار جدافل الحق على غلول الباطل ؟ والمهدي لم يكسن فكـــرة تدبية تنظر ولادتها ؛ وأنها هو واقع نعيشه ونحسه بوجداننا واعهاننا ، وشــمورنا ؛ وهم انسان يعيش بيننا بلحهه ودمه ؛ يشهد آلام المحروبــين ويسمع أنين المطبين .



الفصل الشالث المرأة يضم القمة:

The Black

# بسيه الثدالرحن الرحيث

## حقوق المرأة في الاسلام :

« والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى ، وما خلق الذكر والانثى ، ان سعيكم لشتى . . . » قرآن كريم .

القرآن الكريم ، ينتخب في تقديم الحل ، للهشكلات الاجتماعية ، اقرب الطرق الى الاذهان ، واكثرها وقما ، في القلوب .

والترآن - هنا \_ يطرح تضية اجتهاعية مختلف غيها مع تضية طبيعية متفى عليها ، ليتخذ من التضية الطبيعية ايناسا للتضية الإجتهاعية !.

غالليل والنهار ؛ ظاهرتان طبيعيتان ؛ ينفق الناس ... جميعا ... على ان وظيفة الليل تختلف عن وظيفة النهار ؛ وعلى انه تستحيل المساواة بينهما في الوظيفة ..

اذن : مَالقرآن عرض ظاهرتين طبيعيتين منفق ، عليهما ، وظاهرتين اجتماعيتين مختلف فيهـــا !

والاختلاف ناشىء من ان الناس ــ فطريا ــ يتفقون على تصديــق التوانين الكونية ، والرياضيات ، وذلك لانهم لا يستطيعون مخالفتها ، في حين انهم يختلفون على الانظهة الاجتماعية بسبب قدرتهم على مخالفتها ! .

نالفيزياء ، والكيمياء ، والرياضيات ، وقوانين الهندسة كلها واحدة وفي تالب واحد !. وليس في روسيا كيمياء شيوعية ، وفي أمريكا كيمياء راسمالية.

وليس هناك رياضيات ونيزياء امريكية ورياضيات ونيزيساء روسية ، وانها هي واحدة وذلك لانها قوانين غرسها الله سبحانه ، في اعهاق الكون واحضان الطبيعة ، ولم يعد في الامكان مخالفتها ، ولا الخروج عليها !.

#### المقيدة والطبيعة :

نهم . و يستطيع الناسى ؛ ان يخالفوا في العقيدة بحيث يصبح لكل واحد لون معين من المتيدة . . وذلك لان العقيدة ، مردها الفكر والارادة، بينا علوم الطبيعة مبعثها السنن الكونية ، وهذه ليس في الامكسسان

« فان تجد لسنة الله تبديلا . . ولن تجد لسنة الله تحويلا » . وهل في استطاعة الانسان ، ان يخالف تانون الجافبة \_ مثلا \_ ؟! كلا والف كــــلا . . لان مجرد المخالفة لهذا القانون ؛ يعني التحطم الكابل لجمجمة وجسم الانسان ، • وكما غي قانون الجاذبة كذلك غي كل القوانين الطبيعية .

والقرآن الكربم ؛ عندما يتدم بين ايدينا ظاهرة طبيعية ، واخـــرى الجنماعية ، فاخــ الكربة ، فاخــ المتحدد الجنماعية ، فاخــ عنداً الانجاعية ، فاخــ عنداً الانسان ، هي الاخرى ، بجب أن تسير على نفس القواتين التي جرت علما نفس القواتين التي جرت علما نفط الطوا الطبيعية ، وذلك : لان الانسان هو ابن الطبيعة ، ولا يحكنه الانسلاخ عنها .

اذا عرضا ذلك ، اقتربنا من الهدف الذي تشير اليه الآية المباركة :

## القدر المسترك:

هناك قدر مشترك بين الليل والنهار ، وبين الذكر والانش ، والتــــدر المُسترك هو : ان الليل والنهار اسهان يعودان الى الزين . . . وكذلك الذكر والانشى اسمان يرجعان الى الانسان ! .

وذلك يعني : أن الزمن تفرع منه الليل والنهار ، في حين أن الانسان تفرع منه الذكر والانثى !

وواضح جدا : ان انقسام الشيء يدل على تعدد الوظائف . . والا غلو كانت الوظائف واحدة ، لما كان هناك دافع للانقسام .

اذن: فالليل والنهار نوتهها تاسم مشترك ؛ وهو: الزمن . ، وايضا ؛ فالرجل والمراة يربطهها قاسم مشترك واحد وهو: الإنسان !! .

ولانه من غير المكن توحيد وظيفة الليل ، ووظيفة النهار ، مكذلك

من غير المكن توحيد وظيفة الرجل ؛ ووظيفة المراة ؛ وانها للرجــــل دور يتناسب معه ؛ والمراة لها دور يتوافق معها ؛ تماما ؛ كما الليل والنهــار لكل واحد منهما مهمة تختلف عن اختها !.

فالليل جعله الله للسكن والراحة ، بينما النهار جعله للعمل والكــدح ، ونفس الشيء بالنسبة للرجل والمراة .

#### الإختلاف:

« تل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة ، ---ن الله يأتيكم بضياء الملا تسمعون ٠٠٠ وفي آية ثانية يقول الحق :

« تل أرايتم أن جمل الله عليكم النهار سرمدا ألى يوم القيامة ، من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه ، أفلا تبصرون . . » (1) .

غاوضح القرآن \_ هنا \_ انه : لا يمكن ان تسنير الحياة دون وجـود الليل والنهار ، ولذلك نقد اكد القرآن وظيفــة الليل ، وكذلـــــك أكــــد وظيفة النهار ،!

واللغنة العلمية التي تجدر الاشارة اليها هي :

١ ــ سورة القصص آية ٧١ ـ ٧٢ .

ان القرآن الكريم ، عندما ذكر سرمدية الليل قال بعدها مبائســـرة ( الملا تسميعون ) في حين انه عندما ذكر سرمدية النهار قال بعدها : ( الهلا تبصرون ) !

فالسمع جاء في ذكر الليل ، بينها البصر جاء في ذكر النهار . وهنا تكين في هذا النمييز حقيقة علمية رائمة .

# والحقيقة العلمية هي:

وبعد هذه الجولة العلمية القصيرة ، نرجع الى الموضوع :

في آية أخرى يقول القرآن الكريم: « ومن آياته أن جعل لكم الليسل والنهار ، لتسكنوا فيه ، ولتبغوا من فضله . . » فالسكن هنا يعود الــــــى الليل ، بينها أبتغاء الفضل برجع الى النهار!

ويقول ايضا : « وجعلنا الليل سباتا ، والنهار معاشا . . » .

من كل ما تقدم نخرج بالنتيجة التالية وهي :

ان هناك وظيفتين : احداهما وظيفة خاصة بالليل ، واخرى خاصــة بالنهار . . . وكما انه ليس في الإمكان ان تفضل الليل على النهار ، ولا ان نفضل النهار على الليل ، اعتقالك ليس في الامكان تفضيل الرجل على المراقولا ان تفضل المراة على الرجل وذلك لان معياس الانفسلية ـ في الاسلام ـ منحصر في التتوى ! « ان اكريكم عند الله انتاتكم . »

## الحديد أم الماء ؟ !

والاسلام لا يقول: الرجل انضل من المراة .. وانها يقول: الرجل اتوى من المراة - وهذه مقنية بيلومية - ولهذا مصل الرجل على درجـة واحدة أكثر من المراة ؟ بسبب قوته وعضلاته المفتولة ، وخشونته ؛ ورجحان عقله على عاطفته وليس في ذلك بن باس! .

واذا تلنا : ان الحديد اتوى من الماء ــ فهل يعني ذلك ان الحديد افضل من الماء ؟ ! لا اعتقد .

#### حقيقة بيارجية:

على أن الاسلام ، أعطى للنساء حقوقاً ، لو عرفها الرجال ، لشاروا مطالبين بالمساواة معها! .

« - وللرجال عليهن درجة - ، » والدرجة تعني التوة التي استحق الرجل بها ان يكون قائما على الاسرة 6 ينشر عليه ا > الرحهة 6 والهودة 6 والخبر ، ويونر لهم الطمام يكد يده ، وعرق جبينه ، مع براعاة ان الاسسلام لم يتك الرجل الخاما على اهله ، فدون ان يضع له منهجا يتقيد به > و لا يتجاول حدوده ، وانها جعله تيها ، بشرط ان يكون عادلا في (لاسرة ، وحكيما فسي

تصرفاته داخل البيت! .

وعندها يقول القرآن الكريم: « الرجال توابون على النساء » غاته يقرر حقيةة بيلوجية ، ظهرت في جسم الرجل ، واختلت من جسم المراة ، وهسى : ان الرجل يعتم بقدرة هائلة على التحمل ، في مواجهة الصعاب ، وخوض معترك الحياة ، وذلك : لان الطبيعة اعدته اعدادا كاملا لخوض هذه الممركة بينيا اعدت المراة اعدادا كابلا ، المتربية والتطيم ، وتنشأة الجيل المسالح الذي يتحل المسؤولية في المستقبل !

ونستطيع أن نلبح هذا المعنى ، من خلال عرض القرآن لتصـــــــــة أدم وحواء ودخولهما الجنة في الآية المباركة التالية :

« نتلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك ، فلا يخرجنكها من الجنـــة فتشمقي . . » (١)

والملفت للنظر في هذه الآية ، هو : ان الله سبحانه حذر آدم من مغبسة السقوط في خداع الشيطان ، ! .

١ - سورة طه آية ١١٧ .

.1! 4\_\_\_\_

اذن : غلیس الرجل هو الاغضل ، وانها هو الاقوی ، وتلك حقیقــة لیس علیها غبـــار .

# الاسرة خلية المجتمع

يقول القران الكريم في سورة النساء آية ٣٤ :

« الرجال توامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما انفقوا من اموالهم . . » .

المامنا - الأن - ان نبغي الاسرة ، ومعروف ان الاسرة هي الخلية التي المجتمع - الخالجة التي المجتمع ، وهي الرافته الذي يبد المجتمع بالرقري والتقسيدم ، او يالاحطاط والتقيقر ؛ وذلك لأن تقدم المجتمع يعتبد على تقسيدم الاسسارة ، فصحة المجتمع بن محمة الاسرة ، ومرشمه بن مرضها ؛ .

ولكي تبحر سفينة الاسرة الى شاطىء السعادة والهناء ، لا بــــد لها من وجود القائد الفطن الحكيم .!

نبن يا ترى نرشحه للقيادة ؟ المراة ام الرجل ؟!.

لاشك ان القيادة بيد الرجل ، احسن منها بيد المراة! . وذلــــك للاسباب التاليـــة:

واحد : الرجل اكثر توة ، واشد صلابة من المراة ، وهذه مواسفات من شانها السيطرة الحكيمة ، والهيمنة الرحيمة على ، جو الاسرة ،! اثنين : المراة عاطفتها جياشة : مندفقة : بينها الرجل عاطفت جابدة : خطاج الى تسخين اكثر ! . . عالمراة نتعامل مع العاطفة الخسر من تعالمها مع العقل ؟! يمكس الرجل : تباما : فهو يتعامل مع العقسل الكثر من تعالمه مع العاطفة :

# وهذا حكم اصدرته الطبيعة على الرجل والمرأة .

ولان المراة ، مكانها الانضل ، البيت وتربية الاولاد نهي — أذن — تحتاج الى العاطفة أكثر لادارة الحياة المائلية ، ولذلك نقد اعدتها الطبيعة ، اعدادا حسنا ، لتقوم بهذا الدور المقدس الشريف .

ثلاثة: أن المرأة تشعر بجوع عبيق الى حماية الرجل لها ، فهي تبحث له ابدا - عن الحماية في الرجل ، وهذه حقيقة اكدها علم النفس الحديث ، اضافة الى أن المرأة تقوم ، - على الأغلب - بابراز مخانفها المم الرجل ، من أجل السباع الشموة ، واشباع الجوع الى الحماية ، . ولا شك السه ، وضع لا بسح لها بقيادة سعينة الاسرة ، عالقيومية أذا صارت بيد الرجل، عن لفن الحماية تتوفر لها ، وتشبع جوعها العتبق الى الرجل .

يقول عالم النفس الغربي ( سيديو ) : « والقرآن وهــــو دستسور

المسلمين ، عندما جعل الرجال قوامين على النساء ، فانه بين ان المسراة حق الرعاية ، والحماية على زوجها » .

اجل . . ( الرجال توامون على النساء ) .

لقد قرر الاسلام أن تكون القيبومة على الاسرة في يد الرجل ؛ لانسه اصلب موقفا ؛ واحكم رأيا ؛ وبعد ذلك تاته بنيكن من السير بالاسرة ؛ في طريق مغروض بالورود الجيائة ؛ والازهار ذات الالوان الطوة ، وليس مزروعا بالمختاجر ؛ والصخور ؛ والانسواك ...!

أضف المى ذلك : أن الرجل هو الذي يتوم بالانفاق على العائلة ، ومن الطبيعي أن الذي ينفق نكون بيده القيادة ، لان الذي بيده الــوارد هــــو الذي ينبغي أن يكون بيده الصادر وذلك : للموازنة بينهما بدقــة .

يقول القرآن : « ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة . . » . (1) .

مالمراة هي السكن الداني، ، الذي يحتاجه الرجل ، نيذوب،نيه ، كما

١ - الروم آية ٢١ .

تذوب الالوان في بعضها البعض .!

« هن لباس لكم ، وانتم لباس لهن . . » .

لباس يحفظ الرجل ويتي المراة من لوافح الشمهوة وحرارتها الفوارة !.

## في صف واحد

وفي الاسلام : لا فضل للرجال على النساء ، الا بالتقوى .

فالمؤمنون كلهم يقنون في صف واحد من الفضل ، الرجال والنسساء لا نمرق . • والقرآن الكريم ، يخاطب الرجل والمراة ، بنفس الاسلسوب . . فلم يخصص آياته بالذكر دون الاتنى ، بل هي للانتين كليهما . • وعندما يقول، ويا أيها الذين آمنوا ، » . • فاتما يقصد الرجال والنساء ، و هذه تضايا من البداهة بحيث لا تحتاج الى تاكيد ، لانها معروفة ، وواضحة في القرآن ! .

#### المساواة:

المساواة : كلمة تصب في اتجاهين متعاكسين .

الاول: المساواة في الطبيعة والخلقة .

الثاني: المساواة في العقيدة والحرية .

اما المساواة في الاتجاه الطبيعي ، والخلقي فمرفوضيه بالجملها و والتفصيل .. وذلك : لاننا لا نستطيع ان نوحد بين وظائف الاعضاء عنسد الرجل؛ ووظائف الاعضاء عند المراة ، فكل واحد من الرجل والمراة . لــــه دور معين يقوم به في الحياة ، لاستهرار الطبيعة البشرية ، نهاما كمــا اللهل والفهار لاستهرار الطبيعة الكونية ! . وهل في الامكان أن نسوي بين الرجل والمراة في الدورة الدموية ، التي نظهر ، في مطلع كل شهر . . ؟!.

وهل في المتدور ان نجعل النطفة عند الرجل هـــي نفسها عنـــد المــراة ؟!.

ثم هل في الامكان ان نزرع بويضة الانفى في داخل الرجل كما في داخل الرحم عند المراة ؟ !

لا اعتقد أن معتوها في الادغال ، يقول بمثل ذلك .

فالطبيعة شنلت اكثر من ٧٠ فرقا في جسد الرجل ، وفي جسسه المراة !.. وهي فروق طبيعية ليس في الامكان تجاهلها .. وذلك لان كسل فرق منها ، يقوم بلداء وظيفة محددة به !.

يقول الكسيس كارل ، في كتابه القيم : الانسان ذلك المجهول \_ صفحة 1 ا يقول : « . ، ان اختلاف المراة مع الرجل يعود اللي تكوين الانسجـــة ذاتها ، والى تلقيح الجــم كله بعواد كيبيائية محددة يغرز هــــا المبيضــس ، كلا يجوز ان يقلق الجنسان ، تعليا واحدا ، وان يعنحا قوى واحـــدة ، وصدوليات متشابهة \_ » !! .

# وهاكم النقرير العلمي الاخر:

« عن معهد الدراسات النفسية ، والاجتماعية في باريس ، ان مجموعة من الخبراء ، اجروا دراسات استمرت ترابة حولين كالمين ، وقد خرجوا بالنتيجة التالية : ان المراة حين تشمر بالمساواة الكالمة مع الرجل تفقسد الكثير من انوثتها ، وبالتالي نهي لا تشعر بالسعادة مطلقا لان السعادة تظلل عليها يوم تكون في حمى الرجل » (1) .

## القسم:

وعندها يقسم القرآن بالليل والنهار ، وما خلق الذكر والانشيء، دكانه يريد أن يقول : أن الطبيعة قد أصدرت حكيها الصارم ، في جــــق الرجل والراة ، وهو : أن يقوم الانتان ، بدور الليل والنهار ، ــ واحـــــد طهمل والجد ، والثاني للسكن والراحة حــ حتى نستيم اعدة البيــــــــ لليمل في وسعهما أن يرفضا ، هذا الحكم الطبيعي ، لانه حكم تتفاعــــل اجزاءه مع كل أعضاء الجسم ، وتتعامل معه كل خلايا البدن !.

اما الجانب الثاني ، وهو المساواة في العقيدة ، والحرية ، فلا يمنسع

١ - ١٠ راديو الكويت في ١ - ١ - ١٩٧٧ -

## القدر المشترك:

هناك قدر مشترك ، بين الرجل والمراة ، في المقيدة والعربة ، و وسي الواجبان والحرمات ، وفي كل التواقين الاسلامية ، لا تنترى المراة عــــن الرجل مي واحد بن الطرق . ، اخذا من اختيار المعتبدة ، والحربة تمسيى المجل وطلب العلم ، وحضور الندوات العلمية ، والمجالس الاسلامية ... اتفاعا بتحمل المسؤولية ، ومجابة اكبر رئيس في الدولة الاسلامية ! .

ولكي نقترب من الواقع اكثر فاكثر ، دعوني ، اعرض عليكم سلسلسة من القصص والروايات التي تقطع اقصر الطرق في خـــط مستقيم الـــــى الهدف .

ولناخذ تصة موسى ـ عليه السلام ـ مع بنات نبي الله ، شعيب ، كما جامت في القرآن في سورة القصص من آية ٢٠ الى اية ٢٨ .

## القصة الكا لمسيسة :

#### بسم الله الرحين الرحيم

« . . وجاء رجل من اقصى المدينة بسمى ، قال يا موسى أن المسلا
 يأتمرون بك ليقتلوك فالهرج أني لك من الناصحين . . فخرج منها خائفسا
 يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين . . ولما توجه تلقاء بدين قال عسسى

ربي أن يعديني سواء السبيل . • ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة مسن الناسي يسقون ووجد مدين دوم الدائل الناسي يسقون ووجد مدين دوم الدائل الناسي حتى يصدر الرعاء وابونا أسيخ كبير . • نصبتى لمها ثم نولى السين النظل ، فقال رب أنها لما الزالي من خير فقي . • فعياضة احداها تشهي استحياء قالت : أن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سعيت لنا فلما جساءه وقصي عليه القصمي قال لا تخف نجوت من القوم الطالعين . • قالت اعداهما ينا أبت استأجره أن خير من استأجرت القوي الابين ، • قال أني أريد أن انتكمك الحدى ابنتي هائين عالين على أن تأجرني نبائي حجج ؛ فان أنهمت عشرا هين عندك وما أريد أن الماريد ن من الصالحين . · » .

#### التعليق على القصة:

لا شك انها تصة ؛ تستحق الوتوف عندها طويلا ؛ لقطف العطــــاء الفكري الاسلامي الناضج ؛ من خلال الصور المتنابعة نيها . . أضافة الـــي أنها تضمنت جوانب اسلامية ذات اهمية ؛ كبيرة ، وهي كالتالي :

ا — التوجه الى الله العزيز الرحيم ، في كل الاحوال ، وفي الاسور كلما ، (والجا نفسك في الامروز علما ، (والجا نفسك في الامروز كلما الى المهام حريز ، ومانع عزيز ) كما يقول الإمام على ــ عليه السلام . . فالتمليم المطلق الله مبداته ، هو قلب الإيمان وهو السعادة ، وهذا بالشبط ما غطه مسى عليه السلام ، كما في قوله تمالى : « ولما توجه نقاه مدين قسال مسى ربي أن يهدني سواء السبيل » .

٢ — أن المراة عندما تدفعها ظروف قاهرة ، الى العمل خارج الاسرة،
 فان على المجتمع أن يقدم لها العون والمساعدة ، كما قعل موسى عندم.....

وجد امراتين من دون الناس ، تذودان بغنههما بعيدا عن مخالطة الرجال . نستى لهما ، وقام بالواجب الملتى عليه !.

# وهذه الصورة تلوح لنا في توله تعالى :

( و لما ورد ماء مدين وجد عليه المة من الناس يستون ، ووجد من دونهم لم راتين تذودان تال : ما خطبكيا ؟ تالنا : ٧ نسقى حتسى يصـــدر الماء وايونا شيخ كبير ) ، وموسى عليه السلام عندما ورد المـــاء ، وهو بئر تتع في ظهر قرية شعيب ؛ التي كان يستفها نبـــي الله شعيب بعليه السلام – وجد الزحام طليها شحيدا ، ( وجد عليه امة من الغانـــي بيستون ) اي مجموعة كبيرة من الناس الذين جاؤوا المستى ، وكان اكثرهم من الرعاء اصحابه المواشى والإلى ، ( ووجد من دونهم ) مـــي مكـــان اسلل من مكانهم ( امراتين تذودان ) اي تينمان غنيهما عــــن الماء للــــلا استال من مكانهم ، وحتى لا تختلطا بالرجال . ( قال ما خطبكها ) سالكها قذودان النالا إلا سبح يكـــان الماء فخدوان الماء ( قالنا لا نستي حتى يصد اللهاء ( والنالا يقيم كبير ) لا يقدر ان يستمي نيستيطر لافراجنا - ، فرحمهما الماء المعرف الماء غنيهما وملا القرية لهما ! » ( ))

#### توضيح :

الفتاتان كانتا تذودان ، اي تحاولان قدر الامكان ، عدم الاختــــلاط بالرجال ، وتحفظان غفيهها من الاختلاط ببقية الغفم .

واقترب موسى - عليه السلام - قليلا ؛ من الفتاتين ؛ ليط رح عليهما السؤال التالي : « قال ما خطبكما اي ما شانكما ؛ وما هـي

١ ــ تفسير شير ،

الحاجة التي تريدان قضائها ؟!.

« تللنا : لا نستي حتى يصدر الرعاء » اي بما أننا فتأسسان فأتسه لا ينبغي لنا أن نختلط بالرجال . . وكان موسى يسالهما مستفسرا : أذا كنتما لا ترفيان في الاختلاط مع الرجال ، فلما خرجتما أذا . .؟! .

والسبِب في تحريم الاختلاط ، سوف نبحثه ، في الصفحات القادمــــة ، الشاء اللــــــــ .

#### خبز الشعير :

« نستى لهما ثم تولى الى الظل ، نقال رب اني لما انزلت الي مسن خسسيم نقير » .

انه كان جائما ، غطلب من الله ، ان يرزقه خبرا من الشعير ، ليسس اكتـــــر !. ولما رجعت الفتاتان الى إبيهها شعيب ، اخبرتاه بالقصة ، فقال لواحدة منهها \_ وهى الفتاة الصغرى التي تزوجها موسى \_ عليه السلام \_ : اذهبي وادعيه الى بيتنا !!.

والان : لاحظوا الصورة الرائعة التي يرسمها القرآن للفتاة المؤمنة ، وهي تبشي في عنة وحياء .

« نجامته احداهها نبشى على استحياء ، قالت : ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا . . » .

وتجدر الاشارة هذا ، الى ان الاية المباركة : امطت اروع مسورة للانش : أنها تبشي على ، استحياه . أنها تنظر حياءا ، وتغيض عفسة وجمالا ومعروف علميا وظاهريا : أن الحياء يفسرق الفنساة بالجبسال ويشملها بالفنتة والاغراء ، تكلما كالت المراة اكثر حياءا وعفة . . كالسعت الكتر جيالا وفنتة !!.

نها هي تقترب في مشيتها ، رويدا ، رويدا ، في خطواتها الوئيسدة، حتى اذا وصلت الى النبي موسى ، قالت له : « أن أبي يدعوك ليجزيسك أجر ما سقيت لنا » .

## لاحظـــوا :

انها لم تتل له : انا ادعوك الى بيتي ، وانها ربطت الدعوة بابيها ، وفي ذلك بن الدقة في الفكر والتعبير با لا يخفى على القارىء الفطـــــن الذكـــي الواعي . اذ ليس من حق الفتاة ان تدعو شابا غريبا الى بيتها .

وببدو وانسحا — بن خلال الصورة التي يعرضها القرآن \_ ان الفتاة، وجهت الدعوة الى موسى . . وهي تقبع بالعياء ، والعفة ، مطرة \_\_\_\_ة براسها الى الارض ، يغيض الخجل الممزوج بالايمان من عينيها . .

« أني أسلم على النساء ، ولا أسلم على الشابات منهن ، خـــوف أن يقع في تلبي من صوتها شيء » .

#### اللقاء الساخن:

والنقى موسى بشعيب ؛ ثم جرى بينهما حديث عبيق ؛ عبيـق ؛ عبيق ؛ تناول القضايا الرئيسية ؛ التي تدور في الكـــون ؛ والحيـــاة ؛ والانسان . . . وبعد ذلك تمس موسى \_ عليه السلام \_ تصته علــــين شعيب ؛ ويكيف خرج من قمر غرعون الطاقية ، تحت وقدة الهجير ؛ وفوق حرارة الرهضاء ؛ مدريلا بالنوف بن الإعداء .

مقال له : « لا تخف نجوت من القوم الظالمين » .

« الحباجاء ، وقص عليه القصص ، قال لا تخف نجوت من القصوم الظالمين .. » .

وهنا ؛ وقنت أحدى الفتاتين ؛ بباب الحجرة التي كان يجلس فيها موسى مع أبيها شعيب ؛ وقالت :

« يا ابت استأجره ، ان خير من استأجرت القوي الامين » .

وقد ضمنت كلامها جانبين من المعنى :

المعنى الظاهر : استاجره .. اي اجمله اجيرا عندنا غي البيـت، ليساعدنا في الممل ، وعلى ادارة الشؤون المنزلية في الخارج !... هـذا هو المغنى الظاهر للزية الكربية ، ولكن المغنى الاخر الــــذي ارادتــــــــه البنت من كل تلبها هو : الزواج من موسى ! .

قالت: يا ابت استاجره ، اي اجمله زوجـــا لــي . . اي اننـــي الخطبه ، و انتخبه زوجا لي ، و شريعاً لحياتي . . ونالـــاك لان الواسفــات الرفيعة الي ترشحه للزواج بني ، متوفرة في شخصه ، معو القوي وهـــو الايين « ان خير من استاجرت القوي الايين » والمراة تبحث في الرجل عــن الحياية والاخلاص ، وهما عنصران اساسيان في ربط العلاقة الزوجيـــة الجوابية والاخلاص ، وهما عنصران اساسيان في ربط العلاقة الزوجيـــة

أن هذه الفتاة المؤمنة ، طالبت اباها بالنسماح لها ، في الزواج .....ن موسى ــ عليه انفشل الصلاة وازكى السلام ــ .

ولاحظوا الدقة البالغة في التعبير: انه لم يتل له: ازوجك ابنتي هذه المتكلمة ، وانها قال : « احد ى ابنتي هاتين » بحيث جعل الاشارة ذائبــة بين الاختين . . . ن اجل الحفاظ على حياء ابنته ، وشخصيتها .

اذن ! مُقد تبين من خلال القصة ، عدة السياء :

 ا — أن المراة لها حق الخروج الى العمل ، في الحالات الضرورية ، مع مراعاة الحجاب ، والحشمة .!

ب - ان الاختلاط حرام ، فلا يجوز للمراة ان تختلط بالرجــــال
 الاخريــــن .

ج - ان من حق الفتاة ؛ ان تختار زوجها ؛ وتمين فارس احلامها ؛ بنفسها دون تدخل الغير ؛ والإهل .

والكفاءة ضمسام الامسان من الانهيارات التي تصبب جسد الامراة . تتحرق اعمدتها ٤ وتسقط السقف عليها من فوقها .!

#### الرجل الكفؤ ، والمراة الكفؤة :

يتول الامام الصادق ــ عليه السلام ــ : الكفؤ : أن يكون عنــــده دين ولديه بسار » !

ونستفيد ابضا ، من القصة ، ان الرجل والمراة ، راهدان متعانق ... ان

ليس بالانكان تصلهما ؛ بالنسبة الواجبات الاسلامية ؛ غالطوب من الرجل والمراة أ لقيام بالواجبات ، وتحمل امياء المسؤولية ؛ في الحياة الماثليسة، والاجتماعية - وكذلك طلوب نهما الابتناع عن المحرمات ، والابتعاد عن كل ما يشين كرامة الانسان !.

# أييات من القرآن :

ق ولهن بثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجـــة .. »
 سورة البقرة أية ٢٢٨ .

« فاستجاب لهم ربهم آني لا اشيع عمل عامل منكم من ذكر او انشيى بعضكم من بعض ٥٠ » سورة أل عمران آية ١٩٥ .

« ومن آباته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ، وجعل بينكم مسودة: ورحمة أن في ذلك لايات لقوم يتفكرون » سورة الروم آية ٢١ . المسرأة.. في البيت، أم في المصنع؟!



# عَمَل المرأة في الإسلام

ان الاسلام ؛ تتح ابواب العبل على مصراعيها امام المراة ؛ اذا دعت الضرورة الى ذلك .

غالقرآن يقول بصراحة : « . . للرجال نصيب مما اكتصبوا ، وللنساء نصيب مما اكتسبن . . » .

والسؤال هو : أي مكان افضل لعمل المرأة ، البيت أم السوق ؟!

ان الراة في بينها تقوم باشرف عمل ، واتدس وظيفة ، الا وهي : وظيفة اعداد الجيل القادم ، وتربية الاطفال . . والطفل اثنن شيء في العالم . . عهى \_ اذا \_ تتمامل مع اثنن شيء في العالم ! .

وهل بعد هذا التكريم ، تكريم ؟!.

لا تكون المراة آلة معطلة داخل الاسرة ،.. وانها عبلها يغوق التصور، نهي التي تصنع الرجال العظام ، !. ووراء كل عظيم امراة عظمي ا.

 على أن هناك جانبا هاما ، في المرأة ، لا يسمح لها بالعمل خـــــارج الاســــرة !. وهـــو :

العتبة الاولى: بنائها البسدي ، الذي لا يسمح لها بالاستمرار في الممل من بسبب العادة الشعرية ، والتحل ، والسحاب والمساع ، عبده المعلم ، عبده المعلم ، عبده المعلم ، عبده المعلم المراة ، تنخذ منها ، جهــــدا لا يستمان به ، و لا شبك أنه تكليف فوق وسمها ، وتحيل فوق طاقتها ، وذلك ، لان الممل يضيف جهدا جمها الم جهودها المرحقة .

والعتبة الثانية هي : مشكلة الاطفال ، ومداراتهم ، وفي غياب الام عن البيت ، ليس امامنا \_ بالنسبة للاطفال \_ الا ثلاثة حلول :

الاول : ان نترك الاطفال بلا رعاية ، ولا حضائة !

الثاني: أن نرسل الاطفال الى دور الحضائة!

الثالث : أن نهيء خادمة في البيت ، تشرف على رعايتهم وتربيتهم !.

والحل الاول › لا اعتد ان احدا يتبله ، وذلك : لان ترك الاطفـــل بلا رعاية ، يؤدي الى توزقهم ، نفسيا ، وفكريا ، وروحيا ، ويعشى الالقــاء نهم في الهاوية السحيقة .

ان الارتام الطبية ، تتحدث عن هزيمة حادة منيت بها دور الحضائة، في اشباع رغبات الطفل ، وبيوله الروحية .. فقد عجزت عن الابحسار بالطفل الى شواطىء الهدوء والاستقرار .

وفي دار الحضانة ، لا يحصل الطفل على الفذاء العاطفي الكامـــل ، يعقدار ما يحصل على الفذاء الجسدي الكامل ! .

ولكي تقترب الصورة ، الى الاذهان ، اضرب لكم هذا المثال التالي :

لنفترض أن هناك دارا للحضائة ، نيها مشرة أنفال نقط ، ومربية واحدة . . وبن الطبيعي أن هؤلاء الاطفال يقتلونون في درجات الجبال، والذكاء ، حكما هي المجادة في مسئر الناس حنيهم الطفل الجبل السذي يشع ذكاءا ونطلة ، ويقطر جبالا وحسنا ، ونيهم الطفل الذكي ليسسى بيته وبين الجبال ترابة ، لا بن قريب ولا من بعيد ! .

وكنتيجة طبيعية : مان المرأة المربية يميل تلبها نحو الطفل الجميا،

اكثر من بقية الاطفال . . وتبعا لذلك ، غاتها سوف تصب حبها وحقاقها عليه دون الاخرين . . الطفل الإجبل بستاتر بحبها ، ويستولسمي على من المعلم المعتمره ، فاعترفه بالحب والصاطفة ، في الوضال الأخرون من الحب والصاطفة ، فيميشون حالة الجوع الصاطفات الخطيرة التي المعاطفات الخطيرة التي تتركها هذه الحالة ، في نفس الطفل ، فتحوله الى تعلمة من الحقد والالم ، المتعددات النفسية ، بحيث لا يقوم من كبوة ، الا ويسقط في كبــــونا أخرى ، التد وبنها .

الجوع العاطفي ، يصنع من الطفل مجرما ، غين المستقبل ... في حجر، أن هذا الجوع العاطفي ، لا وجود له في الاسرة بسبب الا الام وعطفها . . اللبيت الذي تشريف عليه الام لا يعرف العجاف العاطفي ولا الجفاف النفسي . . وذلك لان الام لا تفرق بين اولادها سـ جييلهم وفســر جييلهم لل الولادها يعيشون في تلها . . وهي تحب كل واحد منهـــم كما لو كان هو الطفل الوحد في الست !!

فاذا عرمنا ذلك . . نرجع الى الحل الثالث وهو : ان نترك الاطفال ، عند خادمة في البيت ، وامنقد ان المشكلة كررت ننسمها باسلوب ثان وذلك ----ن جانبــــين :

الجانب الاول: أن الخادمة امراة ؛ وائتم تقولون بضرورة خـــروج المراة من البيت الى الممل أو المكتب ،، عاذا رضينا بوجود الخادمة عــي البيت ، محمّى ذلك اننا رضينا ببقاء المراة في البيت ،، وبالطريقــــــــة البورجوازية ؛

الم هذه الضجة اذن ١٤.

هذا من جانب ، ومن جانب اخر ، مان الخادمة لا تستطيع ان تعوضس

عن حنان الام للاطفال ١٤

نهي كالربية في دار الحضاتة ، وعلى ذلك نان الاشكال الذي يطرحه الطباء في دار الحضاتة ، هو نفسه الذي يطرح في مسألة الخادجة فسسي العسيسية !

## المراة وحرية المقيدة :

يقول القرآن الكريم في سورة التحريم آية ٩ - ١٢

يقول : « ضرب الله مثلا للذين كعروا اسرأة نوح واسراة لوط كاننا تحت عبدين من عبادنا صالحين ، فخانناهما ، فلم يغنيا عنهما من الله شمينًا ، وقيل وفخلا الغار مع الداخلين . . » .

« وضرب الله بثلا للذين آبنوا ابراة غرعون أذ قالت رب ابن لـــــي مندية إلى الجنة ، وتغنى حسن المسلوم مندية أي الجنة ، وتغنى من فرعون وميله ، وتخنى حسن المسلوم الطالمان » ووجرم ابنة عمان اللم الصحة تجها ، فنفذنا فيـــــه بسن روحنا ، وصدفت بكلبات ربها وكتبه ، وكانت من القانتين . . » .

وهذه الآيات صور نشد التلب ، ونشر الفكر ، ونؤكد لنا – بالقطع – ان المراة تتبتع بحرية العقيدة ، وليس لاحد ان يفرض عليها لونا ....ن المقيدة ، مهما أوتي من القوة ، ومن عظمة الشخصية !

نهذه زوجة نوح ، وظك زرجة لوط ، ثم تتاثر اية واحدة منهما بعتيدة زوجها النبي ، ومعلوم ان النبي هو آخد الناس على التأثير المقائــــدي ولكد لم يستطع ان يؤثر على زوجته ، أو ان يؤخر عاجته عليها ، وهذا طلبل صارخ على الحرية الفكرية التي تتمتع بها المراة !.

## جبروت الطاغوت ، يتفسر امام حرية المراة :

أن فرعون على الرغم من طغياته ، وجبروته ، وكدره ، لا يستطيح أن يتحكم في قلب زوجته ، لان القلب منطقة حرة ، لا تخضع للسيطــــرة حللقا ، الا لله وحده !.

أما جسدها فهو مادي، ويستطيع فرعون أن يدق المسامير الحادة ، في جسدها ، أمعانا في التنكيل بها وارضاء لفيضه منها ! .

ولكن لا باس ؛ ولا شير ؛ فيليمنع فرعون ما هو صالع ؛ فهــــي ستقلب الله ؛ وتتطلب في احضان الشعم « وضرب الله مثلا للذين آمذوا المراة فرعون الداقات بها إن لهي عندك بينا في الجنة ؛ وتجني من فرعون وصله ؛ ونجني من القوم الطالين . . » . والقرآن في هذه القصة ، يعكس اروع صورة للبراة المؤمنة البطلة، التي يتبزق جسدها تحت السياط ، ويظل قلبها صابدا لا يتبض بالتراجــــع ولا مرة واحدة !.

## بلقيي في القرآن :

هذا هو الخبر الذي نقله الهدهد ، الى نبي الله سليمان - مي قصته

المعروفة في سورة النبل عبا كان من امره الا أن بعث برسالة عاجلة الى بلتيس وقومها - . يدعوهم نبها الى الدخول في رحاب الايمان ؛ والاستسلام له والا فهو - سالهان ك سوف باتيهم بجنود لا تبل لهم بها وسسوف يجعل اعزتهم اذلة !.

ولما القي اليها كتاب سليمان ، قالت :

ويا ايها الملا اني التي الي كتاب كريم » !

اذن : غهى تعترف بتيمة الكتاب ، ! وينظرها الثاقب عرفت أن صاحب

الكتاب ، في عداد العظماء ومصاف الملوك .

وتابعت تقرأ الكتاب على الملآ : « انه من سليمان وانه بسم اللـــــه الرحمن الرحيم ، الا تعلوا على واتوني مسلمين » .

كانت نقرا الكتاب ، الما الوزراء ، ورجال الدولة ، لتأخذ رايم غي تحديد الموقف الذي يجب انخاذه الما الواتع الراهن ، ككمادتها نم سي لا تقطع لبرا حتى يشمون . . ا كانت نبطل قية ، الديمقراطية في المكسم ، «قالت يا ايها الملا افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى نشمودن . . » .

« قالوا نحن اولو قوة ، واولوا بأس شديد والامر اليك ، مانظري ساذا تامرين . . » .

ويدل جواب قومها ، على أنهم كانوا قد وضعوا ثقتهم كالملة فيها !.

وهذه الكلية الاخيرة ( وكذلك يفعلون ) هي تصديق من الله عسلى كلامهــــا !.

وتستبر القصة الى حضورها في قصر سليمان وجلب عرشمها السمى هنك . وهنا بيدو ذكاتها على اشده :! « قال : نكروا لها عرشمها ننظر اتهندي ام تكون من الذين لا يهتدون » .

« فلما جاءت ، قيل اهكذا عرشك قالت : كأنه هو .. » .

تصوروا دنة النعبير:

فأجابت جوابا دقيقا ، ودېلوماسيا :

قالت: كانه هو ! . . . لاحظوا: انها لم تنفه ولم تثبته ، وهذا يدل على عبقريتها في الخروج من المواقف الحرجــــة ! .

والقرآن يعرض علينا قصة جريم ، وقد ركز عليها بشكل يلفت الانتباه، حتى انه سجل سورة كالملة باسم سورة مريم ،!

والله يصطفي من النساء . . كما يصطفي من الرجال « يا مريــــم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » .

« يا مريم اقتني لربك ، وأسجدي ، وأركعي مع الراكعين ٠٠ » .

وقد انزل الله سورة كالمة في القرآن بحق ( خولة بنت الاوس ) التي كانت تجادل ، الرسول الاعظم في زوجها .

يقول القرآن:

« قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما...»

وغى الترآن ، سورة طويلة ، باسم سورة النساء ، تتحث عسسن المراة ، وحقوتها ، وشؤونها ، وتضايا الزواج ، والمياث ، والطلاق ، وبناء الاسرة ، وكل ما يدور حول المراة ، موجود في هذه السورة الترآنية ؛

## المراة في السنة النبوية:

« دخلت الجنة نرايت اكثر اهلها من النساء » حديــــث شريــف .

والاسلام يقول: « الجنة تحت اقدام الامهات » لان الاسلام يكـــرم الام ، ويرفعها الى اعلى المستويات .

والاسلام كرم المراة ، وهي بنت ، واخت ، وزوجة،وام . !

# تكريسسم البنسست :

جاء في الحديث : « خير اولادكم البنات » .

وفي حديث أخر « أن وجود البنت في البيت رحمة » .

والبنت مقدمة على اخوانها الذكور ، في اعطاء مقوقها ! فها هــو الرسود منا ، الاعظم حصلى الله عليه وآله ــ يامرنا اذا جلب الواحد منا ، منيا من اللعب ، والواكه ، وحاجبات الصغار الى البيت ، ان نبدا بالاناث تبل الذكور ! . فيقول : « اذا جاه احدكم بشيء لاولاده ، فليبدأ بالاناث تبل الذكور » .

وهي كذلك متدمة على اخوتها في الحب ؛ وفي توزيع العاطنة .. فقد قسال رسول الله : من قبل ابنته كانها اعتق رقبة من ولد اسماعيل »!

أجل . . أنه تكريم لا يعرف الحدود !

#### تكريم الأخست :

كان النبي \_ صلى الله عليه واله \_ جالسا في السجد ، وقد دخلت عليه امراة ، نقام اجلالا لها ، وعظمها ، وانترش لها رداده ، فجلست . . وراح يعدثها ، ويصفي لكلامها ، وهو مبتل عليها بكله ، حتى اذا فرغت من الكلام ، وتأمت منصرفة ، وودعها النبي ، وسار خطوات معها ، ، نقدم احت الاصحاب يسال النبي ، عن هذه المراة النبي استحقت كل هذا التكريم منه ه! يساله صن هي ا ! . .

## مقال النبي:

انها اختى من الرضاعة ، انها الشيماء بنت حليمة السعدية ، نهي اخت النبي الاعظم ، !!.

# تكريم الزوجــــة:

اما تكريم الاسلام للزوجة ، نحدث عنسه ولا حرج وآبـــات الترأن تشميد على ذلك . . غلو لم تك، في ، الترآن الا الاية التي تقول : هوعاشروهن بالمعروب ، اكتت دليلا كبير ا ، على بدى اهنمام الاسلام بحقوق الزوجة . . . هذا بالاضافة الى الروايات التي تشكل جلفا ضخبا ، يتحدث عن حقــوق الزوجة على زوجها ، وبراجعة خفاطة لكتاب الوسائل في بـــاب النكاح تكمي لاعطائنا أنصح الصور في حقوق الزوجة ! ويحذر الاسلام الذين ينطاولون على زوجانهم فيقول : « مــــن مـــد يده الى زوجته ليلطمها فكأنما مد يدا في النار . . » .

ويتول : « ولا يكن اهلك اشعقي الخلق بك . غان المراة ريحانــة . وليست بقهرماته . واياك والتغاير ( استعمال الغيرة ) في غير موضعـــه غان ذلك يدعو الصحيحة الى السقم ، والبريئة الى الريب » .

# تكريسم الام:

اما الام ؛ مقد وردت الاحاديث بحقها ، بشكل منقطع النظير ، اضف الى فلك حقوقها المقررة في القرآن الكريم ، في عديد من الايات ، كقولـــــه نعالى : « وقضى ربك أن لا تعبدوا الا أياه وبالوالدين احسانا . . » .

جاء شاب الى رسول الله ، وقال :

« يا رسول الله من ابر ؟ »اي : من اولى الناس بتكريمي .

غتال له النبي :

. « thi » -

نسال الشياب :

- ثم من ا

قال النبي : -- « ثم امك » .

تال: ئىسم سن ؟

مال النبي : \_ « ثم أمك » .

قال الشاب : \_ يا رسول الله : « ثم من 1 » .

قال النبي : \_ « ثم . . اباك » !

اى ان حقوق الام اكثر من حقوق الاب ، بثلاثة اضعاف .

وباتي شباب آخر الى الابام الصادق – عليه السلام – ويقول : – يا ابن رسول الله ؛ لقد حيلت امي على ظهري وحججت بها عشسر مسرات ، وهي على ظهري من المدينة الى مكة نمل ادبت حقوقها ؟

## نيبتسم الامام الصادق ويقول:

« والله لم تؤدحتى ليلة واحدة ، تلمت من نومها والقبتك تدبيسا ، والدرت الطلب، في هلك » وفي رواية تثنية قتل له ، « والله ما ادبت حتى طلقة واحدة » والطلقة ، بالخوذة من الطلق ، وهي حالة المخافص التي تعتري المراقعتد الولادة أ.

وقال النبي : « لما دخلت الى الجنة ، رايت اكثر اهلها حسن النساء » من كتاب مستدرك الوسائل باب النكاح .!.

#### رمسى المصنات :

والاسلام يعامل المرأة في غاية التكريم ، حتى ، أنه رفض أن يرميها

احد بأي نوع من التهم الجنسية !

ومن اجل أن يناكد اكثر من القضية ، خرج الى المسجد ، وبعد المسلاة نطرح السؤال التالي على المسلمين ، تاثلا : ما رايكم في أحير المؤمنين ، أن رأى النين على ماحشة ، أله أن يقيم عليهما الحد أم لا ؟ !

وكان الامام على - عليه السلام - حاضرا في المسجد فقال له : اذا ذكر امير المؤمنين اسميهما اتمنا عليه الحد ! .

قال : وكيف ذلك يا أما الحسن ؟!

ناجابه الامام تائلا : ذلك لان الله سبحانه يقول : « والذبن يرمسون المحسنات ثم لم يانوا باربعة شهداء ، فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون » (۱) ولاتك واحد ، وليس مصك من يشهد بذلك ، قان الآية تنطبق عليك ، مجرد ان تذكر الاسماء فسكست الخليفة ، وردد مرة اخرى كلمته المعروفة :

« لولا على لهلك عمر » .

والذي تستنيده ، من هذه الحادثة هو : أن الاسلام اراد أن بينسي سورا بنيما حول المرارة ، بينغ عنها تسرب كل ما يشيئها ، و اراد الها ان تخصم بقلعة الحياء ، و الحجاب ، والعقاء ، والشرف ، بينسا اراد المربيون للبراة ، انهيار اسوار العقة ، حجرا حجرا . . !

# المراة تتحمل المسؤولية ، قبل الرجل! •

ومن خلال احسائية دقيقة ، في الجوائب الجسدية والنفسيسة ، والنكرية ، المزروعة في الرجل والمراة ... ظهرت التنجية تؤكد : أن المراة في ه ١/ ينها بتساوية مع الرجل نبايا .. في حين أن نسبة ه ، بي نعظ شكل المراب الأخذاف ، بين الرجل والمراة ، وهذه أل ه ... هي : تتبلل في تعسود المراة عن السلاة ، والسيام اليم العادة الشهرية - وتتفلها عن ساحة المركم بسبب رتنها وسرعة انفعالها بالاحداث اليومية ،

على أن المرأة تتحيل المسؤولية ، قبل الرجل في كامة الواجبات الاسلامية ، وذلك لانها – عادة – تصل درجة البلوغ قبل الرجل بعسدة سنوات ،

نلو نرضنا ان امراة انجبت طفلا ، وبعد مرور عام واحد ، انجبت طفلة الحرى . . فان الطفلة هذه تأخذ حقها من الارث قبل الولد ، لانها اذا

١ \_ النور آية } .

اذن : غالبنت قبل الولد بست سنوات ، نتحمل المسؤولية ، وتتصرف بشخصية مستقلة !.

## المرأة المجاهـــدة:

غير اثنا نكتفي بعرض متتطفات من صور البطولة الرائعة ، والشجاعة الباسلة التي تحلت بها ، المراة ، المسلمة خلال العصور الإسلاميسة !

اخذا من السيدة خديجة الكبرى ، وانتهاءا ، بسويدة الهمدانية :

## خديجة الكبرى:

ني البداية : لولا خديجة لما قام الاسلام على قدميه نهي التي انفقت كل ثروتها في سبيل انتشار الاسلام ونجاح الدعوة الى الله العلي المظيم .

لقد انفقت اكداسا من الذهب والغضة ، في سبيل الله . . فقد ذكــر

المؤرخون: أن خديجة كانت تشكل الاعبدة الرئيسية للاقتصاد العربسي ، تبل الاسلام ، فهي كانت تدير الاقتصاد الوطني في مكة ، ومكة تنشسر رياحها الاقتصادية والتجارية ، على كل الجزيرة العربية ، ! والملفت للنظر في تاريخ هذه البطلة المجاهدة ، هو : أنها سرفت كل الموالها في سبيل دعسم الإسلام ، حتى بلغ بها الامر أن تنام على جلد كبش !! .

## يا للعظمة !.

واذا كان المثل يقول : ان وراء كل عظيم امراة ... مان خديجة هـــي اروع بصداق لهذا المثل .

#### فاطمسة الزهراء:

وأيا ابنتها الصديقة الطاهرة ؛ فاطبة الزهراء سعليها السسلام س نهي أم الاسلام ، وبئت الاسلام ، وقلب الاسلام النابض ، دوما ، بالعطاء والحرية !

ولعلني لا اعدو الحقيقة ، اذا تلت : ان غاطمة الزهراء ، كانست ولا نزال ، وسنبقى ، الرافد العميق الذي بعد المسلمين بالدفا ، والعطاء .

لقد كانت النبع الطاهر ؛ الذي ينشـــر النـــور ؛ والخيـــر ؛ والحرية ، ثم يزرعها شنائل ؛ في طريق الحياة ، ولست في معرض تقييم الزهراء ، فان عباترة العالم لو اجتمعـــوا ، فاتهم لا يستطيعون تقييهها ، اللهم الا ان يكونوا قد أوتوا من قدرة القلــم والبيان ، ما يؤهلهم للقيام بهذا الدور .

فالمؤبنون الصادتون ؛ وحدهم ؛ هم الذين يعرفون من هي فاطمــــة الزهراء ؛ أما غيرهم قلم يعرفها ؛ ولن يعرفها !.

ولا اربد أن اتحدث عن الزهراء ، هذا ، وإنها نقط أردت أن السول: أن الاسلام كرم المراة أرقى تكريم ، في تسخصية الصديقة الطاهرة ، ناطبة الزهراء حاطيها أنضل الصلاة وازكى السلام ...



## الريحانــــة:

الاسلام يقول : أن المرأة ريحانة ، وليست بقهرمانة !

## خمس كلمات حول المراة:

= : وهل لك أم أ!. وهل لك أب أا.

ــ : نعم يا رسول الله .

= : وهل هما راضیان بخروجك ؟!.

 ــ: غقال له الرسول: ان الله قد وضع الجهاد عنك لان في المسلمين كفاية . . ارجع اليهما واضحكهما كما ابكيتهما ، فإن انسهما بك انضل عند الله من الجهاد في سبيله!.

وهل سمعتم في الدنيا ، بتصة مثل هذه التصة . . ! ؟ .

شاب خارج للحرب ، فيرده الاسلام الى الدار ، بسبب امه وأبيه ، الذين تركهما في بكاء وأسى ! .

( بلاحظة : هذا القانون موجود ، في النظام العسكري ، في الجيوش الإسلابية . ويطبق أذا لم تكن الجبعة الاسلابية في خطر ، الما أذا كسان الاسلام في خطر ، الما أذا كسان هدفا الاسلام في خطر ، على أذا في الاسلام في خطر ، الما أذا كسان هدفا القتنون بيعطل والشاب بغرج الى ساحة العرب ، حتى ولو كان ابسواء لم يستميلوه ولا حتى مرة واحدة ، غلى الرغم من أن الام والاب ، سحن حتها أن يبنعا ولدها الوحيد ، من الرواح الى صاحة الحرب وفق هدفا التقنون . حد تكان عكس ذلك تباما . . فقد كانت الإمهات ، والاباء ، يدخمون بابنائهم في لبوات ، القتال ، حتى كانت المراة تفتفسر والاباء ، عنم كانت المراة تفتفسر بين النساء ، بأنها دلمت كل ابنائها الى المركة ، أ ودن اراد المؤلوم هين الالمؤلوم النائوم السلامي حول هذا الموضوع ) .

على انني ذكرت هذه التصة ، للندليل على مدى اهتبام الاسسلام ، بحقوق الام ، وحيث يعطل قانونا في الجيش العسكري من اجل عين الام !!.

اثنين : فاطهة بنت محمد - عليها ، وعلى أبيها أفضل المسلاة، وازكى السلام - وأسلاميا - فالرسول هو أفضل من كل شيء في الكون ؟ ولكن مع ذلك ، نقد ذكر المؤرخون ، ان فاطبة ، عندما كانت تدخل عسلى أيما ، كان الرسول يتوم اجلالا له ، وكان ياخذ يدها فيتبلها ويقــول : مرحبا بام ابهها ! ، ويومها ، كان ممره الشريف ، ستين مسئة ، في حسسين اتها : كانت في الربيع الخامس عشر !

يا لروعة الاسلام ، حين يكرم المراة في شخصية غاطمة الزهراء .!

اجل : انه التكريم الذي لا يعرف الحدود !

: :

قال المسلمون ، كنا جالسين مع النبي في المسجد ، اذ دخلت عليه مقاة بدورة عربية ، كانت تعيش في الصحراء ، نقام النبي لها ، وأخس خا ، مثم التمل عليها يحدثها ، معرفة ، وأخرى يصغى لكلامها ، حتى اذا انصرفت قام النبي في وداعها ، ولما سالوه عنها ، اجابهم : هذه اختى من الرضاعة ، شيباء بنت طبيعية السحوية : شيباء بنت طبيعية .

اربعة:

قال المسلمون: كنا في مسلاة الجهاعة بع الرسول الاعظم صلى اللسه عليه والمه عندما سجد واطال في السجود ، عتى ختنه أن الوحي نزل عليه ، ولما فرغ من مسلانه ، ساتناه : يا رسول الله ، هل نزل عليك الوحي خلال المسلاة ؟

نقال : لا ، وانها هي : الهابة الصغيرة ، ابنة بنتى ، ابنطت ظهسري نكرهت ان ازحزحها !!. \_ وابابة هذه ، هي طنلة في السنة الثالثة بسن العبر ، وهي بنت زينب بنت رسول الله \_ . اليس في هذا دليل على المناية العميقة التي يوليها ، الدين الاسلامي، للمراة ، من طفولتها ، الى امومتها ؟!

انها العناية الرحيمة التي تذوب المالمها ، كل عناية وكل رعاية ا.

خبسة : ذكر المؤرخون . ان النبي الاكرم ، كان يعامل زوجانـــه، معاملة النجر للزهور المتنتحة ،!.

كان مباح كل يوم — وقبل ان يخرج الى المجتمع ، يدخل على كــل ابراة نيسلم عليها ، ويقبلها ثم يخرج عنها الى الثانية و وهكذا ، وفي المساء ، عند عودته الى الدار ، كان يصنع نفس الصنيع ، نهو يقوم بهذه المعلية ، تربين في اليوم ، في المساء مرة ، وفي السباح الحرى !.

وهل حصلت المراة على هذا التكريم المناتبي ، على طول التاريخ ؟! كلا ، والف كلا ..

واكثر من ذلك ، فقد جمل الترآن ، المرأة في عداد الاتبناء والمحسومين، وفي مسلف الاولياء والصديقين ، وجملها أيّة للمالين ، . . . آيّة الكساح والجهاد ، ايّة الشرف ، والعقة ، اية المقل والإستقلال ، اية الايسسان والحرية : الاوهي : الصديقة المعسومة ، مرس البتول ! .

نقد قال الله المنايم : « والتي احصنت مرجها منفخنا ميها .......ن روحنا ، وجماناها آية للعالمين » .

#### المراة المسلمة في المعركة:

في حرب صفين التي استمرت ١٤ شهرا ، كانت تبيلة همدان ---ن

القبائل التي اشتركت في القتال مع الامام على عليه السلام ضد جيش الشام.

وذات يوم كادت ان تقع هزيمة في صفوف اهل العراق ، ولكن تبيلة هبدان اعادت السيطرة على الميدان بسبب تشجيع النساء للرجال . .

ولما عرف معاوية بالامر ببت شرا ودنن حقدا في صدره على هذه المراة ( سودة ) التي هي من همذان في البصرة ، وقال : لان ظفرت بها لاروعنها اشسد ترويع .

واخذ يكرر القول بينه وبين نفسه : « سودة باربعة ابيات من الشعر تأخذ الميدان ! . . لا باس ساننقم منها عاجلا او آجلا . . »

ودارت الايام دورتها ، ونتل الامام علي امير المؤمنين وجـــاه دور محاوية . . مغير كال الولاة في البلاد ، عكان أن أرسل الي اليصرة ، بسر بن أرطاة وعينه واليا عليها ، وقال له : أذهب الى البصرة ، غاتها معتل شيعة على بن أبي طالب ـــ .

ومن هنا تبدأ حرية المرأة ، في الاسلام

اسمعوا القصية جيدا:

أول عمل قام به بسر بن ارطاة في البصرة هو : جمع الزكاة بالقسوة،

ونهب ابوال الناس بالباطل .

وبسر هذا معروف بانحرانه واجرامه ، وهو الذي قتل اطفال عبيد الله بن العباس ، عندما دخل الدار واخذهما من حجر الام ، وضربهما بالحائظ، في شر جريمة . . انه معروف باجرامه وعدائه لاهل البيت ولشيعة على .

وكان لسويدة ؛ نخيل في بسانين البصرة ؛ فصادر بسر كل نخيلها ؛ وبسانينها ؛ التي كانت قد جعلتها تحت ايدي المستضعفين من الناس .

فجاء المستضعفون الى سويدة ، يبكون ، وهم يخيرونها ، بان بسرا . قد اخذ البسانين وطردهم منها ، ماصبحوا بالعراء لا ماوى لهم ولا دار .

علما سمعت سويدة بذلك ؛ اغتسلت بالالم وراحت الى بسر بن ارطأة ، هوتفت المامه ؛ وكأنها اسد باسل ؛ كانت كلمانها نتساقط على بسر وكانها احجار لمتهبة ، . فهي من شبعة علي ولا تهاب الموت ؛ وليكن ما يكن . . !

قال بصر : لسنت راد الابوال الى اهلها ، ولا البسانين ، واعبلي مسا شئت ان تعبلسني !

تركت سويدة بسرا ؛ ورجعت الى الدار ؛ فهيات اسباب سفرها ؛ وخرجت بيبة وجهها شطر الشام تاصدة تصر الرئاسة في دمشق . التعرض التضية على معاوية . . وحدها ، تطعت ذلك انطريق الوعر حتى اذا وصلت الشام ، راحت تطلب الدخول على معاوية ..

نزلت من جملها ، وربطته بباب القصر ، وقالت للحاجب ، قــــــل لمعاوية ، ان سويدة من اهل البصرة ، تريد مقابلتك من اجل شمغل هــــــام عندهــــا !!.

دخل الحاجب و اخبر معاوية ، فلما سبع معاوية باسمها ، قال : جاعت برجلها الى الموت هذه سويدة ، التي كانت في صغين تدفع الرجال في الحضان المعركة – اتها اليوم هنا . . وقد آن الوقت للقضاء عليها . . للتندخل علينا سويدة :

ودخلت ثم سلمت وجلست !

قال معاويه : من انت ؟

قالت في هدوء: انا مسويدة بن اهل البصرة ، جنت اشتكي بن بسر بن ارطاة فقد اخذ اموالي ظلما ، وكذلك تجاوز الحدود ، وارعب الناس ، واخذ اموالهـــــم . .

وعندما راجعته ، رفض أن يرد الايوال آلى اهلها ــ بن اچل ذلــــك جنت اليك لارمع ظلامتي عندك ، ثم أضافت بمائلا : على أنني هددت بســـرا بالقضاء عليه أذا هو لم يستجب للمطالب التي ذكرتها له !

وهنا بدأ الحقد ياكل صدر معاوية ، وبدأ الشر بتطاير من عينيــه . . فقال لها في غضب شديد .

الم تكوني انت المراة التي كانت تشجع الرجال على القتال ، وتنشد

الاشسمار ، متزرع الحماس في النفوس . ٩٠٠

قالت نمسم !

قال : اولست انت المراة التي اعادت تبيلة هدان الى ساحة المركسة في صفين ، واعادت سيطرتها على الميدان بالكامل ...؟؟

قالت اجل . . ! هي أنا سويدة الهبدانية من أهل البصرة . . !

قال : اولست انت من اصحاب على بن ابي طالب ، ومن شيعته . . ؟

قالت : نعم . انا كذلك يا معاوية فماذا عندك .. ؟

انظروا الى القوة الجبارة التي كانت تتمتع بها سويدة . . ا

قال معاوية : ساتتك شر قتلة واذبتك الموت غصة بعد غصة ١٠٠

قالت : ويك يا معاوية ، اراك تجنر الماضي ، وتخلطه بالحاضر !

فقال معاوية : والان ماذا تريدين أ

قالت : اريد أن تأمر بارجاع أموال الناس ، وأرجاع النخيل الـــــى أصحابه المستضعفين من الرجال والنساء .

غصاح معاوية برغيع صوته :

على بالنطع والسيف والجلاد ، اتناوها امام عيني ، اخلطوا لحمها بدمهـاً - ،

فسكنت ولم تجب ، ومرت لحظات ، حضر بعدها الجلادون ، وفرشوا النطـــــع .

غلما رات النطع المامها ، أنشدت تقول :

صلى الاله على روح تضمنها قبر

فاصبح فيه العدل مدفونا

تد حالف الحق لا يبغي له بدلا

فسمار بالحق والايمان مقرونا

قال معاوية : بحق من قلتي هذا الشعر ؟

قالته: قلته في حق سيدي ومولاي امير المؤمنين على بن ابي طالــــب عليه السلام .!

تمال : ولمساذا ؟

قالت : اعلم يا معاوية أنه ؟ في ايام حكومة أحير المؤمنين ؟ وأيــــام خلافته ، كان الوالي علينا ، قد مارس الظلم ، والضغوط علينا ، فذهبت الى الكوفة ولما وردت المسجد ، كان أحير المؤمنين علي بن أبي طالب عليــه السلام ، بريد أن يصلى ، فتلت يا أحير المؤمنين ، لا تكبر للمسلاة ، فــــان واليك علينا ، قد ظلمنا . ، فيكى على ، وقال : اللهم أتلى عالم أتي ما أرسلت حاكما عليهم ليظلمهم ، ثم اخرج ورقة من جبيه ، وكتب عزل الوالي ،ودفع الكتاب بيدي ، غرجمت الى البصرة ، وانا احمل بيدي عزل الوالي .

اما الان ، فأنا قادمة عليك من البصرة أحمل اليك الشكوى ، وأقول لك ، أن واليك بسرا قد ظلمنا ، فتأمر بضرب عنقي !

سلام الله عليك يا أسير المؤمنين أ

فلما فرغت من كلامها ــ قال معاوية ، ارفعوا النطع ، ولا يأتي الجلاد، وانما علي بالكاتب بدل الجلاد ، فدخل الكاتب ،

فقال معاوية : اكتب الى بسر أن يرد الاموال الى هسذه المرأة ،!

فقالت : وما اصنع بالموالي ، يا معاوية ·

انها جنتك من اجل القضاء على الظلم في البصرة ، واعادة المـــوال الناس كلها الى اهلها .

ثم تابعت تقول: اسمع يا معاوية ، إما أن تعزل بسرا من ولايسة البصرة ، وترد الابوال الى أهلها ، وأما أن تعللي هنا ، وأذا لم نفصل من ذلك شبينا ، غائم لن أرجع الى البصرة ، وأنها سأظل هنا في الشسام اعمل في أثارة الناس عليك ، حتى يسقط حكيك أو يحكم الله لمي وهو خير الداخيسين !! .

نقال معاوية :

والله عجبا لك يا أبا الحسن ، اي نوع من الاحباب صنعت ، لا يخافون

الموت ، ولا يخشون السجن ، ولا النار !

فكتب لها كتابا بعزل الوالى ، فاخذته بيدها ، وعزلت بسرا .....ن البصرة ، وارجعت الابوال الى اهلها وهو الكتاب الثاني الذي اخذت...... بيدها لعزل الولاة في حياتها . .

هذه هي حرية المراة ، في المقيدة والاستقلال ، والشخصية ..



## لمساذا الزواج

الانسان ابن الطبيعة ، فهو يتفاعل معها ، ويتكيف مع حرها ، وبردها، وبجري وفق قوانينها ، حتى انه ليس في وسمه ان يخالف انظهته مقدار شعرة واحدة :

وفي الطبيعة بعد يشد بعضها ببعض ، هو البعد الزوجي ..!

أجل أن الطبيعة تائمة على أساس مبدأ الزوجية العامة ، الذي يلسف عنق الكون كله ،..

اي أن الزوجية ، تجري في النبات كما في الحيوان ، كما فــــي الانسان ، أضافة ألى العوالم الذي لا يعرف عنها الانسان أي شميء «. . . وفي آية أخرى يقول الحق : « ومن كل شميء خلقنا زوجين . . » وفي اية أخرى: « ومن كل شميء جلمان زوجين النبن . . . » وحكذا بقيت الآيات الني تتفاول موضوع الزوجية في هذا الكون العملاق .

أنه مبدأ لا يتهرب منه ، لا الذرة ، ولا المجرة ...

نالجرات مؤلفة من الذكور والاناث ، والسحاب مؤلف من الذكـــر والانثى ــ سحابه سالبة ، واخرى موجبة ، وكذلك الصوت مؤلف ســـن موجة صوتية فيها عنصر السلب ، وموجة اخرى فيها الإيجاب ..

ونفس الشيء ، في الخلية ، وفي تزاوجها ، وتناسلها . .

وواضح تاتون التناسل والتكاثر في الخلايا وكذلك في الاشجار . ، غبذه نخلة ذكر ، وظك انثى . ، وعبلية اللقاح واضحة جدا لدى اصحـــــاب البسانــــين . .

وصدق الله حين قال : « وارسلنا الرياح لواقع . • » وحتى الرياح والهواء خانصة هي الاخرى لهذا القانون . • ثم الهواء — بعد ذلك — وسيلة للقاح ؛ يدفع السحابة الاثني في حضن السحابة الذكر – وفق قانـــون السالب والوجب – غنشا العلاقة ؛ ويحدث الرعد والبرق ؛ ويجعل المطر.

والابللة كثيرة في هذا المجال ، وفي استطاعة كل انسان أن يجدهــــــا في الكتب العلمية التي تتناول موضوع الزوجية العامة التي تسير الكـــــون العملاق ، « جمل لكم من انفسكم ازواجا ومن الاسعام أزواجا يذروكم نيه ». السورى ١١ - المساقدة

اذن : فكل شسيء خاضع للزواج في الطبيعة .

ولان الانسان ابن الطبيعة ، غلا محيص له من الزواج .. والا نمالماساة تكور لهامه شيئا غشيئا حتى تصل به الى محطة الجنون . كما يقول علمساء النفس، وعلى راسم فرويد العالم النفسي الشمير والقضية تبدا بهمســذا الشكــــل :

في الانسان غريزة ، تسمى غريزة الجنس وهذه الغريزة ، هي ----

اتوى الغرائز واعتاها وهي تلح دوما على صاحبها بالاشباع ، والممارسة ، فكيف يشبعها وعن اي طريق ؟

لاشباع الغريزة الجنسية ، وارضائها . . امامنا ثلاثة حلول لا غير :

ا — الزواج الطبيعي ..

٢ - الكبـــت .
 ٣ - الانحلال الجنسي .

ولا حل الا بالزواج ، لان الكبت يؤدى الى الامراض النفسية وتفكك المجتمع . الشخصية ، بينما التحلل يؤدي الى الامراض الجنسية ، وتفكك المجتمع .

ونبدا بالعد العكسي للقضية ، غلو فرشنا اننا اخذنا بالانحسسلال الجنسي ، وافساح المجال امام اتسباع رغبات الشباب الجنسية دون قبود، ولا رقابة ، لو اننا غطانا ذلك ، فهاذا سنكون النتيجة ؟.

هذا بالإنسانة ، الى ان الانحلال الجنسي يؤدي الى الانحلال الخلقي، وتبعا لذلك ، فان اعهدة الاسرة تنساقط ، الواحدة تلو الاخرى وتبدا الاسرة رحلة التهزق والضياع ..

ان الفتاة الساقطة . لا تستطيع ان تبني بيتا ، وتربي اولادا نحسسي مستوى المسؤولية .

والمراة الخائلة تجني على زوجها ، واولادها شر جناية .. وذلك لان الزوج ، اذا عرف انحراف زوجته ، وعلاقته بالاخرين ، ولو جزئيا .. مان ذلك يضعه امام الحقيقة المرة .

ههو لا بد أن بطلقها ، وبيتى ذيل الطلاق البغيض يضغط على قلسوب الاطفال ، ويدوس انفسهم ، وهذا بدوره ، يصب الدخت ، في صدورهم ، ويتروع بدور الجريمة في اعياقهم ، – علا يلبئون أن يتحولوا الى ججريمن بحقرفين ، . كما تؤكد ذلك ، الاحصاليات الرسيمة ، حيث البتت أن هما/ من الجرين هم من نساء مطلقات ، أو يتأمى انحرفوا عن الخط المستقيم ، بسبب اعدام التربية ، في الطفولة !.

رد على ذلك ، ان الانحلال ، يقتل الثقة في النفوس . . . وذلـــك ان الفاسد ، يصاب بنكسة نفسية تجعله يعتقد بفساد الفاس اجمعين .

والذي نفسه غير جبيلة لا يرى في الوجود شيئا جبيلا — أن الواحد الفاسد ، يصدر حكيا بفساد الناس كلمه دون تغرتة بينهم وهذه المقيدة المهترثة ، تزرع الخفة بنفسه ، فيستخف باعراض الناس ، وأحوالهــم ، ودمائهم ، ملا يتيم لها وزنا ولا تيبة ، ، أذ لا ماتع لديه من ممارســـة الحريبة في إية لحظة . ، .

واي شيطان يستنهض ، يجده خفيفا ملبيا للدعوة ، دون قيد ، ولا شميرط ...!

وهذا بالضبط ما وقع نبه الغرب الكانر . حيث ابتدت غيه الحريــة الجنسية ، وابتدت ، وابتدت ، حتى اهلكت الحرث والنسل . ولم تقــف عند الزنا ، واللواط وانما بلغت من الانحراف الجنسي ، حدا لا يطاق .

وضاعت المرأة الغربية ، في هذا الوادي اللزج القبيح ، وضاعت ،

بضياعها ــ العفة والحياء ، حتى اصبح الجنس يمارس على طريقـــــة السندويــــج .

والآن ، وبعد ان تهنا بجولة في الامتراض الاول ... نأخذ الانتراض الثاني ، او الحل الثاني ، وهو الكبت ، وعدم انساح المجال امام الغريسزة الجنسية بالتنفس ..

وهذا الحل كسابقه من قبل . . فاته لا يؤدي الا الى مزيد من التعقد النفسي ، والتدهور الصحي .

وقد اثبت العلم الحديث بالارقام : ان الكبت الجنسي ، يفضي الـــى اكثر من عشرة امراض نفسية كلها في غاية الخطورة ـــ .

لان الغريزة لا تحتمل الكبت . . وذلك لان الكبت معناه خنق الغريــــزة، ودفنها في تراب النسـيان . . ولا شـك انها محاولة فاشـلة علميا . .

#### يقول فرويد :

 « ان الغريزة الجنسية ، اذا تم خنتها غانها تطلع بامراض نفسية منتوعة ، مثل الخوف والتلق ، والشعور بالاحضلة ، والشعور بالاضطهاد، وهي بهذا الاسلوب انما تعبر عن وجودها وتحكي تصة حياتها . . » .

والادلة العلمية التي تؤيد هذا الجانب ، كثيرة جدا ...

بن الجل قنك . اكدت الشريعة الإسلامية على الصرواح المكسسر ، واعتربة العل الوحيد ، الرسيع للمشكلة .. مقد وردت الروايات الكئيرة ، وجاعت الاخبار الكامية ، التي تدعم السباب الي احضان الزواج وتحسفر المجتمع من خطر الشباب الاعترب ، ومن خطر توقف الزواج ..

كان النبي يقول : أيها الشباب من كان منكم يملك الباه ، فليتزوج . . أي انه يستطيع الزواج . .

لان الزواج هو الطريق الصحيح ، لارواء الظمأ الجنسي ، والجسوع العاطفـــي .

وقال الرسول : « شرار امني عزابها » .

وقال الرسول لرجل: الك زوجة قال: لا . فقال له النبي: الهانت. صحيح موسر ، قال نعم ، قال:

« تزوج والا فأنت من المذنبين ٠٠ »

« .. خيار لهتي المتأهلون ، وشيرار الهني العزاب » .

ان اشباع الغرائز ، وارضائها ، من اهم الوظائف الاسلامية . .

ان هناك غرائز اذا لم تشبيعها تبوت في مهدها وان هناك غراشــز اذا لم تشبيعا تقور ، وتصعد تضاطها كما يقول غرويد : وتترك وراتها سلسلة، من الاخلاق السيئة ، والضاعفات البغيشـة ، الوحشـة الخوت الطلــــق ، التردد ، ضعف الشخصية ، عب الإرهاب ، بمارسة الجربية :

حتى انفى سمعت من احد العلماء : « ان هناك ... في بعض البلاد ...

حزبا سربا اراد ان يربى مجموعات ارهابية من الشباب ، فكــــان اول الشروط ، ان لا يكون الشاب متزوجا . لان عدم الزواج يربي النفوس على الارهاب والرعب . . » !! .

وقد جاء في الروايات :

« . . من احب ان يلقى الله طاهرا مطهرا ، فليستعنف بزوجة . . ».

« من سنتي التزويج ، نمن رغب عن سنتي غليس مني . . » .

« . . من تزوج فقد حفظ ثلثي ديفه ، غليتق الله في الثلث الباقي . . » .

لا شك ان نسبة الزواج في انخفاض مستمر ، في حين ان نسبة الطلاق في تصاعد مستهـــر !

والسبب واضح : وهو :

ان موجة الجنس العارمة حملت الشباب على العزوف عن الزواج الطاهـــــر .

وان موجة الجنس العارمة ، سببت تفكيك الاسرة ، وتصدع المجتمع ، وبالنتيجة : تصاعد معدل الطلاق .

واليوم · اخذت مشكلة الزواج تحتل المرتبة الاولى في العالم · · ومن اسبابها ما يلي :

 البلوغ الجنسي معناه الميل نحو النساء ، واشتهاء المراة ، والبلسوغ الاقتصادي يعنى القدرة على النفقة ، وادارة الحياة العائلية .

ولهذا ، في الريف لا توجد مشكلة زواج على الاغلب والاكثر ـــ .

وين الابور التي وقفت في طريق الزواج ، خنجرا حادا ، هي قضيــة اكبال الدراسة ، ــ وتصوروا أن الفتاة وكذلك النساب ، يدخلان المنرسة، وهيا في السابعة بن العير ، وتستير الدراسة أخذا بن الابتدائية ، ومرورا بالثانوية ، وانتهاء الى الجامعة ، حتى أذا تخرج الطالب من الجامعة ، كان عيره ، ٢٦ سنة ، أضف ثلاث سنوات للتخصص . . .

ولهذا نرى اغلب الزيجات انها نتم بين سن ٣٠ ــ ٣٤ سنة في العالم وهذه بن امهات المشاكل التي تشكل الما حادا في تلــــــب المحامل العلميـــــة في العالـــــم .

والفريب أن (راسل) الفيلسوف البريطاني يقول : «بن أجل القضاء» والتغلب على هذه الشكلة يجب : أن نصبح بالزواج المؤقت للشجساب » والزواج المؤقت بلا اطفال ، من أجل القضاء على الامراض الجنسية المنتشر إلى الوساط الشياب ، ثم خالف بأن يشرع عانون يسبح لهم بالزواج المتعة ».

وراسل هذا ـ نيلسوف عظيم ، وكثير من آراءه مقبولة عند كانة الحامعات العلمية .. ان خطر ما نصاب به البشرية ، هو : ان تسقط اعمدة الاسرة موق انقاض التدهور الاخلامي .

غالاسرة تتألف من زوج وزوجة ، وهما النواة الثمينة ، للنمو الانمماني.

وكما أن النواة لا تنفتح الا في البواء والنور والحرية ، كذلك الإسرة لا تقوم على سوقها الا في الاخلاق والإمانة والنعاون .

وبهذا الجو وحده ، يتبكن الاطفال من الانطلاق بكل قدراتهم ومواهبهم نحو المستقبل الانفسل . .

ولان الاسلام حرص اشد الحرص على زرع نسائل السعسادة نسي الاسرة لكي تسعد الحياة الزوجية ، ويسعد الاولاد ، نقد قرر ابتداء التكافق بين الزوج والزوجة .

قال تعالى : « ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن ، ولاية مؤمنة خير من مشركة ، ولو اعجبتكم ، ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ، ولعيد مؤسسن خير من مشرك ولو اعجبتكم ، اولئك بدعون الى النار ، والله يدعو السسمى الجنة والمفترة ، ونبين ايامه للناس لعلهم يتذكرون » .

والسبب واضح في كل ذلك ، غان للعتيدة دورا نمالا نسي توجيه النفوس ، وفي تخطيط نبط السلوك في الحياة ولا شبك ان الاختسلام في العتيدة بين الزوجين سيؤدي سدتما سالي تصدع جدار العلاقسمة الزوجية وهذا بدوره ، يترك اثرا سيئا على الاولاد ، وفي تفوسهم ، فهسن اجل ذلك ، اشترط الاسلام ، التكافئ العقدي . .

وبعد التكافؤ العقدي ، ياني دور النكافؤ الخلقي والمادي ٠٠

قال على بن مهزيار : كتب على بن اسباط ، الى ابى جعفر عليه السلام ، في أبر بناته ، واقد لا يجد احدا طله فكته الله أبو جعفر عليه السلام : فهمت ما ذكرت من امر بنائك وانك لا تجد احدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك رحيك الله غان رسول الله قال : « اذا جاعكم من ترضون خلقه. في الارض وقساد كبير ) ( ) .

وقال الحسين بن بشار الواسطي : كتبت الى ابي جعفر اساله عسن النكاح ۴ فكتب الي :

« مِن خطب اليكم مرضيتم دينه والمانته مزوجوه ، الا تفعلوه تكن نمتلة في الارض ، ونسناد كبير » .

وروى محمد بن الغضيل عن أبي عبدالله الصادق قال : ( الكفو : أن يكون عفيفا ، وعنده يسار » .

ولان الاسلام يرغض الاعتراف ، بالفوارق التبلية والاتليمية ، غاتـــه يقرر : ان المسلم كنؤ المسلم مهما كانت تبيلتهما واقليمهما !

عن أمير المؤمنين على تال ، قال رسول الله : « أذا جاءكم مسمسن

ر \_ هكذا الاسكام ١٦٢ .

ترضون خلقه ، ودينه فزوجوه ، تلت : يا رسول الله ، وان خان دنيا فسي نفسه ، تال : اذا جاءكم من ترضون خلقه ، ودينه فزوجوه . . الا تفعلوه تكن فتنة في الارض ، وفساد كبسر » .

اجل انه الخلق الحسن ، والعقيدة الصحيحة ، واليسار ليسسس اكتسر . .

ان الاسلام يشترط الدين ، والاخلاق الحسنة ، واليسار . . يعنسي ان الزوج يملك مالا ، يمكن ان يدير به نفسه بشكل معقول . .

هذا من جانب ، ومن جانب اخر فان الاسلام بوفض النزوج بالاحمق، وسمىء الخلق ، ومشوه الخلقة ، والمجنون ، وشارب الخمــــر وذلك ، لان الزواج يتحول حــ حينلذ ـــ عذابا ، والميش صــعبا .

وعن المسادق قال : قال اجر المؤمنين : ( اياكم وتزويج الحمقاء، فان صحبتها بلاء ، وولدها ضياع . . ) .

و عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر \_ عليه السلام \_ قال : (ساله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم ، تعجبه المرأة الحسناء ليصلح لــــه أن يتزوجها وهي مجنونة ، قال : ٧ ) . وعن ابي عبد الله تال : تال رسول الله : ( . . شارب الخمسسر لا يزوج اذا خطب ) . وتال الصادق : ( من زوج كريمته من شارب الخبر، مقد قطع رحمها . . ) ١٦٤ — ( هكذا الاسلام ، للسيد الشيرازي ) .

« وبهذه الكيفية يضع الاسلام اول لبنة لحياة بسعيدة ، زوجــــان عاتلان ، كالملان ، . . والزوج ذو يسار وليس بسيء الخلق ، ولا بــُــوه الخلقة ولا شراب الفرر ، عتى يعربه ويؤذي اهله ، واحياتنا يقعل ما لا يحيد عتباه ، مما يعرفه الجميع ، . ، »

وذلك لان: « الله جبيل يحب الجمال » ، نقد جاء عـن الابام الصادق عليه السلام: اذا اراد احدكم ان يتزوج غليسال عن شعرها ، كما يمـال عن وجهها ، فان الشعر احد الجمالين » .

اذن : فالاسلام ، يضع الخطوط الاصلية للزواج السعيد ، وهو مسا يتوفر فيه حسن العقيدة والحق والعمل ، وعدم قلة العقل واليسار .

وفي ظل مثل هذا اللون من الزواج ، يستطيع الزوجان ان يعيشا حياة الهناء والهدوء والسمادة .

وما قيمة المال والشروة ، بلا الحلاق ولا دين ، ولا عقيدة ...؟

ان الثروة ، لا تعطي السحادة ، والحال لا يصنع الراحة النفسيسة، بل بالعكس ، في اغلب الاحيان . ولكن ، كم هو جميل ورائع ، ان تجتمع الثروة مع الدين والاخلاق ...!!

لان الاسلام دين الحياة ، ومن لا معاش له لا معاد له . .

وتذكروا دائما ، ان الإخلاق تشكل العمود الفقري في جمعد الاسرة. . وفي معائسرة المسراة .

تال الامام علي : ( . . نان المراة ريحانة ، وليست بقهرمانة فدارها على كل حال ، واحسن الصحبة لها ليصفو عيشك ) .

وقال الإمام الصادق عليه المسلام: « رحم الله عبدا احسن فيها بينه وبين زوجته ، نان الله عز وجل قد لمكه ناصيتها ، وجعله القيــــم عليهـــا . . » .

وقال: ( عيال الرجل اسراؤه ، واحب العباد الى الله عز وجل احسنهم صنعا الى ابرائه ) .

وقد حذر الاسلام من سوء الخلق مع الزوجة ، وضربها .. ققد جاء في الحديث نوع من الثانيب للذي يضرب زوجتــــه ثم يعاشرهــــــا معاشرة الازواج . قال : ( ايضرب احدكم المراة ثم يظل معانقها ؟ ) .

والإسلام يرفض أن يبيت الرجل عند غير اهله ؛ في نفس البلد ، فقد قال الرسول الاعظم : ( هلك بذي المروة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه اهله ) .

هذه الاحاديث ، وجمهرة من الاحاديث الاخرى هي التي تنصب في طرف المراة ، ومن اجلهـــــا .

اما في ما يخص الرجل وحقوقه على زوجته ، فقد جاعت اخبار كثيرة .

قال النبي : ( ايما امراه خدمت زوجها سبعة ايام اغلق الله عنها سبعة ابواب النار ، ومتح لها ثبانية ابواب الجنة تدخل من ايها شاعت ) .

وتال : ( ما من امراة تستي زوجها شربة من ماء الا كان خـــــيرا لها من عبادة سنة ، صيام نهارها ، وقيام ليلها . . ) .

وتال : ( ايما امراة بانت وزوجها عليها ساخط في حق ، لم يتتبل منها صلاة ، حتى برضى عنها ) .

وبهذه الانظمة ، والدساتير ، تهكن الاسلام أن يحصن الزواج مسسن الانهيار ، ويجعل الزوجين يعيشان في بحبوحة الهدوء والسلامة .

وحقا أنه لزواج مغري ..! والشباب سيزدهبون على باب الزواج ، من اجل الاسراع في الخطبة والزمان ، ليتذوتوا طعم حلاوة العشرة الزوجية في ظل الاسلام وليس في ظل غيره ..

انه الاسلام وحده ، هو الذي يستطيع ان يصب جام السعادة مسمى التلوب ، ويشد الزوجين برباط الوفاء والاخلاص !

انه الاسلام وحده ! .

# قصة في الــــــزواج :

تال النبي : من اراد ان يتزوج امراة من اهل الجفة ، فليتزوج (بركة) وهمي هناة دخلت في معدد النبي ، وجلست نطلب الزواج ، فعلم شاب بسن الاتصار يسمى زيد ، وخطبها ، نزوجها النبي على بساطه . وهذه الفناة هي التي سميت قبها بعد بـــ ام أيمين .

#### « أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » .

# وقصة ثانيـــة في الــــزواج :

شناب يسمى جابرا ؛ كان قد تخلف في الطريق ؛ بسبب جبله السذي برك في الجادة ؛ ولم يشكن بن الفهوش ، ، فعر به النبي — صلى الله عليه واله — وسالة ، ن مثاة ! ما ال ! نا جابر يا سيدي ، برك جملي فتأخسرت مهه ، فقام النبي واعاله على قيام بصره ، فركيه ، واردف چابرا بهــه ، ؛ وفي اثناء الطريق ساله النبي : هل أنت متزوج ؟!

ـــ : لا يا رسول الله .

الم تتزوج ؟

- ' لان إبي مات وترك على دينا لا استطيع ايفائه الصافة إلى ان لي :
 الخوات في البيت ، واني اكره ان انزوج وفي البيت عانسات!

قتال له النبي : تعال عندي في المدينة ــ خلال موسم النمر فانــــي سوف ازوحك ، وادفع دين ابيك !.



# بسير الشدالرحن الرحيث

« ومن يتوكل على الله مهو حسبه » .

كثير من القضايا العقائدية في الاسلام ــ اخذها الكثير من المجتمـــع بشاهم خاطئـــة !.

ومنها النوكل .... ماذا يعني التوكل بالضبط ؟!.

تبل مَل شيء ، علينا أن نفرق بين التوكل والتواكل ، فكثير ما تشبقه احدى الكلمتين بالاخرى ، في صدور العامة من الناس ، متفقد كلمة التوكل محتواها الاسلامي .

# الفرق هو :

في حين ان التواكل ، لا يعني اكثر من التخاذل والتكاسل ، والتراجع
 الى الوراء ، او السير في دائرة بفرغة .

من هنا ، فقد قال الامام على \_ عليه السلام \_ مخاطبا اصحاب\_

الذين خذلوا الحق ، وما نصروا الباطل — على حد قول الامام — « ... فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الاوطان .. » .

تأملوا كلمة الامام جيدا : « نتواكلتم ، وتخاذلتم » كيف اتخذ .....ن الخذلان نتيجة طبيعية للتواكل !.

بعض الناس ؛ يضيع من بين يديه ؛ المفهوم السليم ؛ للتوكل في زحام الغفلة - يشرك بتابعة الإسباب في الحياة - معتقدا السبه يتوكــــل على الله . . في حين غاته ان التوكل هو : اتباع الاسباب ؛ والجـــري في نورها : « . . . ثم ابيع سبيا . . » .

فلا يكفي لن يريد ان يكون طبيبا حافقا . . ان بسد الباب ويقبسع في بيته ، داعيا ربه في تضرع وخشية : يا رب اجعلني طبيبــــــا . . دون ان يذهب الى كلية الطب للدراسة .

ولا يكفي \_ ايضا ـ لن بريد ان يصبح مهندسا تديرا مجرد التوكل؛ دون الدراسة العلمية العبيقة للهندسة .

لان التوكل ، معناه ان تأخذ بأسباب الحياة ، وتطبق توانينها ، ئسم تتكل على الله ، وتطلب منه أن بعدك بالتوفيق والنجاح ، والعناية ، والعطاء الغيبي .

ان لكل شيئ في الحياة ؛ طرفين متعاكمتين ؛ احدهما يرتبط بالله ؛ والاخر يرتبط بالانسان . .

نحن نحتاج الى الطعام ، ولكي نحصل على الطعام لا بد لنا من حــرث الإرض وزرعها فنحــن نحــرث الإرض وزرعها فنحــن نحــرث الإرض ، ونسلط الماء عليها ، ثم تتوكل على الله في انشائها ، وطلب المزيد من الرزق .

وللتوضيح اكثر ، اضرب لكم المثال التالي :

كل الاشياء في الحياة ، لها جانبان ، جانب الفعل ، وجانب الانفعال.. فقسم من الاشياء ، يفعل للانسان ، وقسم اخر ينفعل بالانسان !

غالشميس والهواء والمساء .. هذه اشياء كلها تفعل لك .. اي : انها تعدك بالعطاء دون ان تطالبك بالمقابل ..!.

الشمس تزودنا بالحرارة ، ولولاها لانطقات الحياة في الارض ، وصار انظلم يلف الاشياء .

وهي ترش ضوئها ، وحرارتها على المؤمن ، والكافر – لا قسسرق عندها في ذلك – لاتها تفعل للانسان ولا تنفعل به .

يقول العلماء:

الو سقطت قطعة من الشيمس ، في حجم الدرهم ، على الارش ،
 لاحرقت الارش واهلها ، في الل من الثانية الواحدة . . » .

ولكن الله سبحانه ، امرها أن توزع طانتها في الكون وما زاد مــــن

ا ـــ من راديو الكويت في ١٩ـــ٩ـــ١٩٧١ .

الطانة ، تدممه نحو الارض ، عبر الفلاف الغازي وهذا الغلاف له تأسير كبير ، على امتصاص الحرارة ، وجعلها في درجة تتناسب مع حيــــــاة الانسان في الارض .!

ويا للروعة .. مقد اثسار بطل الانسانية ، الامام على عليه السلام ، الى هذه الحقيقة ، قبل اكثر من الف سنة عندما قال :

« . . لو وجهت الشهيس اليكم لاحرقتكم ، والارض معكم . . » .
 فالشميس ـــ اذن ـــ تفعل للناس كافة ، بلا فعل يقوم به الناس مـــن
 جانبهم تجاه الشميس . .

وكذلك الهواء . . أذ أنه يفعل للناس ، اي يعطيهم الحياة يتنفسونه في كل لحظة. . . بأمر الله تعالى . .

وما ينطبق على الشمس والهواء ، ينطبق على عالم النبات والاسجار .!

انظروا الى عجيب صنع الله سيحانه :

وتقدر كمية الكربون التي تنتج كل عام بهذه الطريقة بحوالي ٢٠٠ الف ما بون طن التي بدورها تنتج ٥٠٠ الف لمبيون من الكربوهيدرات ، وبناء على هذا ، غان عملية البناء الضوئي تخزن لنا كل يوم – على مدار السنة – ما يعادل ١٤٠٠ مليون طن من السكر ١٤٠٠ (١) .

والجدير بالذكر ، ان الحياة على سطح الارض ، لا يمكن لها أن تستهر لولا تيام النبات بهذه العملية .

والنبات يتمكن ، بقعل المادة الخضراء ( الانكوروفيل ) من صيــــهد الطاقة الشمسية ، وباجتماع غاز تأتي اوكسيد الكاربون والماء والمصادن ، التي تتمام الجذور من التربة ، يتكون الفذاء وبعد هذا كله ، غالنباتات، والاشجار تقوم باعطائنا الاوكسجين اللازم للحياة ، وبالمحافظة عــــــلى ندبة في الهواء ــ والنجم والشجر يسجدان \_ . .

اذن ! غالنبانات ايضا تفسل لنا وهي مسخرة في خدمة الانسان ، شانها شأن الشمس والهواء .

فهذه أشياء تفعل لنا ، لها الاشياء التي تنفعل بنا فهي التي تعرفنا

غالارض ، لا تعطينا الطعام ، الابعد ان نقوم ، بحرثها وزرعها ، وخذ المثال التاليبي :

رجلان ، كل واحد منهما يملك قطعة ارض صالحة للزراعة ..

وامام كل واحد منهما ان يثبت ، بأنه زارع ماهر متوكل عملى اللمه

١ - ملحق جريدة الوطن الكوبتية العدد ٢ .

غي عملــــه .

المنظر أيهما أهدى طريقا ، وأكثر توكلا ، وأزكى نفسا . .

الاول ، اكتفى بأن أخذ كتاب الدعاء ، وراح بدعو الله وبطلب منه أن يرزقه ، محصولا وفيرا سهذا العام سهن دون أن يحرك الرضسس . يجزها ، ويحرثها ، ويزرعها .

والان . . تعالوا ننظر ، ايهما المتوكل ؟

اندرون من هو المتوكل ؟

منال الامام امير المؤمنين على عليه السلام:

« . . الراعي بلا عمل كالرامي بلا سمم . . » .

اذن فالتوكل ، عمل ومثابرة ، واتباع اسباب .

لذلك مال الله في كتابه :

« ومن يتوكل على الله غان الله عزيز حكيم » الانفال آية ٩} . اي ان التوكل يجري على خطة العزة والحكمة ، ولا يعرف الذلة ولا السفاهـ .

ونمي قراءة واعية للقرآن ، نلاحظ ان النوكل جاء في السلم والحــــرب « وان جنحوا للسلم فاجنح لها ، وتوكل على الله . . » سورة الانفــــــــــال آية ٦١ .

وجاء التوكل في بناء الانسان :

« ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير .. » اية } المتحنة .

وقال الله:

« انها المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت تلويهم ، واذا تليت عليهـــم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون » آية ٢ الانفال .

وجاء النوكل في خلق التوة في النفس ، لمحاربة الشيطان . « . . . انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم . . يتوكلون . . » سورة النحل آية ٩٦ .

والقرآن يقول بصراحة :

«وتوكل على الحي الذي لا يبوت وسبح بحمده » سورة الفرقـــان أيــــة ٥٨ .

- « قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا » ٢٩ الملك .
- « وما تونيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب » ٨٨ سورة هود .
  - « فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركائكم » ٧١ يونس .
- غالتوكل حياة ، ورحمة ، وتوفيق ، واعداد في الالتحاق بجبهة الحـق ضد المدو .

النوكل يعنى اللجوء الكامل الى الله العزيز الحفيظ .

وجاء في وصية الامام على عليه السلام لولده :

## آيات في التوكل :

- ١ « فاذا عزمت فتوكل على الله ، أن الله يحب المتوكلين » .
  - ٢ « الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .
    - $^{\circ}$  « ومن يتوكل على الله نهو حسبه »  $^{\circ}$  الطلاق .
      - ٤ « واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .
  - « ان الحكم الا لله عليه توكلنا وعليه فليتوكل المتوكلون » .

ومن أجل أن تكتمل ظلال الصورة . . ينقل القرآن الكريم لنا \_ قصة

قصيرة في التوكل ، وهي من اروع ما تكون القصة ، وارضع ما يكــــون التوكل !

ويفتح الترآن المشبهد الاول : في القصة التوكلية ، والتي حكاها عسن النبي العظيم ابراهيم الخليل ، عليه السلام كالتالي :

والتفتت هاجر ام اسماعيل ، الى زوجها ابراهيم الخليل تساله :

« بأمرك ، يا ابراهيم هـذا الامـر ، أم هو من عند الله ؟ . .

تال : بل هو من عند الله ، ان الله امرني ان اتركك انست وطفلك اسماعيل ، هنا بالعراء ، على غير ماء ولا زرع ...

غما كان منها الا ان قالت : اذن : غان الله لا يضيعنا !. » .

وظلت الام مع طغلها الصغير الذي لم يتجاوز الربيع الاول من عمره ، وسط البيداء الموحشة .

واشتد العطش بالام ، وبالطفل الرضيع !.

ولانها امراة مرضع ، فقد جف اللبن في صدرها نتيجة انعدام الماء،

واذذ ابنها يتلوى صارخًا من العطش .

وهنا تطلع علينا — هذه السيدة الطاهرة \_ بصورة رائعة للتوكل الصادق ؛ الذي يهدف الى السعي والبناء مع الاعتماد على الله تعالى .

غمى كانت قد اعتبدت على الله في بقائها هنا ؛ في هذا المكان الخالسي من البشر ، ـــ اضافة الى ان ابراهيم الخليل ، كان قد اخبرها بأن الله امره ان يتركها مع طفلها في العراء ويرحل عنهها .

وطمى هذا الاساس ، كان في ايكانها أن تجلس الى جاتب طلفها ، وتطافبا الله بالماء ، تنتقل : يا رب إنت امرتنى بالبنداء ، نعي، دانا المساء.. ولكنها لم تعطر بالله ، إبدا ، وإنها تركت ولدعا ، وراحت تبحث عسسن الماء ، لتعلمنا كيف نتوكل على الله ، في حياتنا .

وقفت على تل الصفا ؛ تسرح ينظرها في الثلال والوهاد ؛ المجاورة لها ، في محاولة جادة للحصول على الماء ، غير انها باعث يعدم وجـــود الماء ، فركشت من الصفا الى المروة ، وراحت تدير طرفها ، في النسلال المعقرة ، هنا وهناك ، مرة ، وتارة تتلب وجهعا في السماء والالم يعتصــر نظيما على طفلها الظبان .

وهكذا ؛ كررت الركضة والهرولة ، فتارة نحو الصفا وطورا السي المروة ، وعينيها شخصتان الى ولدها الذي كان بتقلب تحت وقدة الهجير، وفوق حرارة الرمضاء ؛ وقسوة العطش تكادان تهلك غسير انها لم تجد ما يشير الى احتمال وجود الماء .

واخيرا كرت راجعة الى الصفا ، ثم انحدرت مهرولة نحو المروة ، غي ولهة ولوعة ، وقطعت في رحلنها هذه سبعة انسواط بين الصفا والمسسروة. لقد كان في امكان الله سبحانه ، ان يوجد لها الماء دون ان تركفس سبعة اشواط .

هذا محيح ؛ ولكن الله لو غمل ذلك ؛ لكانت القضية مرتبطة بالسعي يلقة الاهبية ؛ وهي : أنه قال لها : أنت أبنت بي ، وتوكلت علي وركضت يلقة الاهبية ، وهي : أنه قال لها : أنت أبنت بي ، وتوكلت علي وركضت نفتشين عن الماء . . فأنا أعطيك الماء من تحت أقدام طلك الرضيع ؛ لتملمي أنه ليس بالاسباب وحدها ، يحصل الانسان على الرزق ، وأنها بالتوكس ايضسسا .

وهذه التصة تصور لنا معنى التوكل ، ومحتوى التوكل ، وتعطينا بعدا اخر لمهوم العبادة في الإسلام ، مهذا هو السمي بين الصفا والمسروة، يرمز الى السمي والكدح في الحياة في سبيل البناء من لجل سعادة الانسان ، غالعبادة في الاسلام ، تهدف الى البناء المادي والمعنوي . .

وعندما نقرا الفقه الاسلامي ، نكتشف ذلك بشكل واضح وجذاب . . ويظهر لنا جليا ان الاسلام هو دين الحياة ، الشامل لكل ابمادها نملا يترك صفيرة ولا كبيرة ، الا ويتدخل فيها ويوظفها في خدمة البناء الانساني .

واليكم بعض الامثلة الدنيقة :

الاسلام يتول ، بالنسبة لمعاملة اليتامي :

« وأرزقوهم واكسوهم ، وقولوا لهم قولا معرونها » .

تالملوا كلمة ارزقوهم ؛ اي وفروا لهم ارضاء واشباع الجانب اللهدي ، الهيسدي ، ولي كلمة واكسوهم كذلك بيدو انسباع الرفية اللايسة الجسدية ، وشكل معقول ، ثم يقول وفوا لهم قول معروفا . . ! وهدف الجبدة في نظري ، تبتل تمية التحقيمة في الاسلام ، وذلك لانها تريز السي جانب نفسي عظيم ، و هو لرضاء معولات الينيم النفسية ، والحاملة علي وانوزله الروحي ، بالقحدث معه ، ونقل القصة له ، ووضعه موضع الاحترام، في الطفل اليتيم . . . والجانب الروحيى، في الطفل اليتيم . . .

ويذكر التاريخ ، ان الايمام على عليه السلام عندما كان في صفـين ، طلب ماءا ، عجازاً له بالماء ، في قدح بليا نظر الايمام ، في القدح ، فــــال لا اشرب الماء ! فالوا : ولم ؟ قال : لان القدح مغطور ، وفيه ترسبــات جامدة في اسطه 1. .

ثم اندس في المعركة ، وبعد لحظات ، كان الامام يتلب وجه ...... في السماء ، وكانه يبحث عن شيء غائب في الانق البعيد . ، نساله عبد اللــــ

بن عباس ، عن سبب تطلعه نحو السماء بهذا الوقت .

فقال الامام: اني انظر الى زوال الشمس كي نقيم الصلاة ، ؛ فتعجب أبن عباس ، وقال : سيدي وهنا وسط الحرب نصلي ، فقال الامام لا فرق بين المسجد والميدان .!

تأملوا هذه اللوحة الرائمة ؛ انها جمعت الصمة والقتال ؛ والمسجد في نسيج واحد مُكلها في نظر الاسلام واحدة .

ونظرة واحدة ، على الفقه الاسلامي ، ترينا بوضوح ، أن الاسلام ، في واجباته ومستحبانه ، وحلاله ، وحرامه ، دائما وابدا بتوخى الحقيقــــة الذي تصعب السعادة في صدور الناس ، ونرش الضوء في درومهم ..

اذن : نمالتوكل في الاسلام ، يمني الحذ الحياة بقوة ، والمسارعـــة في العمل ، والحزم البالغ في الامور كلها !.

لم يكن التوكل . . معناه التناعس عن العبل ، والنخاذل مُـــي اداء الواجب . . . وانها النوكل ، معناه الكدح ، والكفاح ، والمضي في الخــط المستقيم إلى نهاية الشـوط . . من اجل البناء لحياة افضل ، وغد اجمل !

« فاذا عزمت فتوكل على الله . . » قرآن كريم .







# بسير مالله إلرحمن الرحيث

ان هذا لهو القصص الحق .

« لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب ، »

للقصة وتع شديد في التلب ، لانها بضعة من مطرة الانسان، وهو يمتاز بأنه مولع بالقصة الى درجة كبيرة .

فالله زرع في داخل الانسان ، جوعا لسماع القسة ونلمح هذا الجوع من ايام الطفولة ، حيث يكون الطفل في امس الحاجة لاشباع جوعه العميق للقصــــة .!!.

وليس مثل القصة شيء عسيطر على قلب الطفل ، ويستولي عسلى مشاعره ، ولذلك نرى الإطفال يلانون حول جنائيم ، في شرق بالغ ، السياح حكايات ايامها السيافة ، ومخامراتها التي كانت مضرم ، الخل في الشجاعسة والبلولة ، فهي تقص عليهم : كيف ضربت زوجها ليلة الزناف ، وكيسب مركت وراء القطة السوداء التي سرعت اللحبة من القدر ، وحكذا .!

وغرام الانسان ، بالقصة ، ببقى ملازما له ، طول حياته . . حتسى الله ترى ان سوق القصة ، اشد حركة وازدهاما من سوق عكاظ . .!

وها هم كتاب القصة في العالم . . يتربعون على قبة المجد ، والشهرة، وهم بعد ذلك موضع احترام الجميع . وهذه ميزة امتاز بها الانسان ، دون سائر المخلوقات ، اذ انه يبلك حبا لسماع القصة ، وشوقا لكتابتها \_ وما ذلك الا لان الانسان ، مطر على القصة ، كما مطر على القلم والبيان .!

والقصة في القرآن ، لها اهداف وغايات ، تسمى من أجل تحقيقها، فهي لم تكن مجرد قصة جابدة ، لا هدف لها ، وأنها تعطي للانسان ، نسورا يعشي به في الناس !

ان القصة - في القرآن - احتوت مضامين علمية ، وعطاءا من اجود ما يدون ، على كل النواحي في الحياة .!

ولناخذ ثلاث نهاذج من القصة في القرآن ؛ ونبدا بقصة ابراهيم .. حتى تطلع على الجوانب الهامة ، التي تهدف اليها القصة !

#### قصة ابراهيم الخليل:

« واذقال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا ، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام . »

كان ابراهيم ، وكان الظلام يلف الارضى من اقصاها ، الى اقصاها، فلا مكان للايمان ، ابـــدا !.

انها لم تكن حياة طبية ، بل كانت سجنا غارقا في ظلمات عبـــــادة الطاغوت ، والشمهوات !.

الشعب كان يعبد الاصنام ، ويركع امام الحاكم الظالم ، ويمرغ وجهه

وناصيته ، بترأب اقدام السلطان المنهتك الكافر . . أ

اما العدالة ، فقد كانت مدفونة في تراب الاستبداد والاستهتار ... وايضا الرحمة ماتت منذ زمن بعيد !

فالطبقات الفقيرة ، يطحنها الحرمان ، وتطاردها سياط الجلادين ، على مدار الساعــــة !

وسط هذا الوضع المؤسف الخانق ، ووسط ذلك الطوفان البهيسم، من الضياع والفساد ، وقف ابر اهيم يقلب وجهه في ملكوت السموات والارض، في محاولة لانارة دفائن العقول ، وتحريك القلوب الجاهدة . .

« واذ قال ابراهيم لابيه ازر ؛ انتخذ اصناما الهة أنى اراك وقومك في ضلال مبين ، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والارض ؛ وليكـــون من الموتنين . ، » ،

ونزل ابراهيم الى المجتمع وراح يحرك الجماهير التي اصطفت نسي الليل ؛ في زرافات زرافات ، هذه تعبد الشمس ، وتلك تعبد القبر ، واخرون يعبدون الكواكب والنجوم . .

عكان يقف مع كل فرقة ؛ ثم يقول هذا ربري - مشميرا ببسده - السي التركب الذي تعبده ظاف الفرقسة حتى اذا أمل وغاب ، قال : أمي لا أحب الإنماين ؛ ويجدد الطريقة استطاع أن يخور السائلة عريضة فسي صغوفهم ؛ وتتكن أن يزرع الشك في نفوسهم ؛ بالإيمان بالألهة المزيفة .

« لها جن عليه الليل ، رأى كوكبا قال هذا ربي ، فلها أفل قال لا أحب الانفين . . فلها أفسال أن القبر بازغا قال هذا ربي ، فلها أفسال أن لسم

كان الليل مطبقا بالظلام عندما وقف ابراهيم يلتفت ذات اليمــــين، وذات الشممال، في محاولة للعثور على احد يذكر الله ولو مرة واحدة!

انه في جوع عتيق لسماع مثل هذا الصوت الذي طال غيابه عنه .!

وماضت عيناه من الدمع ، من خشية الله !

كان ابراهيم لمة ا

١ - سورة الانعام اية ٧٤-٧٧ .

وكان يريد ان يفجر المته هذه ، في المجتمع الذي ظل عاكفا عــــلى عبادة السلطان ، والاصنام !

ولكن كيف يتمكن من ذلك ؟!

والهنار الطريق الاصعب في تفجير الموقف .

وبدا بتحطيم الاصنام ، قبل تحطيم السلطان .

وتعالوا ننظر ، كيف راحت الاصنام تتهاوى تحت قدميه ، تاركــــة وراءها الناس بموج بعضهم ببعض!.

« واذ قال ابراهيم لابيه آزر : انتخذ اصناما الهة انبي اراك وقومــك في ضلال جبين ٠٠ » (١) .

وفي داخل معبد الشمعب ، كانت الالهة تنتظم في صف طويل ، طويل ، وكان بين الالهة المسنوعة من الحجارة ، صنم كبر يقف في وسطهم ، وكانسه

١ — الانعام ١٤٠٠

### غيل هندي قد صعقه الحنوط .!

وكما جرت العادة ، نقد كان الناس يخرجون من بيوتهم ، خارج البلد، في يوم الزيفة ، بحيث تخلو البلدة من المارة تهاما الا مسن الطيـــور ، والدجاج !.

وهنا خلا الجو لابراهيم ، ووجدها نرصة ثبينة لا تفوت . . انهـــــــــا غرصته الوحيدة التي يستطيع نبها أن يضرب ضربته القاشية . .

واسرع الى داخل المعبد ، يحطم الاسنام واحدا نلو الاخر ، باستثناه الكبر الذي على الخر ، باستثناه الكبر الذي على الذي المنافقة عند تعلق والمنافقة عند تعلق والمنافقة عند تعلق والمنافقة عند تعلق والمنافقة في تعرفة والم : « بن فعل هذا بالبنتا انه النظايين ، قالوا سمعنا فتى يذكر هسم يتال له : ابراهيم . . تالوا حرقوه وانصروا الفينكم أن كلتم فاعلين » .

والان دعونا نستهم الى القرآن ، وهو يعرض المالمنا هذه الملحمة المثيرة!

« ولقد آنينا الراهيم رشده ، من تيل وكنا به عالمين . . اذ تــال لابه وقومه ما هذه النبائل التي انتم لها عائمون . . قالوا وجنسا ابائنا المها عائمون . . قالوا وجنسا ابائنا بالمها عائمون . . قال بالرحم رب السموات والارض الذي غطرهن، ام انت من اللاعبين . . و قالم لابكر السموات والارض الذي غطرهن، وأنا على تنكم من الشاهدين . . و قالمه لايكرن استأيام بعد أن تولـــوا فريا من من خبطهم جذاذا الا كبيرا لهــم لعلهــم الليــم يرجمهون . . . قالوا من عمل هذا باتيتنا انه لمن الغلالين ، قالوا سمنا نعمي يذكرهم يتال له ابراهيم . قالوا قاتوا به على اعين الناس لطفهم يشهدون . قالوا التن علم هذا باتيننا انه بالطفائلين ، قالوا مناسات عالم انكانوا التن علت هذا بالغينا يا ابراهيم . قال اعن الغالم ينظمون . . ثم تكسوا على ينطقون . . ثم تكسوا على

كل العيون مشدودة على ابراهيم الخليل ، وهم يأخذون الاستعداد الكال ، لالقاء ابراهيم وسط اللهيب المحرق . . كان وحده يتف ، ساعــــة تذفوه في النار . . غلم يكن معه احد ، الا الله الحفيظ العليم . .

القوة يتحكم بها الانسان ما دامت بيده ، اما اذا خرجت عنه ، ملا يقدر على التحكم بها . .

وبالثل: انت تستطيع ان تتحكم بالرصاصة قبل اطلاقها ، اسا اذا اطلقها ، فقد خرجت من يدك ، ، فها دامت في يدك ، تكون قدرتك عليها وعلى توجيعها نحو اي هدف . .

وهل في امكانك ، اذا اطلقت الطلقة ، من ( المدس ) نحو الهـــدف، ان تحولها عن الهدف بمجرد الكلام والامر .!؟ كلا .. ولكن الله سبحانه وتعالى ، يطلق الفعل ويتحكم به بعد اطلاته .. فهو يقول للنار : « يا نار كوني بردا ، وسلاما على ابراهيم » .

ولقد كان في امكان الله سبحانه ، ان يبعث ، سحابة معطرة ، على النار متطفئها ، وينجو إبراهيم من الاحراق . . .

ولكن .. لا ..

فالله بريد ان يتول : ايما السلطان الجائر ، اجمع الحطب ، واشعل النار فيه ، وارمي إبراهيم في النار . . وجع ذلك ، فالنار لا تحرق ابراهيم . . لان النار نجري بأمري ، وليس بأمرك يا نمرود .

وهكذا فقد نجاه الله سبحانه ،من النار ..!

ولكن يكني ذلك في استجابة الملك الظالم ، لمطالب ابراهيم المتمثلة مي اعطاء الحقوق والحريات ، لمختلف ابناء الشعب المحروم ؟

ا طبعا لا .

عطبيعة الخالفين الجلادين ، انهم كلما توغلوا في الفي ، والاجسرام ، ازدادوا عزة بالاتم ، والخذهم ، حمية الشيطان . . « . . . . . . . . . . . . الله التي الله الخذته العزة بالاتم محسبه جهنم ، وبئس المهاد . . » .

ولذلك نقد صاعد النمرود حملته ضد ابراهيم ، وضاعف مطاردته

لكلام ومبادىء ابراهيم الخليل . . حتى وصل الامر ، الى أن يجتم على ابراهيم بالنمرود ، في حفل حجاج ونتائس ، يكون فيه المنتصر زعيما على الامة ، والشحب . . وجرى الحوار التالي :

النمرود : نمن ربك يا ابراهيم .

ابراهيم : ربي الذي يحبي ويميت .

قال الملك الجبار: انا احيى وابيت ..: وذلك بأن اطلق سراح رجلين قد حكم عليهما بالاعدام واقتل حكائهما التين من الابرياء .. وبهذا الفعسل اكون قد احييت رجلين ، وامت رجلين ، فأنا احيى وابيت ..!

ولان كلام النبرود هذا ؟ لا يخلو من عنصر الاستهزاء والسخريسة . . غهو كلام لا يتبل به حتى الاطفال الصغار . . نقد النفت ابراهيم الى نقطة من الحساسية بكان وهي تقطة : أن الذي له حق التحكم بمصير الانمسان أنها هو الله وحده ؟ وليس غيره . .

لماذا ؟ لان الله الذي يأتي بالشمس من المشرق كل يوم ، ويدير الكون المملاق كله هو وحده الذي يملك الحق الكامل في السيطرة على العباد . .

قال : « \_ فان الله يأتي بالشبس من المشرق فاتي بها من المغرب ، فيهـــت السفي كفـر . . . » .

وهنا ، ستطت الخر ورقة رابحة بيد النمرود . . المتكبر المنطرس.. وذلك أن المسألة لا تعنيل المراوغة ، نهو في ايكانه أن يغنل الابريــــاء، ويطلق سراح المجرمين ولكن هل بايكانه أن يعيد الشميس الى المغرب وقت الشروق أكملا ، وكلا . نطلع من كل ما جاء في تصة ابراهيم مع النمرود ، ان الانبياء له م وظيفة خاصة ، وهي عزل الجماهير عن عبادة السلطان وتوجيههم السي عبادة زب السموات والارض ، وما تحت الثرى ..

ونستطيع أن نلخص وظائف الانبياء بما يأتي :

ا — كسر الاغلال والقيود ، واعطاء الحريات للناس في حياتهم .
 ب — اقامة المعدل بالقوة ، لينتمش الضعفاء ، ويحترق الظالمون .
 ج — عزل الفاس ، عن عبادة السلطان .

د -- توجيه الناس الى الله ، وجعلهم عبيدا لله ، حتى يحسـوا
 نيار الحرية يتدفق في داخلهم . .

اذن : منصة ابراهيم ، تهدف الى خلق الروح الثورية في الننوسيس ، لمواجهة الحاكم الظالم . بنعجير طاتات الامة ، وتوظيفها في المعركة .

على أن عبادة الاصنام لم تقتصر على زمان دون زمان ، وأنها هـي نسري في الحاشر ، كما تسري في المانسي ، مع غارق واحد نقط ، وهــو : أن الناس كانوا يعبدون الاصنام المتحوتة من الججارة . . امــــا الان نقد تكون عبادة الاصنام من نوع اخر ، وهو : أن يعبد الانسان خيانة الامـــين وخيانة السمع ، والطب . . فالعين الخائنة صنم . . والاذن الخائنة صنم ايضا ، والقلب الخائسن صنم من طراز رفيع ، وهكذا . .

فعندما تسمع الغناء ، فانت تعبد صنم الغناء ، وعندما تلاحـــق اعراض الناس ، فانت تعبد صنم الشهوة ، وعندما تنظر الى نســـــاء الاخرين ، كذلك تعبد العين الخائنة ، وهكذا دواليك ..!

### قصة مريسم

وفي تصدة مريم ، نلتقي بعدة اهداف ، وبالوان من المضامين العلميسة، والحقائق المدهشة التي لم يعرفها العلم الاحديثا . .

ولكي تنضح الصورة اكثر ، نبدا التصة من أولها :

عبران وزوجته ، لم يكونا بن الذين حالفهم الحظ باعطاء الذريـــة والولد . . وانبا كانت زوجة عبران ، لبراة عقيبة ، لا تلد ، ولا ترضــــع اضافة الى ان زوجها كان تد اصبح شيخا كبيرا ، ولكنها لم تقف على حافة الياس ، وانها راحت تطلب بن الله في دعائها ، وصلاتها ، بالحاح شعيد، اي يرزتها ولدا . . وقد نذرت الولد ، بان تجمله خادما في بيت المقدس . . . المقدس . . . .

وبالفعل . . فقد استجاب الله دعائها ، ودعاء زوجها . ، فحبلت بالجنين الذي طال انتظارها له . . ولا يعر يوم على حبلها ، الا والفردة تنسع في عينيها . . والسعادة ، تصبغ وجهها . .

وحدثت الفاجعة في اثناء حبلها . . عندما مات زوجها عمران ، فتركما وحيدة ، غريدة . ولكن الذي حدث ، كسر كل احلامها ، واحرق كل التوقعات التـــــــى كانت قد بنت عليها المالها . .

ولكن بعد الولادة ، ماتف امها لله غظلت مريم طفلة يتيمة ، فقدت حفان الام وعطف الاب فتكفلها زكريا . . . !

وزكريا النبي سلام الله عليه ، هو زوج خالة مريم ولذلك ، فقد تام برعانها أن أدر لخلفة . . ولها ما ينسب الن رعاية يوسف النجار لمريم . . فلا يعدو عن كونه جزءا من الحملات اليهودية الني توجه ضد الاببياء) وضد النساء الطاحسرات ، كما هم عادة اليهود في كل حكان . والا غالقرآن صريح ، يتول : ننكلها زكريا . . كلها دخل عليه ــــا زكريا المحراب وجد عندها رزقا ، قال يا مريم أنى لك هذا قالت هـــو مــن عند الله ، أن الله برزق من يشاء بغير حساب ...

غالقرآن يؤكد كفالة زكريا لها . . في حين نقرا بعض الكنب التي تؤكد كفالة يوسف النجار لها ، وهذا خلاف القرآن ، والتاريخ الصحيح .

ووغاما بالذفر ، مقد كالت مريم تعيش في بيت القدس ، ولكن بطريقة بمينة ، فقد هيئوا لها غربة في أعلى المبجد ، وكالت هناك في الجهرة ، تعيد الله وتقدمه ، حجث يكون النذر تد سقط عنها ، وتكون هي مقبلة مسلمي عيادة الله .

وهذه الحجرة هي التي اطلق عليها القرآن ، اسم المحسراب . . باعتبار انها في داخل المسجد ، وباعتبار ان السيدة مربم ، قد اتخذت منها محرابا لصلاتها ودعائها .

( يا مربم أنى لك هذا . . ؟ تالت هو من عند الله . . » ولم تكن المرة الاولى والاخيرة ، وانها ببدو من القرآن ، أن المائدة كانت تنزل على مربم بشكل مستمر ودون انقطاع ، بدليل سير الاية الكريمة :

« كلما دخل عليها زكريا المحراب ، وجد عندها رزتا قال يا مرسم الى هذا ، قالت : هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب».

وذات يوم ، كالت نفسل ، وربينا هي تلبس نيابها أذ لاح لها شساب
جبيل يقف أيلها ، ثرائمت أعضائها ، وذات ينه ، وقالت : « اني أعوذ
بالرحمن مثل أن كنت نقيا . » أي أذا كنت نفشى الله ، فاسرن وجهاب
عنى . . ولم يكن ذلك الشاب سوى الابين جبرئيل ، لرسله الله اليها . .
ليميا علاماً وكرا \* وأذكر في الكال مربع أذ انتيثت من أطها بمكانسا
شرقها عائمذت من دونهم جهابا ، فأرسالنا الها روضا ، غائمتال لها بأسراب
سويا ، قالت أني أعوذ بالرحمن منك أن كنت تقيا قال أنها أنا رسول ربك
بقيا ، قالك ، قال ربك هو على جين ، ولنجعله أية للناس ، ورحسة
منا ، وكان أمر الم هو على جين ، ولنجعله أية للناس ، ورحسة

وبجرد أن قال لها الامين جبرئيل « وكان أمرا مقضيا » ، أحسست بالجنين يتحرك في احتسابها ، فخرجت هائمة على وجهها لا تدري الل أيسن نذهب ، وكانت في أشد حلات الخوف والغزع ، والسبب في ذلك ، برجسه الني المؤلف هسسخا . ألى أنها تعرف اليهود فرقعرت ما ، فلوقف هسسخا . الدنت ، في ضرب مربم ، ونشر الشائعات حواها ، . وهي البتول الطأهرة . . . الحدث ، في ضرب مربم ، ونشر الشائعات حواها ، . وهي البتول الطأهرة . . .

 صوما غلن اكلم اليوم انسيا . . » .

وهنا حدثت المعجزة . . نبينها هي في غيرة الاسمى ، والحزن . . واذا بالطفل يتكلم مع امه بعد ولادته بلحظات معدودة ..!

فناداها من تحتها . . اي بعد الولادة ، ولحظة قدومه للحيـــاة . . قائلا : الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا . . » .

والسري ، يعني النهر الجاري ، وبالفعل نمقد نظرت مريم ، واذا بنهر يجري في تلب الصحراء ، فراتا باردا ..!

« وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا » .

وني القصة ، ملاحظات علمية ، تستحق الوقوف :

اولا : كانت مريم تعاني من مشكلتين قاسيتين هما :

العلاج في الجسم . ، تم باحضار الرطب ، وتوفير الماء . ، فتامست اغتمالت بالماء ، واكلت من الرطب وشربت من الماء ايضا . ، فشعمسرت بالراحة الجسيمة . ، اما الحالة النفسية التي صاحبت الولادة ، نكانت الخوف ، والتلق. . ووقد التراق عليه التراق عندما تال الطفل لامه : ناما ترين مــــــن البشر احدا نقولي أني نذرت للرحمن صوما نلن أكلم اليوم انسيا :

اي ؛ يا لهي انركي القضية على ؛ غانا انكفل بها .. ولا تشغلي.... بالك بالاهتمام بها . . لا من قريب ، ولا من بعيد . .

والسؤال الان هو : ما علاقة الرطب بالولادة ...؟

وبكلهة ادق: ما علاقة اكل الرطب ، وتفاوله ، في ساعة الولادة ... ولماذا قال الله ، وهزي اليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنبا فكلي واشريس ؟

لا شك أن الرطب له تأثير كبير على عملية الولادة وما يصاحبها من مضاعفات .

وهذه حقيقة علية لم يتوسل اللها العلم الا وقرا . . تقد اثبت العلم الا مؤذرا . . تقد اثبت العلم الا مؤذرا . . . تقد اثبت العلم الدوث بالزقام : أن اكل الرطب ، يساعد على تسميل الولادة ، و الرالسة بادة تساعد على تناصلت عضلات الرحم ، يشدة ودفع الجنين الل القدارع، بسجولة . . وفيه جواد الحزى ايضا ، تساعد على منع النزيف الدبسوي الذي يصاحب الولادة ، في الاكثر والاغلب الى عصرات النوائد التي اكتشفها العلم يقرا ، وكله المئت أن للتعر خاصية سحرية على اخسراج الجنين من بطن أبه ، بسلام ، ورحمة .

والاحاديث التي وردت عن النبي الاكرم ، واهل بيته الكرام ، نــــي خصوص التأكيد على تناول الرطب للمراة الحامل ، لهي احاديث كشــــوة جدا . . حتى آنك تسمع ان اكل النبي كان في اغلب الاوقات من الاسودين كها تتول عائشة - الماء والنمر . . وينصح الاطباء بتناول النمر لللاولاد
 الذين يمانون من اصغرار الوجه ، وارتجاف الهدين . . .

وانها ذكرنا ذلك ، كثماهد على ان القصة في الترآن ، ليست للتسلية، وانها لمرض الحقائق العلمية ، واعطاء الدروس والعبر ، للجيل الجديد .

## مَنْ صُعر أولوا الأمر؟!

يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ، وكونوا مع الصادقين .

والمنهج يتألف من النقوى ، مضافا ، الى الانتحاق بركاب الصادقين ، مالنقوى تعني الرفض لكل احكام الانسان الجائرة ، والمودة الى احكام الله العادلة .

التقوى ، ان تتني كل عمل يؤدي الى خياتة رسالة الانسان ، وهضم حقوقه ، وحرقها في العراء .

التقوى أن تبتعد عن ساحات الطالمين ، وتقترب من رحاب اللــــه العظيم ، و هذا الامر لا يتحقق الا بالرقض الكابل ، لكل الطفاة ، و كـــل قوانيتهم ، و تعني الالتفاف بشوق بالغ ، حول كل الانبياء ، وحول كـــل رسالانهـــــم ،

والمعرنة من هم المسادقون ، تجدر الانسارة الى ان الذي يكنب ولو مرة واحدة ، في حياته ، لا يسمى سادتا ، تقد تقرر في الاصول ، ان القائد ...ل حتى ولو دفع دية القتيل ، عائمة لا يسمى برينا ، والما بيقتم الكلا السيط . اي ان اسم القتل لا ينتزع عنه . . وعلى هذا الإساس ، فان الذي كم فعب مرة في حياته ، كمن قتل مرة في حياته ، فهذا كاذب ، وذاك قاتل . . هكذا يقول علماء الاصسول . .

اذا عرفنا ذلك . . ناني الى الاية ، وهي نتول : « يا ايها الفيسسن المنوا تتول : « يا ايها الفيسسن المنوا تتول : « يا ايها الفيسسن النوا تتول الله على المنافق من المنافق الايسمة النافق على المنافق على

اذن : مالصادتون هم الاثبة سلام الله عليهم . . والايات كثيرة جدا ، في هذا المجال . .

ويكفي أن نعرف ، ما تقوله الاية التالية :

« يا ايها الذين المنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم».

لكي تتضح الصورة اكثر لا بد من طرح السؤال التالي :

بن هم أولو الابر ؟

ان اطاعة الله ؛ بملازمة لاطاعة الرسول ؛ وكذلك الحامة الرسسول لا تعارق اطاعة الله ؛ غيها رامدان بمستقتان ؛ في سبيكة واحدة ؛ لا تغفصك ! إبدا ... وهذه فضية بمروفة لا تحتاج الى الكثير بن الادلة والشواهد.. وانها ندن بصدد قوله تعالى « . وأولى الام ينكم . · » »

نهن هم أولوا الامر . . الذين أوجب الله علينا طاعتهم وقرنها ، بطاعة الله ، وطاعة الرسول ٤٠٠

وهذا لا بد من ذكر ما جاء في التفسير والتاريخ من اراء مختلفة حول

اولي الامــــر .....

فالبعض ذكر ان المراد بأولي الاجر ، هم الاجراء الذين حكموا البلاد الاصلامية ، منذ عهد الراشدين والى اليوم . .

وهذا راي خاطىء ، على ما يبدو !.

وهل يأمرنا الترآن ان نطيع مجموعة ، من القتلة ، والسفاكين ، وقطاع الطــــرق ؟

لا اظن ذلك ابدا ..

لما البعض الآخر، غيرى المراد من قوله تعالى : واول ي الامراد من قوله تعالى : واول ي الامراد كافته من المراد كافته من المراد كافته من المراد كافته كافته المحتمد المراد كافته كافته المراد كافته كافته

اما أذا أخذنا الآية ، وطبقناها على أهل الببت عليهم السلام . . . فأتها تأتي منسجمة معهم بتمام معنى الكلمة . . . وخصوصا ، أذا عرفنا أن الاثبة الاثني عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام . . كلامهم ، واحد لا خلاف فيسه، ابدا ، غليس هناك من يقول ، قال الامام على ، وخالفه الباقر ، او قـــال الهمادق وخالفه الرضا . . وانما كلامهم واعمالهم ، سلملة متكاملـــــة العطقات ، لا ترى نميها عوجا ولا امتا .

## وكما يقول الشاعر :

« قل لمن حجنا بقول سوانا حيث غيه لم يأتنا بدليل .

ندن قوم اذا روينا حديثا بعد ايات محكسم التنزيل: عن ابينا عن جدنا ذي المعالي سيد المرسلين عن جبرئيسل وكذا قال جبرئيل عن الله ، بلا شبهة ولا تأويسل

اذن ، نالاية تشمير الى اهل البيت ، بقولها ، وأولى الامر منكم ...

وفي حديث الحر باذن الله ، سوف ننطرق الى مكانة اهل البيت نسي القرآن ، وانهم الطرف المعادل للقرآن ، في حديث الثقلين الذي ذكرته السنة والشبيعة في مختلف الطرق والاسانيد .



الفصل الخامس في العقيدة

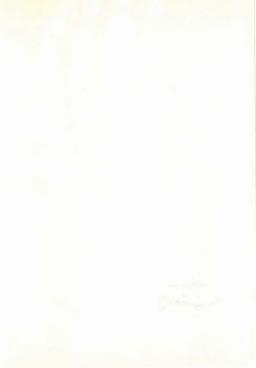

# بسير مالشرالرحمن الرحيت

« . . أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » .

## قرآن کریسم

لاخذ صورة مستوعبة للموضوع ، لا بد من ذكر المقدمة التالية :

هنك قوانين ثابتة في بطن الكون ، راسخة في اعماقه ، لا تتحسول، ولا نتبدل بمقدار شمرة واحدة !.

عهي توانين ثلف الكرن في حزام وقيق بن النظام الذي لا يحيد عــــن الطريق تبيد أنبلة ، أخذا من الذرة ، وإخذية ، والشجرة ، وانتهــــــاءا بالحل ، والزرع ، والعليور ، والنجوم الغارقة في عبق الفضــــاء واحضان الطبيعة !.

وقد اشمار القرآن الكريم الى تلك التوانين في ايتين وهما :

« الله تحويلا ، . » ( ولن تجد لسنة الله تحويلا . . » .

ونلك القوانين نتبثل في الفيزياء ، والكيمياء ، والرياضيات ، والقواعد الكلية ، في الفلسفة ، والمنطق !. « لكل فعل رد فعل يساوي .... في القوة ، ويعاكسه في الاتجاه » .

وتمانــــون :

« الطاقة الكابنة في الذرة ، تساوي الكتلة بضروبة في مربسع سرعة الضــــوء » .

وقانــــون :

« القوة ( السرعة ) تتناسب مع الزمن تناسبا عكسيا ، فكلما زادت القوة ( السرعة ) قل الزمسن » .

وتمانون الطفو :

« كل جسم يغمر في سائل يتلقى قوة دمع من الاسفل الى الاعلــــــى تساوي الحجم المغمور في السائل » .

وكذلك توانين انشتين في الفيزياء العددية ، والعلمية ، وقوانين نيوتن في الجاذبة ، وقانون سرعة الضوء وانكساره !.

ركه! في الليزياء ، كذلك في الكيباء ، والهندسة ونفس الشميء فسي الريانديات . . فالذي ينطبق على الفيزياء أو الكيبياء ، ينطبق ـ تبها . الريانسيات ! وهي توانين لا خلاك في صحنها ، والاعتراف بها ، يسبن الناس كانة . فالكل يؤنن بهذه القوائين ، وذلك ! لانها قوانين حادية ، تجري في الكون ، مثل الدم في العروق ، نملا خلاف في الايمان بها . . . انما الخلاف يقسع في المسائل المعنوية ، والقضايا الروحية ، والفكرية .!

غنى الوقت الذي يتفق فيه ، كانة البشر على الايمان العميق بكــــلُ الامور المادية ، نراهم يختلفون ــ تعاما ــ في المسائل الغبيبية ، والقضايـــا الروحية والفكرية !!،

والسبب واضح ، وهو : ان القضايا الروحية ، والمعنوية تنطلق سن التلب ، والتلب منطقة حرة ، لا تلتزم بالقواتين الكونية الثابتة ، واتما تلتزم بارادة الانسان وحده !.

من اجل هذا ، كان الإنسان حرا ، في اختيار العقيدة « لا اكـــراه في الدين ، قد تبين الرشد من الخي . . » .

اذن : حصيلة الكلام : ان الاختلاف يقع — عادة بين الناس — فــــــي المسائل المعنوية ، وليس في المادية !

ومن باب المثال : أن القوانين الكونية التي أنطلقت وفقها السفسن الفضائية الإمريكية ، هي نفسها التي انطلقت عليها ، السفن الفضائيسة الروسية . . أذ ليس في الإمكان الخروج عليها . . فالروس ليس فسسي استطاعتهم أن يخالفوا هذه القوانين لمجرد أن أمريكا ركبتها في الفضاء ، كما يفعلون – مثلا – في القوانين الاقتصادية ، وفي المقبدة !.

مطى الرغم من أن الامريكان ، والروس ، يختلفون في المقتلسد والامكار ، اختلاما الجرياء ، الا أميم يتقون في السي على القوانين الكونية، اقتلعا مبيلة . وذلك لان مجرد النبرد ، والخروج على السنن الكونيسة، يعني التحطم الكامل ، والوقوع في الهاوية ! .

غلا نقول موسكو : لاننا شيوعيون لمحدون ... يجب علينا ان نطبق الفيزياء الشيوعية ، والكيمياء الشيوعية والرياضيات الشيوعية ، كما نطبق الاقتصاد الشيوعي ، ــ مثلا ــ ونعتقد بالعتيدة الشيوعية !.

لا . . ابدأ ، غليس في مقدور احد أن يقول مثل هذا القول !

ا ا ا

ففى علم الغاسفة ، والمنطق ، كليات ، وجزئبات ، والكليـــــــات لا تتغير ، بينما الجزئيات تابلة للتغيير ! فهثلا :

في المنطق تواعد كليــــــة :

« الكل أكبر من الجزء » و

« اجتماع الضدين محال» و

« التناقض محال » وكذلك القواعد الرياضية تعتبر كليات : مثل :

1+1=7 و  $1\times7=3$  ، وكما غي الرياضيات النظرية ، والمنطق كذلك في القواعد الكونية فالشوء يسير بسرعة ( 1٨٦ ) الف ميل في الثانية ، الواهـــدة 1.

اذن : ظهر واضحا ، ان الاختلاف بين الناس ، يقع في الجانب الفكري المقائدي ، ولا يقع في الجانب المادي الكوني .

واذا عرفنا ذلك ، عرفنا السبب المباشر في عدم ، الايمان بالله بالنسبة للملحدين ، والكمار !.

السبب هو: أن الملحدين آمنوا بالقواتين المادية الكونية ، لا لانهــم احبوها من تلويهم ، وإنها لانها نرضت نفسها جبرا عليهم !. ووجــدوا انفسهم عاجزين عن مخالفتها ، فامنوا بها ، وغرقوا في الإخلاص لها !.

والا . . غاي انسان يجرؤ على مخالفة تناون الجاذبة ؛ فيلقي بنفسه؛ من اعلى ناطحة للسحاب ؛ الى الارض دون أن يتهشم عظمه ولحمسمه ؛ ويتحول الى كومة عجين حبراء قانية ؟!.

واي انسان يجرؤ على مخالفة قانون الاحتراق في النار ، فيتربع فسي النار دون أن ينضج جلده ١٤.

ومن يستطيع أن يخالف قانون الاختناق في الماء ، غيرمي بنفسسسه

في البحر ؛ ويلتحف الامواج في الاعماق ؛ دون أن تزهق روحه في دقائسق؛ معدودة !!.

وهل في الامكان أن يضرب الناس ؛ عن استثشاق الهواء ، مدة خمس دقائـــــق ؟!

انها توانين غرسها الله سبحانه ؛ في طينة الطبيعة وسنن زرعهــــا في تلب الكون ؛ وهي تجزي بالخلق في دقة وحساب ؛ ومستحيل أن يخالفها الانسان بمتدار شعرة ؛ او قيد أنبلة !!،

ومن ثنايا هذه المقدمة ، يطلع علينا سؤال يقول :

« ما هو الدليل على وجود الله ؟!.» .

انه النظام الذي يحرك الكون كله ، ولا أحسن من النظام دليلا عسلى وجود الله سبحانه وتعالى . .

ومعنى هذه القاعدة : أنه أذا كنت لا تهلك الا درهها واحدا نهل له سي أمكانك أن تعطي دينارا بدل الدرهم ؟

بالطبــع لا .

واذا كانت السلة التي ني يدك ، مليئة بالحجارة ، والحصى ، فهل في استطاعتك أن توزع تفاحا ، ورمانا من السلة نفسها ٢٠٠٤

ايضا ، لا ..

وبن بلب المثال : ليس في احكان البدوي الذي يجري خلف جماله جسى المسحراء : أن يشرح لنا النظرية النسبية ، بقواعدها العيزيارية ، وإبعادها الاربعة العلمية ، وذلك لان البدوي ، لا يعرف ذلك ، ثم هو فائد للعلم، أنسلا بعطب .

أذن ! غالنظام الذي يبسك السبوات والارضــــ أن تسزولا ؛ ويشد الجبال ، ويحتضن البحال ؛ ويأسد البحياس في المجال ، ويقول السكينة على نفوسنا - عنوبين على المجال ، وتزواد هذى ؛ وتؤفي تقوانا ! .

#### الخلية:

والان تعالوا معي في رحلة حول عالم الخلايا ؛ حتى نتجسد المهنسسا عظهة الخالق الحكيم!.

معروف أن الخلية ، هي الخامة الاساسية في بناء الاحياء الثلاثة . . النبات . . الحيوان . . الانسان . .

والخلية مصدر الحياة ، وسرها ، ومنبع العطاء ، وصهريج النهسو والتكاثر الحيــــوي !

ومن عجيب صنع الله سبحاته ، ان الخلية تبدأ رحلتها في رحم الام ، بعد ان تكون نفسها من بويضة المراة ، ونطقة الرجال . . ( نصفها سن نطفة الرجل ، والنصف الاخر من بويضة المراة . . ) مهى خلية واحدة ، تبدا حياتها في داخل الرحم في نظام منقطع النظير !

وهاكم اقرءوا هذا النقرير العلمي :

(أن الخلايا هي وحدة الإساس للانسجة التي تتكون منها اعضاؤنا ) وهذه الخلايا تنوالد وتشكاتر التعملي خلايا جديدة ) يحتاجها الجسم كاما قدد خلايا تدبية على المحدل الطبيعي الخلايا وهو : بليار خلية لما غرام واحد في جسهنا ! . . وعنها يحصل الجسم على الخلايا الشرورية ؟ متوف هذه من النكائر حلسبب لا يزال مجمولا – وكان جهاز المحلوماتيا يتحكم في مل الخلية . ! وقد يحدث ذات يوم ؛ أن يتمثل هذا الجهسائز يتمكل في احدى الخلايا ) نتتكاثر بشكل غوفائي ، وتشكل انتفاخا يدعى : « التورم الخبيد () ! » .

« وقف العالم الطبيعي - مورسون - ليوجه نداءا الى الماديين يدعوهم فيه ، الى دراسة الخلية ، لان الخلية هــــي السبب المباشر في هدايته ، وأيسانه بالله العليم العزيز » .

وقسال مورسون :

 « ابها الماديون ، هل صحيح انكم تؤمنون بالمسدفة ؟ . واذا كنتم كذلك ، فأجيبوني : كيف انتظمت فصائل واجزاء هذا العالم ، في نظام دقيق لا تظلت من قبضته ذرة واحدة ؟! .

واضاف يقسول:

(1) مجلة الحوادث العدد ١١٧٣ .

« خذوا جسم الانسان ، غاتكم سنجدون ، فيه من الخلايا بعدد عشرة ملايين لميار خلية ، وهذا هو العدد المتوسط للخلايا ، في جسم شسساب في متبسل العبسر !.

ولكن هل تدرون كم هذا العدد ؟!

اذهبوا المى البيت وحاولوا ان تعدوه ! ولكن في استطاعتكم حسساب اعضاء هذا الموكب الخلوي العملاق ٢٠٠٠ .

لا اعتقد . اللهم الا اذا وجد انسان يستطيع ان يعد من الواحد الى المئة ، في غضون ، ثانية واحدة .

اذا وجد مثل هذا الانسان ، غانه لكي يحسب خلايا الجسم كلها ، يحتاج الى ثلاثمائة الف سنة من الوقت حتى يتمكن من عد كل خلايا الجسم !

ولو نكرت في : انه كيف استطاعت هذه الخلايا ان تنظم ابرها ، لهي جابع ، وقصائل ، كل يعمل على شاكلته أ! لو نكرت في ذلك ، لوقتت على المجب العجاب ولاحسست بدفقة الايسـان تجري في داخلك ساخنة دانـــة.

أنها قدرة الله سبحانه ، التي تنجلى في آياته الكونية ، ومخلوقانــه كلهـــا .

#### الفدد المعامل الضخمة :

ان ارتى ما انتجته الحضارة - اليوم - هو المثل الالكتروني والمثل

الالكتروني هذا ، يدوب خجلا الهام غدة واحدة ، من الغدد التي تعمل مي داخسل الجسم !.

القدة \_ احيانا \_ تقوم باتناج اكثر من عشرين نوعا من الهرمونات!. ويقول الطباء : أذا أردنا أن نوجد مصلا يتـ وم منفس العبل العسلجي للندة ؛ ماته يكون مصلا من الشخابة بحيث يشغل مساحة من الارض قطرها طبون ميل مربع بالاشاقة ؛ ألى أنه لا يمكه القبام بممل الفدة مئة في المئة أ. ونظرة المحسدة في النظام الفسلجي ؛ والبيلوجي في الجسم ؛ تكشف لنا عن تدرة الخائق الحكيم الذي يدده بلكوت كل شيء واليه تعشرون . . بحيث اكبر العقول الاكترونية المهلانة ؛ تتصاغر أمام عمل خلية واحدة في الجسم ؛

« عميت عين لا تراك ، فمتى غبت حتى تحتاج الى دليل ٠٠ » ٠

اجل . . فالله سبحانه ، ليس غائبا عن العباد ، وأنما هو أقــــرب الينا من الدم في مجرى عروقنا :

 « . . لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبــل الوريسد . . » .

« .. وهــو معكــم اينما كنتــم .. » .

#### المسيد:

بات العدد يحكم العالم كله ؛ حتى صار له قرع خاص ؛ في الفيزياء ؛ اسمه : الفيزياء العددية !.

المدد في كل شيء ، في الجسم ، في الدورة الدبوية ، في العناســــر الكيماوية ، في الحرارة ، في الهواء في الماء ، في النجوم ومواقمهـــا ، في الهليور واعاتها وبالتالي ، غالمدد يتحكم في الذرة ، وفي المجرة !. ومن باب المثال: الدم في الجسم ، يجري وفق اعداد دقيقة في الكريات الحمراء ، والكريات البيضاء ،

والعدد يدخل في المحافظة على نسبة الصوديــوم . • والكالسيوم . • والفسفور ؛ والحديد ؛ وبقية العناصر الكيماوية ؛ في جسم الإنسان ! .

وكذلك : غالعدد ينظم الحرارة داخل الجسم ، بحيث يجعلها في المعدل الطبيعي ، وهو : ٣٧بالمئة درجة ، ولو زادت او نتصت غالمرض والبلاء !

وايضا يدخل العدد ، في الحفاظ على نسبة الاوكسجين في الهواء ، وهي نسبة معروفة في الغيزياء ٢١ باللة درجة ، دون زيادة ولا تقصان . . غلو زادت نسبة الاوكسجين الى ثلاثين بدل الواحد والعشرين ، غان مودا واحدا من النتاب ، يكمي لاسمال بدينة كالملة ! ولو نقصت النسبة ، لتوقفت الحياة ، وجهد المتاسل والنكائر . .!

والعدد ياخذ بناصية المجرات الكوكبية العملاتة والمجابيع الشمسية الضخمة الجبارة ، ومن باب المثال ، ناخذ نظرة من مجموعتنا الشمسيـة هــــذه :

ولو انترب القبر \_ تليلا \_ بن الارض ، لصار سببا في تشتق تشرة لسببت تجليد الارض بالتلسوج ·

ولو اتنزب القبر \_ تليلا \_ من الارض ، لممار سببا في تشفق تشرة الارض ، وتطاير الفلاك الفقاري ولاز على عملية المد والجزر في البحسار ، ولمفيرت المياه اغلب الارض الهابسة ، اضف الى خلك أن انتجاب القمر أو التماده ، يخلق الصرارا مادية ومعقوية ، في حياة الانسان ، على الارض ! .

ونفس الشيء في بنية الكواكب والنجوم ٠٠

« فلا اتسم بهواتع النجوم وانه لتسم لو تعلمون عظيم . . » اجسل انه يحتاج الى العلم والدراسة .

« .. والسماء رمعها ووضع الميزان .. » .

أنه ميزان الحق ، ميزان العدل ، انه ميزان العدد ، الذي لا تخرج من كفتيه ، لا ذرة ، ولا اصغر منها ولا اكبر . .

انه الحساب الدتيق ، الذي يجري على سكته الكون العملاق . .

« . . . الشمس والقمر بحسبان ، والنجــــم والشجر يسجدان ، والسماء رفعها ووضع الميزان . . » .

وما يقال في الكراكب ، والنجوم ، يقال في الاسجار والنبات . مفيذه شجرة البرنقال .. يثلا .. من اجل ان احتاظ على نوعها ، تاخذ بن الارش المفاصر الكهاوية عن طريق الجذور ، وشجوة البرنقال هذه ، تسحب ب من القراب عناصرها ، بن الفسفور ، والجبر ، والكبريت والكالسيوم ، وفق نظام سلسلة الاحماض الابينية ، وهي تقوم بالخطر عملية كيماوية ، حسب

وذلك لان ، شجرة البرنقال ، لو اخطأت في اخذ المقادير ، غانها لسم تعد تعطي برنقالا ، وإنها غاكهة اخرى !.. وكذلك بقية الإشجار ..

والسؤال هو : كيف استطاعت هذه الشجرة ان تبتص العنساصر اللاتحة لبتائيا ، دون ان تقو في الخطأ . . 13 عاشجرة لا تستطيع ان تحافظ على حياتها الا اذا سارت على نظام العدد ، وحافظت على قواعد الاعداد في سلسلة الاحماض الابينية لان ورائها خلاقا حكيها ، يسيرها تحو النظام العاملة الاحماض اللابينية لن ورائها خلاقا حكيما ، يسيرها تحو النظام الحساس . .

خذوا عشر اوراق ، ورتبوها ، بن واحد الى عشرة ، ثم الخلطوها ، واسحبوا واحد بعد الاخر . ، فكم برة بن السحب نحتاج ، لكي يطلع الرتم الاول ، والثاني ، والثالث ، بالتسلسل ؟!

وكم مرة من السحب ، نحتاج حتى تطلع الارتام من واحد الى عشرة في سحبات متتاليـة ؟!

انه المحال الرياضي ، كما يقول علماء الرياشيات العالية .! وذلك : لانه مستحيل ان تحصل على الارقام العشرة متتالية عن طريق الصحفة !

فالنظام مضافا الى الفطرة ، يؤدي الى الايمان الكامل بالله العلمي... المظيمة ..!

#### الفطيرة:

لناخذ الفطرة . . « غطرة الله التي غطر الناس عليها لا تبديل لخلـق اللـــه . . » .

فالطفل - غطريا - يعتقد بقانون العلية ، ويعتقد أنه لكل مصنوع صانع ، وأن لكل صبيب مصبيا ، فاذا أنقطع النيار الكهربائي عجاة ، فأن الطفل يسأل إمه وإياه ، لماذا انقطع النيار الكهربائي ؟!.

واذا سمع صوتا ، يسال عن مصدر ذلك الصوت وكذلك عندما يجد تشور الفاكمة في البيت ، فانه يدرك على الفور ، بأن اهله كانوا قد اكلوا الفاكهة هذا اليوم !. وهذه كلها قوانين العلة والمعلول ، ولدت سعه ، فهي مزروعة في طينته الفطرية .

عندما يسافر أبوه ، يسأل : لماذا سافر أبي ، والى أين سافر 18.

وهذه الكلمة ( لماذا ) هي رصيد الانسان ، وسر تفوقه في الحياة ، فالحيوانات لا تبلك ، ان تسال لماذا انقطع التيار الكهربائي ، ولماذا هطـــل المطر ، ولماذا حدث هذا ، ووقع ذاك . .

ابــــدا ..

لماذا .. أن كلمة الاستفهام هذه خاصة بالانسان وحده ، دون سائسر المجـــودات !.

والحضارة التي نشاهدها ، اليوم ، هي البنت المدللة لكلمة ( لملذا ) . . فلا تطور تكنلوجي ولا اكتشافات ، ولا اختراعات ، من دون ( لماذا ) ولولا كلمة — لماذا — لما اشرقت الارض بنور العلم ، والتطور !.

فالكل يعرف: أن اسحق نبونن \_ بفضل لماذا \_ استطاع أن يكتشف تانون الجاذبة ، ويقبة القوانين الاخرى ، . كان نائبا تحــــت شجـــرة نقاح ، وقصته ممروفة ، استطت تفاحة فوق راسه ، فاخذها ، وتسالى : للذا صغلت الفاحة الى الاسفل ، ولم تستط الى الاعلى ، أو الى اليسار أو الـى اليسار أو الـى اليسار أو الـى اليسار أو الـى اليسار .

وهذا السؤال ؛ بعنبر ساذجا ؛ بالنسبة للناس العاديين ، ولكنه سؤال علمي بنطقي ؛ في نظر العلم ومسيرة الطباء ، وهكذا استطاع تيوتن ؛ أن يكتشف لنا - قوانين الجاذبية ، ويبني النظريات ، الغيزياوية عليها ، بُفضل كلمه : ( لماذا ) .

#### المسم :

ان كل اثر يدل على المؤثر ، وهذه ، حقيقة جزروعة في اعجاقنا لا يختلف نيها اثنان .. نالبدوي يعرفها ، والجامعي يؤمن بها !.

سالوا امرأة عجوزا ، كانت ندير دولابا للغزل غقالوا لها : ما هــو الدليل علــي وجــود الله ؟!.

فقالت: دولابي هذا ؛ ان حركته تحرك ؛ وان المسكت عنه توقف . . واذاكانت حركة الدولاب تدل على المحرك ؛ فما بالكم بحركة هذا الكون العظيم الا تدل على الله العزيز العليم ؟! .

ولما سألوا الاعرابي ، بنفس الصدد ، اجابهم :

البعرة تدل على البعير ، والاثر يدل على المسير . . أنسساء ذات ابراج، وارض ذات انجاج ، الا يدلان على اللطيف الخيير ! .

واتول لكم : ان نظرة واحدة يلتيها الانسان ، على ملايين النجـــوم المعلقة في النضاء ، وكانها تبدو كما لو كانت جزرا جبلة متذرة في المحيط ، نظرة واحدة نلتيها على ما في الكون من حظوقات وآيات تكني لاعطالنا الف دليل ودليل ، على وجود الله ،

داولا الله الخالق الحكيم ، كيف كان يمكن ان تسبع ملايين المجسرات الكوكبية في الفضاء الرحب دون ان تصطدم ، ودون ان تخرج من مواقعها ؟!

« تبعد ارضنا التي نعيش عليها عن الشممس – التسمي تبلغ درجة الحرارة على سطحها ١٢ الف درجة ( نهوزميت ) بعدار يبلغ ١٢ مليونا ونصف لميون ميل ، وتبعد عن القبر بهدار ٤٠٠ الف ميل ، وهذه الإمساد هي التي تكني لنهيئة البيئة الصالحة للحياة ، بالصورة التي نعرفها هاسي الارض . . . وتدور الارض على محورها بسرعة الف حيل في الساعة ، اي به يعادل مرة كل اربع وعشرين ساعة ، ولو قل محدل دورائها عن ذلك ، كا لخال النابع التي تتجيب السوال على ويشار في النبت والاحياء صيغا ، وطال الليل بعا قد تتجيب السوال ، وخذلك تقل مصببات الحياة ، والتي لو زلدت لامعد حت بسببات المالية ، وخذا زاد سبك تشرة ، الارض عما عليه قليلا ، لتقسس سببات المالية ، المنابع التشرة الارضية الاوكمية ، مناذا مرضنا « أن سهك التشرة الارضية ، فذا المرضنا « أن سهك التشرة أقدام ، كانادا مرضنا « أن سهك التشرة أقدام ، بها المالية ، عذا المرضدين مقومات الدياة ، عذا الاوكميةين مقومات الدياة ، عذا الاوكميةين الذي اذا راد زيادة المينة ، لسبب عناء العلم ، بها يسببه بسن الذي اذا راد زيادة المينة ، لسبب عناء العلم ، بها يسببه بسن الذي اذا راد زيادة المينة ، لسبب عناء العلم ، بها يسببه بسن الذي اذا راد زيادة المينة ، لسبب عناء العلم ، بها يسببه بسن الذي لذا راد زيادة المينة ، لسبب عاليه المنابع المينا المينا ، السبك المينا المينا المينا المينا المينا المينا المينا المينا ، بها يسببه بسن الذي لذا راد زيادة المينا ، لمينا الكواكم والإجرام ! » ( ) .

« والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون » . قرآن كريم ٥١ – ٤٧ .

يقول العالم بليفن في كتابه ( العلم ينظر الى السماء ) .

« أن الكون أرحب واعظم مما كنا نتخيله ، وأن الاجزاء النائية مـــن
 الكون تندفع في الغضاء بعيدا بسرعة بخينة » .

 « ان الكون بنجومه المختلفة الاحجام الني لا حصر لها ، والتي نتدفع في جميع الاتجاهات كانها شخليا تنبلة منتجرة ، صورة لا يكاد المرء يتضلها ،
 حتى يدركه البهر ونتقطع انفاسه (۲) » .

ويترر العلم ان سرعة الضوء هي ١٨٦٠ الف ميل في الثانية الواهدة ، ومن النجوم ما ترسل ضوئها غيصل الينا في دقائق ، ومنها ما يصل الينا في

 <sup>(1)</sup> كتاب الله والعلم الحديث ص ٢١ .
 (٢) نفس المصدر ص ٢٣ .

<sup>)</sup> نفس المصدر في ١١٠ -

شهور ، وهناك نجوم ارسلت ضوئها - وامكن معرفة ذلك بأجهزة خاصة --من ملايين السنين ولم يصل الينا ، ضوئها بعد ؟!.

ولمعرفة سمعة الكون ، يكفي ان تعلم ان العلماء اكتشفوا ــ قبل عـــدة اشمر ــ نجما يبعد عنا ، مسافة مليار سنة ضوائية !.

غكم بذلك يبلغ اتساع هذا الكون العملاق ؟!

« تل انظروا ماذا في السموات والارض ، وما تغني الايات والنذر عن مو بؤمنون » ترآن كريم ١٠١ -

« الملم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها ، وزيناها ، وما لهــــا من نــروج . . » قرآن كريم . ٥ - ٦ .

قال العلامة سينكا : « لا يستطيع الواحد بنا أن برنع بصره نصو السموات العلى ، الاو ويفضي اجلالا ووقارا حـ وتأفقه الفضية بن الله حـ اذ يرى ملايين من النجوم الزاهرة السلطمة ، ويراقب سيرها في العلاكها ، وتثقاها في ارجها ، و كما نجم واي كوكب ، وكل سديم وأي سيار أنها هو دنيا قائهة بذاتها ، اكبر من الارض وما فيها وما عليها وما حولها » ! .

واذا عرفنا أن أثرب نجمة ألى المجبوعة الشمسيسة ، تبعد عنا ، مسيرة أربع سنوات شوفية ! . والتقريب يقول الطباء : أذا ركبنا طائسرة بسرعة ضمعني الصوت ، قاصدين ألى أثرب كوكب منا ، غاته يلزمنا أن تسير بنا الطائرة سنة بلايين من السنين ، دون توقف ، حتى نصل ألى أقسرب ككوب المجبوعة الشهسية ! .

اتول : اذا عرننا ذلك ، عرننا العظمة ، الهائلة التي ينطوي عليها الكون العملاق ، وهذه كلها ادلة تاخذ بأعناتنا الى رحاب الله ، والى الإيمان

بالله سبحانه ، والخوف من معسيته ، والتشوق الى طاعته ، والذوبان في الاخلاس لسه .

تمال الابام الصادق عليه السلام ؛ لاسحق بن عمار : « يا ابن عمار ؛ خف الله كانك نراه ؛ علن لم مكن تراه غانه براك ؛ علن زعمت لنه لا براك فقد كترت ، وان قلت انميراك، ومع ذلك برزت له بالمصية ، غقد ، جعلته من اهون الناظرين اليك . ، » .

دخل رجل على الامام علي بن موسى الرضا — عليه اغضل الصلة والسلام — وساله: ما الدليل على وجود الله ؟!

## فأجابه الامام:

( الت لم تكن ثم كنت ؟ وقد عليت الك لم تكون نفسك ؟ ولا كونك من 
هو مثلك ..! ثم تلايم الابا م الرفسا يقول : أنها لم نظرت الى جسدي > ولم 
على غياني فيه وزيادة > ولا تقصال حل في العرض > والطول > ودفع المكاره عنه ، 
علبت أن لهذا البنيان > باتبا ، باتبا ، اغارت به جم جا ارى من دوران الفلك 
بتدرته > والشماء السحاب > وتصريف الرياح ومجرى الشميس ، والقعر ، 
والنجوم ، وفير نلك ، من الايات المجيبات المبينات علمت أن لهذا متسورا

### يتول القــرآن الكريــــم :

" أن في خلق السبوات والارض ، واختلاف الليل والنهار ، والغلبك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماه ، غاحيا به الارض بعد مونها وبث غيها من كل دابة وتصريف الرياح ، والسحساب

المسخر بين السماء والارلاض ، لايات لقوم يعقلون (1) » .

اراد احد الطباء أن يكتب رسالة في وجود الله ، نقالت له زوجته :
أفي الله شك غاطر السبوات والارض ، وكانت زوجته هذه ، أمرأة بسن
مهدان الفضل والإيمان ، فلها سبع كلابها وكيف قرأت له الآية المباركة :
« أفي الله شك غاطر السبوات والارض » بكي من خشية الله ، وانصرف من كتابسة الرسالسة .

ولذلك بقسول القرآن في أيجاز شديد :

« أم خلتوا من غير شيء أم هم الخالتون » .

والخطاب صريح ، وواضح . . فأنت جوجود تأكل الطعام وتبشي لهي الاسواق ، غين الذي اوجدك وأعطاك الحياة . . ؟ ! .

ولانه لم نسمع بلحد قال ، ولو مجرد ادعاء ، بأنه يتبكن ان يخلسق الانسان ، وما جاء احد وادعى ان في استطاعته ان يخلق حنسى ذبابــة واحــــدة .

أتول: لان ذلك لم يحدث ، فقد ثبت بالمثل والملم والمنطق ، أن الخالق لهذا الكون ، وللطبيعة والانسان ، هو الله القادر الحكيم .

<sup>(1)</sup> سورة البقرة آية ١٦٤ .

- هو الله لا اله الا هو ، الخالق البارىء المسور له الاسماء الحسني .
  - « ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليتولن الله . . » .
- وهكذا تلوح لنا آيات الله سبحانه ، في الانماق وفي انفسنا ، وفي كــــل ما يدور حول الانسان وفي كل شمىء له آية تدل على انه واحد .



خمس دقائق مع الامام الصادق \_ عليه السلام \_ في مدرسته العلمية :

يقول الامام في حديث علمي دقيق :

« وجدت علم الناس كله في اربع :

واحد : ان تعرف ربك !

الثين : أن تعسرف ما صنع بك !

ثلاثة ٠٠ ان تعرف ما اراد منك !

اربعه : ان تعرف ما يخرجك عن دينك » .

والان تعالسوا نبشي في ظلال الحديث ، خطوة ، خطوة .. حتسى ناخذ صورة حية ، عن علاقة الانسان بالله سبحانه وتعالى !.

الفطرة تدل على معرفية الله:

الاول : « ان شعرف ربك . . »

اجل . . فأول الدين معرفة الله ! .

لقد زرع الله – سبحاته – في داخل الانسان بذور الفطرة . . وهذه البذور تأخذ الانسان بقوة ) الى معرفة الله تعالى . . والايمان به ) فقسد جاء في الحديث الشريف انه : « كل مولود يولد على الفطرة . . . » .

والفطرة التي تولد مع الانسان ، تخلق في اعماته احساســـــا عنيفا

بوجود الله العزيز العليم - وهي بعد ذلك - تشده شدا وثيقا ، الى الايمان بالله ، و. البقاء في رحابه الهائنة الخالدة !.

## قانون الط\_\_\_ة:

ان الانسان يشمر - تلتائيا - بحاجة السبب الى المسبب ، وحاجة المسنوع الى الصانع . . وحاجة الاثر الى المؤشر ! .

الطفل - بثلا - يعرف - بالفطرة - عاتون العلة والمحلول ، ويبدو ذلك واضحا من خلال اسئلة الطفل الكتيجة ، حول ما يدور في حياته - سن اشياء . . فهو يسال امه عن صبحب انقطاع النيار الكهربائي ، ويسال اباه عن الخياط الذي خاط ملابسه : من هو ؟!.

واكثر الكلمات تكرارا على شنغتيه هي : كلمة ( لماذا ) ؟ !

لمادا صار هذا ؟ ولماذا حدث ذلك ؟ ولماذا ضربني ابي ، ولماذا احبتني اسي ، ولماذا هطل المطر . . والى اخر القائمة !.

ولماذا الاستفهامية هذه ، تدل على ان الانسان يشمر بجوع عميــق ، عميق الى معرفــة الله سبحانه !.

وذلك : لان تعطف القائل ؛ الى أن يعرف المسبب الأصلي لكسل الاسباب ؛ والمحرك الأول ؛ لكل حركة في الكون بجمله متطلعا ــ أبدا ــ الى الخاق الحكم . • لان الله هو الذي غدار الخلائق بقدرته ؛ ونشر الرياح برحمته ؛ ووتد بالصخور ميدان أرضه ؛

الحضارة بنت لمساذا !.

ويفضل ( لماذا ) هذه تمكن الانسان ان يثير الارض ، ويبني الحضارة، ويغزو الفضاء ، ويغتصب الطبيعة !

واكرر القول مؤكدا أنه : « لو لم يقل نيوتن : لماذا سقطت التفاهـة فوق راسي ، لما استطاع أن يهز العالم بمهد علومه الرياضية ، ونظرياته العالية في الغيزياء والجاذبة ، والطاقة » .

وكلما نكرت في كلمة ( لماذا ) ادركت انها ام الحضارة ، وبواسطتها استطاع الانسان ان يصل الى ارغع المستويات ، وينربع علمى القهة ، في النطور المسادي حطيمما ح !.

## الساعسة والطبيعة:

قال انتشنن : « أن ساعتي اليدوية هذه ، اكبر دليل على وجود الله . . وذلك لانها سبر شسن ابعاد جبرة ، وموزعة على الزين ، بنلها في ذلك لا تظل الطبيعة التي لا تجري الا فسن ابعاد جبرة ، على الزبان و الكائن ، وكما أن الساعة اليدوية ، ٧ بد لها من صائح صنعها ، أو جفتر عا خفزهها . . كذلك الطبيعة لا بد لها من ببدع قدير ، ابتدعها بتقرته ، وانشاها بحكيته ،

ونفس الشيء بالنسبة للبدوي الذي يركض وراء جماله في الصحراء . فعندما سالوه : كيف عرفت الله أ اعطاهم دليلا استله من تلب الصحراء . كما مر ذلك ، في الصفحات السابقة !.

ومن محاسن الفطرة ، انها تظل نهز اعماق الواحد منا ، بعواصف الايمان ، سواء كان ذلك ، الواحد انشدين ، او كان بدويا لا يقرا ولا يكتب !.

#### النظام المهمان:

من البداهة بمكان ، ان تعرف : ان الكون كله ، يسير في دقة ونظام . . وان هذا انتظام بهين على الكون كله ، ويافذ بعنسـق الطبيعة ، ويلف خاصرتها بحيث لا تستط فرة ، ولا تصعد الحرى الا بحصاب دقيق . . ولا تموت خلية ، ولا تحيا خلية ثابة الا بحصاب اكثر دقة ! . . الابسر الذي جموت خلية ، الابتياسيس يؤكـدون :

« ان الطبيعة تجري ضمن معادلات رياضية عالية ، ليس في الامكان تصور دقتها!. » .

يقــول القــرآن الكريــم:

« والسماء رفعها ووضع الميزان . . » .

اي ميزان عظيم هذا الذي لا تفلت منه ورقة ولا حية !! لا شبك انسمه ميزان غاية في الانقان .

« . . وما تستط من ورتة الا يطهها ، ولا حبة في ظلمات الارض ،
 ولا رطب ولا بابس الا في كتاب مبين . . » قرآن كريم .

ان في النظام الذي يحكم الكون ، اكبر دليل على وجود الله الخالســق الحكيم ، والا نماذا وراء هذا النظام الدتيق الذي اعجز العلم الحديــث ، وحــر العلمـــاء ؟!.

هـل وراءه الصدفــة ؟!

وسا هسى الصدنسة ؟!

ان الصدمة تعني اللانظام ؛ مكيف يخرج النظام من اللانظام ، والقاعدة العلمية في المنطق تقول : « . . ماتد الشيء لا يعطيه » !.

فالصدقة العبياء ، لا تعطى النظام المتتن الرائع . . وللتوضيح خذوا المسال التالي :

الخلية هي اصل البناء ؛ في عالم الاحياء ؛ فالخلية الواحدة تتناسل وتتكار ؛ لتعطي خلايا جديدة شبابة ، كان الخلايا القديمة الهرية ؛ وذلك » وتتكار ؛ لنعطي خلايا جديدة ألى الخديم اللهرية ؛ في الدقيقة الواحدة ، لنحل محلها خلايا حية جديدة حسب حاجة الجسم للخلايا ، وحمروف لنحل محلها خلايا حية جديدة حسب حاجة الجسم للخلايا ، وحمروف وعندما يحصل الجسم على الخلايا الضرورية ، تتوقف هذه الخلايا عن المهل لسبب لا يزل جهازا معلوماتيا، عن هذه الدخلة ، وعهازا معلوماتيا، يتحكم في سير الخلية ، ومهله ا .

ولولا هذا المعتل الالي الذي يقبع داخل الخليــــة ، لتكاثرت الخلايا بطوغان خلوي غوغائي ، يؤدي الى اضحاراب الجسم ، وموت الانسان في ايام معدودات ! غاين الصدغة من هذا النظام البديع . . ؟.

اجــــــل ٠٠٠

انه النظام الذي يشد قلبك الى الله العلى القدير ...

« يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل نتكن في صخرة ، او نسي
 السموات او في الارض ، يأتي بها الله ، ان الله لطيف خبير . . » قسر آن
 كريــــــم .

سالوا غاندي : اين الله ؟! قال : هو في قلبي .

### التفكير طريق الى الايمان بالله :

في القرآن الكريم ، دعوة صريحة الى اعبال الفكر في با اودع الله سبحانه في هذا الكون من كالنات حية ، ومخلوقات عبلاقة ، حتى جعال التفكر صفة بلازمة للمؤمنين .

« الذين يذكرون الله تياما وتعودا ؛ وعلى جنوبهم ويتعكرون في خلق السموات والارض ؛ رينا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار » . قسرآن كريـــم .

وايضا يقول القرآن : « قل انظروا ماذا في السموات والارض ٠٠ » .

ان نظرة واحدة على السمهاء ، وما نيها بن نجوم وكواكب واقبار ، تكبى للايمان بأن وراء هذا الكون ، العملاق ، الها خالقا ، حكيما ، حيسا ، تيومـــــا .

فالعلم يزداد تناعة يوما بعد يوم ، بأن الله سبحانسه « هو الخالق البارىء المسور له الاسماء الحسنى » .

يقول احد العلماء في حقـل الفيزياء :

« اني رأيت الله في الذرة ينظمها ويسيرها » .

وعالم اخـــر يقــول :

« مهما نقدم العلم غاته لا يستطيع ان يفترف مــــن المعرفة باسرار الكون ؛ الا بمقدار تطرة بالنسبة للبحر . . » وهذه الكلمة تذكرني بالايـــة : المباركــــة : « تل بو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر تبل ان تنفد كلمات ربى ولو جننا بمثله مددا » . . سورة الكهف آية ١٠٩ .

ويؤكد الطباء في تصريحاتهـم حول دراسة الطبيعـة ، انه : مـن المستول ميزل ميزل ميزل التساع مجري في اتساع المستور ، فين الحين ، والد الانه النجـوم في احضان النضاء ، وكله نتحرك في مواقعها العظيمة ، على بعد يقدر بالات الملابين من السنين الضوئية ، دون ان بحدث تصادم بينها ! .

« لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون » قرآن كريم .

« ويتسك السماء ان نقع علم الارض الا باذنه . . . » قرآن كريم ٢٠ . . . ، » قرآن

## الكون ، كما يراه الانسان

الكل يجري يحسبان منقطع النظير !. اخذا من الذرة ، والخلية ، والنبك ، ومرورا بالجسم الانساني ، والحياء كانة . . وانتهاء باللميمس والارض ، والنبوم ، والندر . . . فلا شيء يخرج على سنة الله ، ونظامه ، – من الذرة ، السي المجسرة .

ولكي تكون الصورة ، اكثر وضوحا ، دعوني انتل لكم صورة حية ، الحذتها من احد الاملام العلمية ، التي شاهدتها ، فيغضون اتابتي فسي الولايات المتحدة الامريكية ـ من اجل التبليغ الاسلامي عام ١٩٧٨ :

## الصورة الكاملية للفيليم:

في مكتبة واشنطن الشهرة ، كانست هناك قاعة كبيرة للمسرض السينمائي للانلام العلهية !.

دخلت القاعة مع ثلة من الشباب المؤمن . . لمشاهدة نيلم علمي تتجلى فيه عظمة الله سبحله ، من خلال آياته ، ومخلوقاته الرائعة .

على أن الغيلم عرض بطريقة فنية ، تستقطب المجب ، ونشد التلوب البها ، بحيث نشمر \_ وانت في القامة ، تتابع المساهد الكونية ، ومناظر العلبمة بشوق بالغ \_ اقول ، تشمر كما لو كنت في سفينة فضائية ترتمل بك في الاناق المفارقة في البعد !

هكذا ؛ بالضبط ترى ننسك ؛ وانت مشدود الى النيلم ، نهو يرتحل في اعماق الطبيعة ، وانت ترتحل معه ايضا . . وهنا يكين التفوق النني في طريقة العسرض ! .

## العرض السينمــاثي للفيلم:

بيدا العرض بصورة رجل نائم فوق السرير الاخضر في الفرغة الحبراء، في داره الواقعة في احدى القرى النائبة ، على صدر احد الجبال ، في ولاية كالميفررنيا ، ثم ياخذ النيلم في الصحود اكثر فاكثر حنى يخيل اليك وكأسسك تتسلق سام الساءا ، اقد خرجت عدسة التصوير من الغرفة ، ثم مسن الدار ، والذية ، ثم من لولاية .

وهكا راح يرتفع في السماء ، حتى بدت لنا ولاية كاليفورنيا ، وكانها

ابريق نضة يلمع في اشمعة الشمس ثم يرتفع الفيلم في الافق خارج المجال الجوي للارض . . فنبدو الارض ، وكانها كرة معلقة في الهواء ، تدور حسول نفسها ، والقمر يرقص حولها في نظام دقيق !.

ويدخل الفيلم في النظام الشميسي للمجموعة الشمسية فتلوح الكواكب الضخبة ، والنجوم العبلاتة وهي تسبح في الهلاكها لهذا هو المريخ اقرب الكواكب الى الارض . - بعد التمر طبعا - يتحرك في شموخ وكبرياء ، وذلكم كوكب الزهرة الذي اصابته ، الحمى نبلغت درجة الحرارة ني\_\_\_ حوالي ٥٠٠ درجة مئوية كما أن سرعة الرياح على سطحه تبلغ حوالسبى (٧٠٠) كيلومتر في النساعة ، وانعدام وجود الماء على سطحه يحير العلماء، ولكن رصد الكوكب ما زال جاريا ، وتم اكتشاف وادي ضخم في المــــدة الاخسيرة ، على سطحه ، بواسطسة المركبة الفضائية ، بايونير ١٢ و ١٣ ــ هكذا كان المسؤول السياحي ، يعلق على الفيلم في هدوء . ــ ثم تابع ، يقول : هذا عطارد المامكم ، وهو اقرب الكواكب الى الشميس ، وأرض عجاف لا حياة نيها . . اما المشتري - والكلام ما زال للمعلق - الذي يعتبر من اكبر الكواكب في المجموعة الشمسية فقد مرت في اجوائه « بايونير ١٠» و « بايونير ١١ » خلال الاعوام ١٩٧٣ – و ١٩٧٤ ، والتقطت له هـــــذه الصورة التي نعرضها عليكم ، أنها صورة العواصف التسبي تشبيه الاعاصير على سطحه ، ثم لاحظوا اعمدة البرق كيف تنزلق على صفحة هذا الكوكب ...!

 وهنا سكت المعلق ، واخذت الصور الكونية ، تتلاحق على حائــــط العرفـــــــ .

انه العجب العجباب !!.

غكل الكواكب والاتهار ، تدور في مواتمها ، وتسبح في الملاكها ، كسا تسبح الكرة في الهواء ، والسمكة في الماء ! .

وها نحن اخذنا نقترب من الشهمس رويدا رويدا ، وقد تصاعـــدت دقات تلوينا حيث انتصبت الشهمس امام اعيننا ، كتلة عملاقة ملتهبـــة ، تتصاعد منها اعهدة البراكين والحمم ، والغار مساقة الأف الامتار عمق الفضاء

ثم عاد المطق العلمي على الرحلة ليتول: ابما الان ؛ نستخرج من المجبوعة الشيعسة ؛ في رحلة استطلاعية ضمن بجرة درب الثبائة – ودرب الثبائة هي المجرة هي المجبوعة التميمسية في السفل تنطقة بنما الـ.!

ودخلنا درب النبانة ، وراحت السنينة بنا في اعماق الكون ملايين السنين الضوئية « هكذا كان كل واحد من المساهدين يشمر وهو يتابع الفيلم » ال.

وكنا ننظر الى النجوم ، كها ينظر الواحد منا الى شريط النخبل ، وهو يهر عليه بالقطار السريع .!!،

وقال المعلق العلمي : ان هذه النجوم المتراقصة المايكم في الصــورة ، تبعد عشرة الاف لمليون سنة ، ضوئية عن الارض ا!.

## العـــودة الــى الارض:

وبدا الفيلم يعود بنا الى ابنا الارض ، وكانت نفس المناظر تتكسرر امامنا حتى اتقربنا من النظام الشمسي في المجموعة ، ودخلنا فيها ، وها نحن نقترب من الارض شبئا :

حتى اذا وصلنا الترية الصغيرة ، الغانية على صدر الجبل ، ودخلنا البيت ، وجدنا الرجل ، ما زال نائما على صريره الاخضر ....

وهنا طلب - المعلق - منا جميعا ، ان نكون على اهبة الاستعداد للالتحاق في رحلة استطلاعية ، داخل جسم هذا الانسان النائم لنرى عجيب صنع الله سبحاته وتعالى .

وقبل الدخول في الجسم الانساني ، سلطوا الاضواء العلمية ، عسلى طبقة الجلد ، وما يلتصق نيه من كالنات عجيبة .

الشعر ، وما ادراك ما الشعر ..!

كل شعرة بدت وكانها جهاز علمي دقيق ، لانها تقوم بعمليات ، يعجز عنها أكبر الاجهزة الحديثة !.

ثم هناك الطبقة الشمعية نوق الجلد ، نقيه هجمات العدو المكرومي، بالاضافة الى طبقات البكتريا المختلفة ، الفصائل ، والمزروعة في الجلسد، من اجل الدفاع الكامل ، ضد الامراض الجلدية وغيرها ! .

وكم كانت المفاجأة عظيمة عندما دخلت عدسة ( الكاميرا ) داخسل الجسم ، انشاهد الكربات الحراء تحمل الغذاء لكل الخلابا ، وهي تهشي أي الدم على شكل توانل تسحر العبون ، وتستولي على التلوب ، في حسين الكربات البيض تدامع عن الكربات الدمر ، في جيش دفاع من أروع ما يكون ، في أجهل تنظيم ، وأدق تشكيل !.

اما الخلايا: مَيدُوب الانسان خشوعا لله سبحانه ، عندما ينظـــر البهـــا . . !

انها الخلايا ، وما ادراك ما الخلايا .

فهى تسير على شكل مجاميع ، وفصائل ولكل خلية فضاء تدور فيه، وفلك تسبـــع فيه .

انها تدور في الملاكها ، كما تدور الكواكب والنجوم في مواقعها ...

وكلما كثرت الصور ، ظهرت العجائب !

#### الانسان: العالم الاكبر! .

### والثاني : « ان تعرف ما صنع بك ٠٠ » .

« يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدها عمالقيه . . » قسر آن كريم.

ولكن تبدو المسالة اكثر وضوحا : خذوا المثال التالى: في دنيا الالات ؛ والنظور التكتولوجي : للاحظ ، أن الاخترامات كلما بزودة بومسائسل وطاقات تتناسب مع وظائمها اللي تقوم جا ؛ وكلما كانت الوظيفة المصميد كانت الالة اكتر دفة ، واشد متعيدا . في إجزيتها ، وأدوانها ، وطاقاتها.

منطرد : في المواصلات ، هنك السيارة والعطار، والباغرة ، والطائرة ، تم السينية الفضائية وهذه كلها الات صنعها الانسان من الجل المسلمات وغايات بعنوية ، في الاداء ، والوظيفة . ، فالتعلل الاثر تدرة من السيارة ، وفلك لا منى تحيل الصحاب ، واجهزته اكثر دقة من أجهزة السيارة ، وفلك لان رفايعته أكبر بن وظيفتها . ، وكذلك الباغرة اكثر تدرة ، وادق اجهسيزة ، بن الغورب المائية الحدودة ، ا.

فالطائرة والصاروخ ، والسفينة الفضائية كلها ، مخترعات حديثة مزودة

بالوسائل ، والإجهزة الالكترونية الدقيقة .. الا ان السفينة الفضائيسة، كانت اكثر شيء دقة وحسابا .. وذلك لان أيابهها هدنا اعلى ، الا وهـــو : المسعود على سطح القهـــر !

غالطائرة ، بأجيرتها المحدودة ، لا تستطيع ان ترتفع في الجو اكثر من الارتفاع المقربة تطوي السمــــــاء الارتفاع المقرر لها : في حين ان السفينة الفضائية تطوي السمـــــاء طيا ، ونحرق المساغلت الفارقة في اعماق الكون ، ونتتحم كل المتبــات بجــدها المجــــلاق !

فلا شيء يقف في وجهها . . فيقطع عليها الطريق لا تكاتسف اشعاع الموجة القصيرة ، ولا حرارة الصغر المطلق ، ولا حتى النيازك والشبهب !

والسبب واضح : وهو أن السفينة الفضائية بزودة بأجهزة راتيــة، وطاتات خلاقة ، أكثر من الطائرة ، والصاروخ ، ، وذلك من أجل التيـــام بهدف رفيع وهو الوصول إلى القبر !

ونفس المثال ينطبق على الكائنات الحية ، وعلى الانسان بالذات . . فالحيوانات كلها تشرك مع الانسان , في ان لها ظما . . ومحدة ، وكيدا ، وخلايا . . غير ان الانسان ,تتوق طبها ,مطله ، ونكر، ، ووعيه ، وقدرته الهنالة ، على تسخير الطبيعة وتسخير الكائنات الاخرى بخديته . . !

لقد شناء الله مسبطاته ، ان يخلق الانسان في لصمن تقويم ، فـــــــي هندلمه ، وعقله - وفكره ، وروجه - ام زورده بعاشاته هؤهلات ترشحه لان يقوم بدوره الذي خلق من اجله ، وهو هفقه الاطلسي في الحياة ، الا وهو الوصول التي تمه الكمال في العبادة . . !

والعبادة تعني التكامل العلمي ، والعبلي ، في طريق عبادة اللـــــه سبحانه وتعالى . . « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون . . » قرآن كريم .

« افضل العبادة ، الفكر » حديث شريف .

« فكر ساعة قصيرة خير من عبادة طويلة » ، حديث شريف .

« ليست العبادة كثرة الصيام والمسلاة ، انها العبادة كثرة النفكر في لمر الله » ومن كلمة الكثرة بيدو واضحا ، ان المراد من الصلاة ، المستحبة وليس الواجبة .

## 

وهل تدري لماذا تمكن الإنسان من ادارة ، المركبة الفضائية ، ولــــم يتمكن من ادارة نفسه ؟!.

لاته لا يعرف نفسه !

لانه تقدم ماديا ، ولم يتقدم معنوبا ،!

كل ذلك ، لان البشرية لا تعرف نفسها . . ومن لا يعرف نفسه ، لا يعرف ربه . . فقد جاء في الحديث الشريف : من عرف نفسه عرف ربه !

والطريق الى معرفة الله ، يبدأ من معرفسة النفسس . . وهذا - بالضبط - ما فعله ديكارت الفيلسوف المعروف ، عندما بدأ بمعرفسة نفسه ؛ غعرف ربه . . سائرا على هدي القاعدة المنطقية ؛ في الفلسفة ؛ والتي تقول : « انا افكر اذن انا موجود » ! .

من هنا ، كانت ساعة واحدة ، من التفكير ، نساوي سبعين منسقة من العبادة المستحب عن العبادة المستحب عن العبادة المستحب عن العبادة المستحب عن الولجية ، يدل على ذلك قول الإلم الحسن العبادي سساعة على السلم — : « ليست العبادة كثرة المسلاة ، والصيام ، وانها هي التفكر في أمر الله سبحانه » وكلمة كثرة ، التي وردت في هذا الحديث ، علما على المستحب ، وليس الواجب . . ! .

اذن : مالفكر من ارتمي انواع العبادة في الاسلام !.

### القسيدرة على التعلم:

« وعلم آده (السباد كلها ثم عرضهم على الملاكة » . التورا الكريم » في الانسان يقدل و علم اله ابنه ببلك القسدرة على التعلم » الخي انه ببلك القسدرة على التعلم » الذلك عليه الله سبحاته بينها في الملاكة ، لم يقل : وطلسم الملاكة ، والعرض بال عرض الصورة على ( الرادار ) وعرض الصوب على المسجل ، غالملاكة يطوباته— معلى السبحات غالملاكة يطوباته— معلى السبحات غالملاكة يطوباته— مبلك الملاكة يتال الإيا عليتنا » » ومعنى ذلك أن معلوبات بالله اللايام عليتنا » ؛ ومعنى ذلك أن معلوبات بالله اللايام عليتنا » في ولما المواجلة وسينة ، ونطاق بحدود وطالق بحدود ناساق معلون ما يؤمرون ، وذلك لايهم ليس لديهم تدرة على التعلم بالرة ، وأنها هم يقطون ما يؤمرون ،

ولكي ناخذ صورة واضحة ، عن الموضوع ، نعد مرة اخرى ، السي الايات المباركة : « وعلم آدم الاسماء كلها نم عرضهم على الملائكة مقال انبؤيني باسمها، هؤلاء ان كننم صادفين . • قالوا سيحدثك لا علم لنا الا ما علمتنا ، الك انت العليم الحكيم . • قال يا ادم الناهم باسمائهم ، نفلها انباهم باسمائهم قال الم اقتل التي المع غيب السموات والارض واعلم ما نبدون كوما كنتم تكنون » صورة البقرة الية . ٣ — ٣ . ٧ لاحظوا : الكلمة الاغيرة في هذا الحسوار الربائي ؟!

الم أقل لكم : أني أعلم غيب السموات والأرض ؟!

اي : هل تدرون \_ ايها الملائكة \_ اي مخلوق عجيب ، ساخلته في الارض !! وهل تدرون ، كم هو عظيم وعبدري ، هذا المخلوق الذي يجسري انتاجه في الارض !! انه الانسان ، فحسب ! .

وتزعم انك جرم صغير

وفيك انطوى العالم الاكبر!.

والذي تجدر الاتسارة اليه سد هنا سدهو : ان الاسماء التي ورد ذكرها في الحوار ، انيا ترمز التي الاشياء ، والخلوقات ، بدل على ذلك تولــه: ثم عرضهم : فلو كان القسمير يعود الى الاسهاء ، لكان يجب أن يقول : ئسم عرضها ، أو لكن لان الاسهاء رمز المسيات ، فقد جاء الفسمير بصيفـــة الجســـــع ا،

أذن: فالانسان هو المخلوق الوحيد - بين كل الكائنات - الذي يتمتع بالقدرة على النعلم ، واثارة المتل ، عن طريق البحث العلمي .

والميزة التي تعيز الانسان ، عن سائر الاحياء ، هي قدرته على تلقسي العلم ، واذاعته بين الناس ، عبر القلم ، والبيان !. لها الملائكة ، عاخذها في الطم محدود ، وعطائها محدود ايضا . . ! وما يقال في الملائكة ، يقال في بقية الاحياء . . ، الحيوانات حمللا حــ لا تبلك القدرة على القطم ، وهي عاجزة - تبايا حــ عن اخذ تعليــــات فوق محسدي الفريزة ! .

## الكلاب ، والاطفـــــال :

# والنفترض :

ان هناك ثلاثة الطفال ، يذهبون الى المدرسة ، وثلاثة كلاب يذهبسون الى مدرسة خاصة بتعليم الكلاب — كما هو الحال في اوروبا — !

وعندما يتخرج الاطفال من المدرسة ، وهم في سن الثانية عشرة ، تجدهم قد تعلموا السباء كثيرة ، حول الطبيعة وجسم الانسان ، والقضايا . الاخسسوى !.

ونفس الشيء بالنسبة للكلاب ، فعندما تتخرج الكلاب من المدرسة ، تكون قد تطبت أمورا معينة ، وأخذت تدريبات خاصة ، متسمل الكلاب ، الموليسية ، وغيرها ..!

ولتتصور أننا أخذنا الاطفال، والكلاب مننا ، وذهبنا بهم الى الصدى القرى ، من الجل التعليم ، ثم تنزك الاطفال المتعلمين ، مع الحلمال القرية ، وايضا نترك الكلاب النطبة مع كلاب القرية . ثم خلاب من الاطفال أن يعلموا الحلمل القرية كل المعلومات الذي حصلوا عليها في المدرسة ، ونطلب من الكلاب المتعلمة ، أن يعلموا كلاب القرية .

انه مجسرد افتراضس !

ومن الطبيعي ان الاطفال ، لديهم القدرة الكانية على تعليم الاطفــال الاخرين في القرية ! بحيث يستطيع الطفل الواحد منهم ، ان يقوم بتعليــم، عشرة من اطفال القريــة ...!

ولكن السؤال هو : هل تستطيع الكلاب ان تقوم بنفس العبل .. ؟! اي هل يتبكن الكلب الواحد المتعلم ، ان بعلم عشرة من كلاب القريــــة ؟

ابدا ؛ لا اعتداء عالكلاب البوليسية تستطيع ان تاخذ في الدرسسة تطبيات دقيقة حول الجربية ومطاردة المجربين ، ولاتفها عاجزة عن نقسل نلك التعاليم الى كلاب اخرى وذلك لان الكلب ليس عنده القدرة على نصل العلم لكلب اخر . . واتبا هي تقدرة تختص بالاسان وهده ، عدون سواد ! .

أذن : فتابلية النعلم ، والتعليم ، خاصة بالإنسان وهي التي صفصت الانسان ، وصنع الانسان بها ، العضارة !.

### العلم غسفاء العقسل! .

نمن دون العلم ، يبوت المقل في ثنايا الدماغ !.

ولكي تبدو القضية واضحة ، وتلمع الصورّة ، في سماء المعرفيسة الكثر . . لا بد من عرض المثال العالسي :

يتول العلماء ، في حتل النفس ، والبايلوجية :

عندما ناخذ اثنين بن الأخوة ، يحملان نفس المواصفات ، ونفسس التابليات ، وكلاهها من خلية واحدة ومن نطقة واحدة ، وحتى من فصيلة دموية واحدة ايضا !.

عندها ناخذ انتين سن الاخوة يحملان نفس المواصفات ، ونفسسس طلب الملم والثقافة . . في حين نبعث الاخر الى الصحراء ، من أجل رعسي الفنسم ، والجمسال ! .

مالاول في الجامعة . . والثاني في الرعي ! .

وبعد ثلاثين سنة ، يلتقي الاثنان كلاهما ، على مائدة واحدة .

اتول : عندها يتم هذا اللقاء بينهها ؛ بعد تلك القترة الطويلة ؛ فسان العلرق ( النوعوي ) الذي يفصل بينهها ؛ بيدو حادا ؛ وعبيقا ، وفلسك لان الذي ذهب ؛ الى الجامعة عاد يهتع بقدرة هائلة على التحليل ؛ والغهم؛ والمناء النظرة الثانية على الاجود !

في حين أن الذي ذهب الى الرغمي ، عاد يتمتع ، بغباء عاتق ، وبلادة تاتلة ، نهو ليس لديد القدرة على التحليل والفهم ، وهو بعد ذلك ، لا يملك النظرة الثانية في الامور !.

قالعتل عند الراعي في جمود ، بينما هو عند الجامعي في عطاء !.

وجرب أن تطرح على الانتين مسالة رياضية تكرية ، لنرى أن الساب الجامعي ياخذها بعظله عليا ، بسرعة قائلة ! . وفي الوقت عنه عبد على المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة على المنافعة المنافعة على المنافعة الم

# والسبب واضع جدا :

فالعلم اعطى لعتل الاخ الاول ، حياة ، واعطاه تدرة على التحـــرك والابداع . . وفي المقابل اعطى الجهل لعتل الاخ الثاني ، جمودا ، وركودا !.

وذلك : لان المعتل يتغذى بالعلم ، والعلم يثير دنائن المعتل ، وبهــز كنوزه هزا عنيفا ، وحين يغيب العلم عن العتل ، يظل المعتل يتيما يعانـــي من سوء التغذية ، غيصاب بالم المفاصل ، والركود الكابل !

وهذه حتيقة اثبتها العلم الحديث ، واكدها الامام على - علب ــــــه المسلام ــ من قبل ، حيث قال : « كثرة النظر في العلم يفتح العقل » !

وعن طريق الكاميرات الالكترونية العملاقة ، ظهر واضحا ، ان عقل المتعلم بسبح في المواج النور ، بينما عقل الجاهل يتبع في الظلام !..

#### اجـــل:

في ادق الاجهزة الحديثة ، اخذوا صورة لراس العالم ، وصورة لراس الجامل ، وكانت النتيجة بذهلة علنها وجدوا في الصورة الاولى ، سحابة نور نظاء راس العالم ، في حين ظهرت صورة الانسان العادي ، عاديــة ، وليس نبيا تطرة نــــور ! ولعل الحديث الشريف ، يشير الى هذه الحتيقة :

« . . العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء » .
 يغول الابام على حـ عليه السلام - !

« العقل عقلان : مطبوع ، ومسموع » .

وبهذا الحديث يؤكد الامام : ان العلم هو العقل الثاني للانسان !.

وأيضًا يقول : « العقل عقلان ، عقل طبيعي ، وعقل تجريبي ، وكلاهما يؤدي الى المنفعة » !!

والعقل التجريبي ، يشير الى الدراسة .

### مركبيز العقيل :

هناك بحوث اسلامية علمية ، تدور حول العقل ، وما هي حقيقــــة العقل ، وابن مركزه ؟! سنبحثها في مكان اخر ، باذن الله !

هناك مدرستسان :

المدرسة المادية تقول : خلايا الدباغ هي مركز العقل ، وكما ان الكبد برئسح ( المرارة ) كذلك خلايا الدباغ ترتسع الفكر (انه جبود بثال للتغريب ليس أكثر ) ويستدلون على ذلك ، بان الدباغ موزع الى بناطق عديدة ، وكل بنطقة خنصة جمهة معينة من جسم الإنسان ، واذا الثلمت بنطقـــة فـــي الدباغ ، خان عبلها ينتف معها ..!

اما الروحيون فيقولون : ان المقل من خوامس الروح ، وشانــــه شان الروح في العبـــل .

اي : أن الشخص المصاب بلوثة عقلية ، لم يكن ، مصابا بمقله ، واتبا هو مصاب بالخلايا العاكسة لعمل المقل !

يتول العالم الغربي ( كرسجي ) المختص بعلم الفسيولوجية :

ونفس الشيء يقال ، بالنسبة للمثل ، هاذا أمييت بنطقة التنك بي بالشلل في الخلابا ، غلا يعني ذلك بالضرورة ب أن المثل مات ودفن ... بل بيقي العقل حيا ، ولكنه تنابع وراء غيوم الخلايا للتعننة .

ومالتالي : فعلاقة العتل بالخلايا - تماما - مثل علاقة الكلام بالمسلك

التلفونسيسي ! .

### البيان: اللسان:

وفي أهمية البيان يقول القرآن الكريم :

« الرحدن عام القرآن خلق الانسان » عليه البيان » والشيء المستن للنظر » هو أن كلهة البيان » جانت بعد برطة خلق الإنسان بهاشرة » حيث قال : خلق الانسان عليه البيان . . فالله سيجلته » خلق الانسان أولا » أم عليه البيان ثانيا » إي اعطاه القدرة على » التمير عما يجور في عكره » وبا يمثل في صدره وهذا يدل على اللبيان هو القدي الذي ترتضع منسسه البشرية حليد التقيم والرقي في الحياة !

والنطق عطية الهية ثبينة للانسان ، فليس في كل الكائنات ، مسسن مستطيع أن يتكلم ناطقا ، ما عدا الانسان ، ولذلك يسمى : حيوان ناطق ،

والبيان ، اكبر وسيلة ، لنشر العلم !

### القلم : هوية الانسان :

الانسان ؛ هو الكائن الوحيد ؛ الذي أعطاه الله تدرة الكتابة ؛ وعلمه لقلم ما لم يعلم ! مالتلم اكبر منحة ، زرعها الله سبحانه ، في يد الانسان ، لكي يقطع بها رحلة التكامل ، في البناء ، والنمير المادي ، والمعنوي !

ولولا القلم ، لما استطاع الانسان ، أن يدغدغ مفاتن الطبيعة ، وينشر العلم في الاماق .

وما ينطبق على التلم ، ينطبق على البيان الانهما رافدان متمانقان، يصبان في نهر التقدم ، والعلم !.

ورحلة التكابل التي يقطعها الانسان ؛ في الحياة ، لا يمكن أن تتم ، الا عن طريق المقلم ، والبيان ، كما صرج ذلك القرآن الكريم ، في اول سورة له . . . نزلت على قلب النبي الاعظم — صلى الله عليه واله — .

وتعالوا نعش دقائق سع ظلال السورة المباركة .

يقول القــــرآن :

« أقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علق ، أقرأ وربــــك الاكرم الذي علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم . . » .

وفي هذه السورة رؤى تستحق الوتوف عندها ، وفيها ملاحظــــات تجدر الاشارة اليها :

والرؤى هي :

أولا : قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي خلق » . لاحظــــوا جيــــدا :

 ثانيا : قال : « اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم .. » وقد تقرر في أصول اللقه أن ترتب الحكم على الوصف بشصر بكونه علة ، وهذا يدل على أن الله اختص بوصف الاكرمية ، لائه على الالاسان العلم ، ناطح كان هذاك شميء انصل من العلم وأنفس ، لكان انترائه بالاكرامية المؤداة بأنعل التنضيل .. » (1) .

ثلثا: أن السورة عرضت رحلة الانسان في طريق التكابل - ا لخذا بن الملتة ، وهي ادنى المراتب في الانسياء : وانتهاء ببرتية الانسان المالب الكلبل ، الذي يفلق الخلية ، ويجزء الذرة ، وهي ارامع تبه في حيـــاة البشرية .

على أن وصول الانسان إلى القبة ، أنها تم بغضل القلم والبيسان ليس أكثر !.

#### الملاحظات :

١ -- بن كتاب بئية المريد صفحة ١٣ .

واعتقد ان الذي يعرف الاسلام ، يعرف السر العبيق ، وراء هــــــذه السورة المباركة !.

مالدين الاسلامي ، دين العلم والنور ، دين الاستقلال والحرية ، دين التقسيد و الازدهار .

الدين الاسلامي ، دين العلماء والمجاهدين .

واذا كان الاسلام كذلك ، فلا بدله ، ان يطالب اتباعه بالقسراءة تبل ان يطالهم بالمبادة وذلك : لان المبادة الفارغة من القراءة ، والوعي، عبادة غارغة من النور والحرية . . . غارغة من العلم والمعرقة ، وبالتللي : غمي عبادة تتناسب مع عمل الانسان . المسلم في عصر الاسلام العظيم ان .

والتراءة تفتح الاماق تلو الاماق المام هذا الانسيان الفسائع فسيسي متاهات الجهل ، وظلام الاستقلال .

غالابة الواعية ؛ التي تطرد الاستمبار من بلادها ؛ هي الابة التسي نترا ؛ وتترا ؛ وتقرأ في كل علم وحول اي شيء !.

ثنيا : أن صغة الأكرمية ، وكلمة الرب التي تشير الى التربية تؤكدان ، أن لا كرامة للانسان الا في ظل القط ، والبيان وعنديا يقول القرآن : وقعد كرمنا بني أدم ، فاقد يشير الى التكامل الطبي ، الذي جاست به السورة . . لا تكرامة للانسان دون الاخذ بناسية القلم ، وزيام البيان !

ثالثا : السورة كررت القراءة مرتين ، ثم ذكرت الكتابة المنطلسية بالقلم ، وكانها تريد ان تعطى درسا ، لمن يريد ان يربي القلم بين السابعية 

## الانسان والقسرد:

اذن فالكلام ، والنطق ، خاص بالإنسان دون سواه ، ... فغي تجريسة عليبة ، جرت في امريكا ، وقرا . . اخذوا عشرة من الفردة ، وعشسرة الفقال ، نم جعلوهم يعيشون في بكان واحد ، وحدين ، في اللباس ، وفسي الانكل ، وفي اللعب وحتى في اسرة النوم ! . فلكل سواء ، ولا يبيزهم الا الذيول تقط ، حتى اذا وسلوا الى مرحلة الكلام والنطق إبدا ، ابدا ، بالم مساعة ، حيث نلو ان القردة لا تقدر على الكلام والنطق إبدا ، ابدا ، بالرغم من المحاولات الجداد الذي بذلها العلها ، في سيول تعليمها الكلام !

وبن خلال الفيزلوجية ، لاحت ملاحظة ، هامة جدا ، اذ ظهر أن القرد لا نبلك في دباغه بنطقة للكلام بالمرة ، علما بأن الدماغ موزع الى مناطق عديدة ، كل منطقة تختص بجانب من جسم الانسان !

والان : هل لاحظتم القدرة على القلم ، والبيان ، كيف أن اللــــه سبحانه ، قد خص بها الانســـان ؟ !

ومن هنا ، تبدو اهمية الحديث الوارد عن الامام الصادق – عليــــه السلام – والذي ما زلنا انتابع حلقاته بالشرح -- الحديث الذي يقول :

« وان تعرف ما صنع بك » .

#### الاصليع

ان .٦٪ من التقدم ، والنطور التكنولوجي ، تم ، بغضل الاصابع !.

واسابع اليد هذه ، تستطيع ان تأخذ قرابة ( . . ) هيئة ، وشكل ، وكينية ، فهي تثقل نفسها ، في اللحظة الواحدة ، الى مثات الهيأسسات ، والاسابع تتحرك بسرعة ، وخفة غائقة !

أن الله التي صنعوها في الانسان الالي ، بالرغم من محرها فـــــي الحركة ، وتعرفها على العمل الا انها تذوب خيلا أمام عظمة يه الانســـــان الذي خلقه الله سجعلة ، وأودع نميه من الكنـــــوز ما أن مقاتحه لنفوه بالمصبة أولى القوة : .

### نظرة في جسم الانسان

كلها أسرار محيرة ، والغاز مدهشة ، يكشف الطب عن التليل منها،

ويبقى الكثير طي الكتمان ، حتى يحين الوقت لكثبف شيء منه ! .

والذي يعلم أن هنك : ( . ٧٥ ) مليون سنخ رنوي يعمل لتصغيب...ة الدم ، وذلك بامرار غاز الاوكسجين ، من الخارج الى الدم الاسود الوارد من البطين الابين من القلب ، وطرح غاز الفحم منه !

اقول الذي بعلم ذلك ، ياخذه العجب كل مأخذ ، وذلك من عبل السنخ الواحد ، لان ، جداره رقبق ، نهو ارق من ورقة لغانة النبغ ، حيث يتالسف الجدار من طبقتين ، التي لا تكاد ترى بالعين المجردة !!.

## الكليسة:

### وهذه الاستاخ تنقي الدم بشكل مستمر !

بالاضافة الى الكلبة التي تقوم ، بتصفية الدم سن جهة تاتية ، فويها وحاصة رحداً لا ترى الا بالجهر ، حيث بغرط الحران الذي يقسدي الكلبة الى فروع مقبقة جدا كنوعي يصل الى تغريع قسمري لا بري الا بالجهيد للفت حول نفسه لبشكل ما يعرف بالكبة وضها بعر الدم ببطء شديسسد ويتصفى ، بالرشح في الكبة ، عرابة . . ك ليتر من الدم بوديا ، ويحسود لينتص مرة أخرى بولسطة الالبيب الكلوبة التي بعر منها قرابة 1. كا المتر كما قرابة 1. كا المتر كا المتر كما قرابة 1. كا المتر كا المتراكبة التي بعر منها قرابة 1. كا المتر كا المتراكبة التي بعر منها قرابة 1. كا المتراكبة 1. كا ا

١ - الطب محسراب الايسان صفحة ١١ .

## تقرير طبي اخر حول الكلية :

تقع الكلية – في المعادة – خلف التجويف البطني ؛ وونلينتها ؛ ازالة الفضلات من الدم وتصلية الماء ، والدم وحجيمها يقارب بشسة اليد ، وهي تعمل ضمن الجهاز البولي الذي يقائف من الكلية ، والحالف ، والمشاتب ( مخزن البول ) وهي تنتج وتنطق بعضلة لالردية .

وظيفة الكلية الرئيسية :

الامتصاص ؛ والامراز ، والتصفية ، بالنسبة الذم الذي يمر وهو محمل بالاملاح ، والاحماض الامينية ، والبرونينات الصغيرة الحجم .

### الوظيفة الفسيولوجية للكلية!

أثنين : تنظيم التفاعلات الكيماوية في الجسم ، والتي لولاها ، لاختلت الموازين المسلجية داخل البدن ، وتعثرت حياة الإنسان !

ثلاثة : تنظيم كمية الماء في جسم الانسان ... لكي تحافظ على ضغط الدم ومدله في الدن !

أربعة : أزالة بعض المواد التي لا يستقيد الجسم من وجودها ، مثل البهارات ، ويعض الاصباغ ، والادوية ، والسيوم ، حتى تبنع الجسم عن الدخول في التسيم !!.

#### حجم الماء الذي يمر على الكلية :

الكبية التي تمر في الكلية من أجل التصفية ، يكون حجمها - فــــي العادة - . ١٧ ليترا من الماء ، في حين أن الكبية التي تمتصها خــــــلايـــا النيفرون في الكلية ، تساوي ٥٩.٨٦ ليترا من الماء !

عالكهية الاساسية هي: ١٧٠ ليترا من الماء ،

يسقط منها في التصفية : ٥ر١٦٨ ليترا بن الماء الصافي .

بكون الباتي ٥ر١ لينر فقط .

وهو البول الذي تفرزه المئانة عادة ، وهذا السدورا مسن البول ، يذرج محملا بالمُتروبات الفسارة والإعترافات المسعومة ، . حتى أن القطرة الواحدة ، من سبول ، اذا وقعت على الجلد ، تشكل مضاعفات وقد تسبب الراشد عدة ، خطرة !!

ملاحظة متهية جديرة بالاهتمام !

في الفقه الاسلامي ؛ يكره النبول ؛ في الارض الصلبة ؛ وفي منابلة الربح ؛ وفي مواطن الثمر ؛ وفي الماء الراكد ..!

وبالتالي ، فعمل الكلية في الجسم ، يشبه الى حد بعيد ، عمل شرطة خفر السواحل ، فهي تلقي القبض على كل زائر اجنبي .

## عظمة دولاب الاجهزة في داخل الجسم!

وهذه الإجهزة العظيمة كلها ، تعمل في جوتة واحدة ، تشك لل جسم الانسان ! علها بأن الجهاز الواحد بالذات يقتمم الى اعضاء ، ويتقرع الى نموع على الجهاز الهضمي الذي يتألف من الهم ، واللسان ، والخلق ، والبلعوم ؛ ولماري ، والقواد ، والمدة ، والبواب ، والإنتي مشريــــــة ، والإحماء القبقة ، ثم الإحماء الغليظة ، ثم السني الحرتفي ، ثم المستتب، ثم الشرح ، وهو كما يدو يتالف من ١٣ــــا عضوا ، وهذه ، الإمضاء تتماون تعارفا ، وثبقا ، غيها بينها ، البؤدي دورا بالغ الاحمية ، بالنسبة للانسان ، وهو التغذية ومتطاباتها ! .

وكما في الجهاز الهضمي ، كذلك في الجهاز التنفسي حيث يشترك فيه ،

الاتف ، ثم الحلق والرغامي ، ثم القصبات ، والقصيبات ، ثم الاسنــــاخ الرفية القي يبلغ عددها ٧٥٠ مليون سنخ رئوي ، وتفرش سطحا مساحته سبعون مترا مربعا ، وكله للتبادل الغازي بنظام محكم بديع !

يا لعظمة الخالق الحكيـــم!.

غين اجل أن تعرف ربك ؛ عليك أولا ؛ أن تعرف ماذا صنّع بك . . على حد قول الامام الصادق – عليه السلام – .

### صلاة القلب :

« وابا تغليم ضربات الثلب ، فهي ايضا ، سر من اسرار الفلسق والإداع ، غهو بنشر بمعدل ، ٧ شربة في الدقيقة ، الواحدة ، اي بعدل يصل الى (...) الله مرة بوجها > و (...) الله نورة مو في الدقيقة الواحدة) بين بعدل بين من أو الدائم المور ، ولننظر الى مسذا التسبيح المعلم ، ( ٢٠٠٠ ) مليون مرة في بتوسط العمر ، ولننظر الى مسذا التسبيح المعلم الذي لا يكته ولا يعنر في الميان من القاردة ، ان هناك من المائم الدوراة ، ان هناك ما يشبه بيزان الحرارة ، اداخل الجسم ، ماذا جسات الدورات ماذا المسيقة من المائم الكائمة في الجذع المائم ، وما نوته السري ، وما نوته السري جسان سارعت هذه المناطق الكائمة في الجذع المباغى ، وما فوقه السري جسان ما تحدث تقلمات العروق الدوية ، وناسم ، وسرعان ما تحدث تقلمات العروق الدوية ، ونضح الخارجة للجسم ، وسرعان عاذ كان باردا على تعلمات العروق الدوية ، ونضح الخلاس المي ما يمن حاجة الجذء عاد كان باردا على تعلمات المائم والمناس المائم المين يعنى حاجة الجذء عاداً كان باردا على تعديد الله ما الذي يحمل الحرارة ، ايمدل البسرودة على المعتمل بالمعتمل المعالم المعالم المعالم المعالم المناس المعالم المها على حاجة السرود المعتمل بالمعالم المعالم الم

١ \_ الطب بحراب الإيمان صفحة ١٤٢ .

## وظيفة الجلد :

ا - الحفاظ على درجة حرارة الجسم من الداخل ٢٧٪ مثوية .

ب ــ يقوم بدور الدفاع عن الانسان ، لانه مزود بخلايا دفاعيــــة،
 نشن هجمات مضادة على المكروبات الخارجية التي تعلق بالجلد ! .

 ج - يتوم بوظيفة البرق والهانف الاحساس ، لانه يرسل برقيات للماغ بشكل متواصل .

### العظام سر الحياة

لقد اثبت العلم الحديث ؛ ان العظام هي سر الحياة ؛ المسحري فهسي التي تصنع الدم ؛ في الوقت الذي يعجز العلم الحديث فيه ؛ عن صفاعــة قطرة واحدة بن الدم . .

بالإضافة الى ان العظام تساعد على الحيوية والنشاط ، وهي التسي تساهم مساهمة نمالة ، في سير العمليات الفسلجية ، والتنظيمات الكيماوية داخل الجسم الانساني !

« وانظر الى المظام كيف تنشزها . . » قرآن كريم .

اللتمة نمي نمه ، وهو لا يدري ، بأن المعدّة ناخذ تلك اللتمة نتحولها السمى اكثر من ٩٠ عنصرا ، كلما نتوزع في الجسم عن طريق الدم ! وهل تعلم ، بأن الكبد وحده ، يقوم باكثر من ( ٥٠٠ ) عمليــــــة كيماوية ، وفسلجية معقدة ؟!

أنها أرقام نغوق الحصر ، والخيال !.

## الإفاق والانفس:

يتول القرآن الكريم:

الاية المباركة ! قدمت معرفة الافاق ؛ على معرفة النفس ! وهذا مسا حسسدث بالضبسط !

فالانسان عرف الطبيعة ، وركب الفضاء ، ولكنه ظل عاجزا عن معرفة نعســــــه . .

وحسب سباق الاية ، فقد ظهرت صور ، الطبيعة في الطم الحديث، وبدت الابات الكونية تطلع في افق المعرفة الانسانية ، وهسا حسي معرفة الانسان ، الحذت تقترب شيئا فشيئا نحو الحقيقة !

اذن : معندما يعرف الإنسان اسرار السموات والارض ، ويسمدري الإيات الكونية في الاماق ، وفي الانفس ، تكون النتيجسة ، ان يتجلى لـــــه الحق ، منوفين بالله سبحانه وتعالى .

ولكن السؤال الان هو :

هل عرف الانسان نفسه ، مثلما عرف الطبيعة والنجوم ؟! والجواب : كلا ثم كلا .

ولكن الامل يحدو الانسان في ان يعرف ، نفسه ، في المستقبل القريسب ليعود الى الله وطاعته ، فيتذوق طعم الايمان وحلاوة السعادة ، والهناء !.

والثالث: « أن تعرف ما أراد منك » .

ان تعرف ماذا أراد الله منك . . تلك هي المعضلة ! .

غلو ان كل واحد منا \_ نحن المسلمين \_ عرف ما اراد الله ، منه ، وعمل وفق مناهج الله سبحاته ، لما وصلت بنا الحال ، المى هذا الــــدرك السائل من الانحطاط ، والتاخر !.

وهل ندري لماذا ركع المسلمون امام اليهود ؟!.

لسبب بسيط هو :

مالسلمون انساعوا اهدامهم بين ضباب التخلف ، وغيوم الجهل !!.

### ان تعرف ما اراد منك :

على الانسان ان ياخذ دوره الذي جاء من اجله ، في الحياة ، وهـــــو دور الابداع ، في طريق التكامل ، والبناء !.

ودور الإبداع هذا ، يكمن في عبادة الله سبحانه . . حيث يقول : «وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » .

وعند تراءة الاية ، يتغز في اذهاننا ، ان العبادة ، منحصرة مسي الصلاة ، والصوم ، ليس اكثر !

هكذا يتبادر الى اذهاننا!

ولكن الحقيقة غير ذلك 1.

صحيح ان العبادة ، في الصلاة ، والصيام ، والحج ، ولكن الصحيح ايضا ان العبادة في الفكر !

والعبادة في طلب العلم .

والعبادة في الزراعة .

والعبادة في التجارة .

والعبادة في الصناعة .

هدف الانسان في الحياة يتبتل في اخذ دور الابداع في المجال العلمي، وفي المجال المعلى كما جاء في القرآن الكريم:

وفي اية ثالثة يؤكد الترآن: ان هذين ، الهدمين لا يتحتقان الا في ظل العبادة ، وذلك في توله تعالى : « وما خلقت الجن والأنس الا ليمبدون » .

والسبب واضح جدا ، وهمو :

الانسان الى خدمة الغرائز !١.

العلم ، الآن ، صار في خدمة الغرائز !!.

انظروا الى الجامعات في العالم ، ماذا تعطى للطلاب ١٤

والطبيب المتخرج من الجامعة ، اذا دخل عليه مريض لا يملك تمسسن الدواء !. فهل يعالجه ، ام يدفعه خارج العيادة ١٤ ذلكم متياس الايسان .

#### ملاحظ ــــــة:

« ان الاعدة لما نرغت من الايمان بالله ، واليوم الاخر ، المتلات ايماناً
 بأمور اخرى اختلقتها ، اختلاقا » .

#### الإسسماع:

غالكون بسمر في طريق التكامل المادي ، في حين أن الانسان يسبر في ٢٤٩ طريق التكامل العلمي ، والعبلي وذلك ، من خلال عبادته لله وحده ، وطاعته الكاملة لاوامره ، والسير وفق مناهج الله ، في الحياة . .

## لا: التقليد ا

في علم النفس ، والاجتماع : للانسان ثلاثة ابوار في الحياة ! .

ا ــ دور التقليد ، في الطفولة !.

ب - دور التمحيص ، في المراهقة 1.

ج- دور الإبداع ، في الشباب ، والكهولة !.

وجرب: (ان تتحدث في شمره يخص الحياة ، ابام صبي براهــــق، لتجده بهجورا في حديثك ، بقبلا طلك بكل جوارحه ، خصوصا ، عندبـــا تتغاول في حديثك - معه - ، موضوع الإبيان بالله ، والدين ، والاضلاق ماتك ترى عنيف نلمان بالمسدق ، والاخلاص ، في البحث عن الحقيقــة!. وما ذلك الا ، لاته يعيش مرحلة التحجيس ، والاستطلاع!. اما في ايام الشباب ، والكهولة ، نهنا يأتي دور الإبداع ، والإبتكار ، في بناء الحياة ، وتعمير الارض ، وصنع الحضارة !.

# الحيوانسات ، والتقليد :

ان الحيوانات ليس لها دور الإبداع في الحياة ، وانها هي \_ أبدا \_ في دور التقليد ، واتباع الغريزة !.

وذلك : لانها لا تعرف التطور ؛ ولا التقدم ــ على العكس من الانسان ؛ الذي جاء لتطوير الحياة وتحديثها ؛ في ركب التقدم الحضاري !.

ولكي تأني الصورة واضحة ، اضرب لكم المثال النالي :

حياة الحيوان ؛ لاتعرف التطور ؛ بالمرة ؛ وانها هي تسير وفق وحي الغريزة ؛ وعلى ضوئها .

فالذُخلة — مثلاً — تقوم بصنع العسل ، من مربي الازهار صبيعة في ذلك — ادق الانتظاء ، والقوانين ، وهي لا تستمن برديق الازهار المستو الانتظار ، وليس في ايكانها ان تخالفها ، فيد انبله ! . . والنخلة تبنسي بنجها وفق القاعدة الهندسية ، في الشكل السداسي ، وهذه طريقتها ، نذ بنجه اردهاى الساعة . ، فلا يمكن ان تطور حياتها ، او تتخلص من تبد النظام ، وارماق الزبانة الملة !.

على أن الحيوان لا يفكر ، في كيفيسة الخلاص من حبائل الاعسداء ، وكيسد الانسسان :

فالسمكة ــ مثلا ــ تقع في فم الصفارة ، فتذهب الى الفار ، والاكل ، وهي عاجزة عن اخذ الترتيبات ، الوقائية ، لتجنب السقوط ، في فم الصفارة وانياب الشبكة ، وذلك : لانها تعيش في حياة غريزيــــة جاهدة ، وليست متطـــورة .

ومن باب المثال ايضا : هل سجعتم بأن الفئران ، اجتمعت ، وتباحثت ، في طريقة الخلاص من شر المصيدة ؟!.

لا ، بالطبيع .

وهل عقدت الغنم اجتماعا طارنًا ، للبحث في مشكلة الذئاب ، وكيفيـــة القضاء ، عليهـــا ؟!

لا اعتقد أن يكون قد حصل مثل هذا الاجتماع .

والامثلة كثيرة ، والسبب واحد :

وهو أن حياة الحيوان ، لا تطور ننجا ، ولا أبداع بل هي قائهــــة ، على التقليد مرة ، وعلى ،الغريزة مرة أخرى .

والطف مثال على النتليد ، هـــو ما نراه ، في دنيا القردة ، وطريقة حياتهــا :

القرد ، قد فصلت شخصيته على النقليد !.

## قصـــة افريقيـة:

قال احد الكتاب المعاصرين :

كان لي مدينى افريقى حييم ؛ وكانت نريطني به علاقة عائلية قديمة ؛ وكان شخله بيع القبعات ؛ بالجبلة والمغرد . . . وذات يوم ، فرجت معه ؛ في غزرهة عصرية قدسيرة ؛ في احدى القابات الرائدة على الساحل ؛ ف مسيى افريقيا . . وكانا – انا وهو – نرتدي القبعات نوتيا بن حرارة الشبعى ، وكان يحيل معه ؛ عزبة من التبعات ، . . ، فترتماها في يكان مين في الفلية ؛ وذهبنا اللى الشاطيء على الحل ان نعود ، فتأخذ التبعات معنا ! .

وكم كانت المناجأة مضحكة : عندما رجعنا لنجد أن التبعات ، قــــد سرقت بالكامل !.

وتحيرنا ، تري بن سرقها 1 ا

ورحنا تدير طرفنا هنا ؛ وهناك ؛ بحثا عن حزبة القبعات ،

ولا تسال : عن حالنا ؛ يوم رفعنا ٤ رؤوسنا ننطلع في الأشجار ٤ فاؤا بنا فرى مجموعة بن القردة ؛ قد ارتدى كل واحد منها تبعة غوق راسسه ، ثم جلس فوق غصن بن الشجرة يتطلع علينا !.

وغرتنا في الضحك العميق . . انه بنظر يستأهل الوتوف الطويــــل ، ثم فكرنا في كبنية ، استرجاع القبعات من رؤوس ، هؤلاء ، الجنود الذين ، لا يكادون يفقهون حديثنا .

وبالناليي :

اهتدينا الى طريقة فنية ، تضمن لنا عودة التبعات سالمة ،

والطريقة كانت نقضي ؛ بأن ياخذ كل ؛ واحد منا ؛ قبعته من راسه ؛ ثم ينفخ فيها ؛ ويرميها في الارض ؛ حتى ؛ تصنع القرود ؛ نفس الصنيع ؛ فتنزل التبعات المسروقة الى الارض بعد عملية النفخ 1 . .

وهذا ما حدث بالضبط ..

ضجرد أن قبنا بهذه العبلية الفنية ، قابت القردة كلها ، برة واحدة ، بنفس العمل ، الاكاديمي ، فكان كل قرد ، يأخذ قبعته ، وبيصق فيها ــ بدل النفخ ـــ ثم يتذفها بقوة الى الارض .

وهكذا جمعنا التبعات ، ثم غسلناها بالماء تخلصا من بصاق القردة ، ورجعنا والضحك يسيرنا الى الدار !

انه التعليد الاعمى ، الذي تسير عليه حياة الحيسوان بينا الاسر بختك - تهاما - بالنسبة للانسان الذي جاء ليعبد الله ، وبيني الحياة ، في حركة النطور ، والإنداع - بأنن الله - .

# نَعَــَم : اللبداع :

يقف الانسان ، وسط عالم يزهو بالإبداع ! غاذا تطلع الى السماء ، راى حديثة النجوم المعلقة في الفضاء ، تجري في ابداع يبهر العقول ، ويسلب الإبـــــاب !.

وانظروا الى هذه القطعة ، من لوحة الطبيعة :

## كان الليل غارقسا في السكون .

وكانت النجوم تبعث تحينها ، بن خلال ضوئها ، النستقي الازرق ... ابما القبر : فكان يرش نوره الفضي ، فويق الحقول المنبسطة ، امام الطبيعة، كسجادة عجبية ، فتتنعش الازهار ، وتهفو الفراشات فوق الرحيق !.

وكانت الطبيعة ترتدي ثوب الفجر ، كي تستعد لبعث الصبح من نومه المبـــــق !.

وفجأة ارتفع صباح الديكة ، ليشق سكون الليل فيعلن تدوم الفجر يتلوه الصباح .

ومرت دقائق معدودة ، كان الصبح بعدها ، يتنفس تنفسا عميقا ، في محاولة لاحتواء الشمس ، القادمة من المشرق الى المغرب .

واطلت الشمس بوجهها المشبع بالحمرة ، من وراء الجبال ، تبسط ضوئها ، نوق الحقول ، والوهاد غنرتدي الطبيعة ثوب النهار الدانيء !.

وتحركت الكائنات الحية ، في طلب رزتها! .

والطير صافات ويقبضن تجوب السماء ، زرانسات ، زرانات تشقى الجو بصدورها ، وهي في ردلة البحث عن الطعام .

وكما في السماء ، كذلك في الارض ، نهذه الكائنات الحية ، نهوج نمي العمل ، وبنها الفرائسة ، والنجلة ، والنبلة التي دبت لرزقها ، تجمـــع في حرها لبردها ، وكلها حركة وعمل !

وكذلك السمك في الماء . . انه يسبح في احضان الماء ، وهو يعيش ضمن

### انسبه الاسسان

وبعد ذلك فلا يفوتنك الإنسان نفسه ، ان سجل الإبداع في جسسم الإنسان ، يبدا ، ولا ينتهي ، لانه يفوق التصور ، والخيال !.

ومن بساب المثال :

لو طلبت من ارتى عبقري في الهندسة المهارية في المالم ، ان يضسع لك فرانط متوه لا شكال مختلفة من اللبوت ، في الهندسة ، علته لو اعطي ندوة المباترة في الهندسة ، لا لإستطيع ان يخطط لك اكتر بسسن عشرة الان ببنا متنوعا سـ وجذا هو اعلى رقم حسابي في هذا المجال سـ !.

ولكن تعال معي لترى الإبداع الإلهي ، في خلق هذا الانسان ، وحده !.

واليك اربعة من الصور الابداعية في الانسان :

اولاً : الصورة ، النسخة المفردة التي لا تتكرر ا

ثبت علميا ، بالقطع ، أنه من المستحيل ، أن يوجد ، أثنان من البشر - على سطح الارض - يتشابهان ، في الصورة - مئة بالمئة - ولا حتى في الصوت !.

يتول الدنياء: عندما تنعقد النطقة في الرحم ، تقرر الجينة الورائيسة وهي خلية من الصغر بحيث لا يمكن رؤيتها الا بادق الاجهزة الطمية ، تقبع - عادة - في الكروموسومات - التي يتخلق منها الجنين - تقرر هذه الجينة نوع المخلوق الذي يجري انتاجه حتى تهوجات شعره ، ولون عينيه يا لعظمــة الإبداع !.

تصوروا : انه حتى تبوجات شعر الراس ، التي يحدثها الهواء ، لها ذبذبات خاصة بصاحبها ، ولانتطبق على غيره ابدا !.

هبن عجيب صنع الله البديسيع ، أن هذه الورائيسة ، تعطيبي الانسان ، صورة ، ليس لها ، مثيل ، ولا حبيبه في عالم الانسانية ، علي الإنساني ، تاللم ، والآنف ، والشفاه والمهرن والحواجب وكل با في جسم الانسان ، وا عضاه ، هذه كلها تشكل نسخة مغردة لا تتكرر ، نسميسي الانسان ؛ . المسان ! . الانسان ! .

وثانيا : السوت ، وقد ركبت اوتاره ، تركبيا معجزا ، وعجيبا بحيث لا يستطيع احد أن يقلد صوت أخر ... مئة بالمئة ... حتى أن الواحد منا ، يعرف الانسان الاخر ، في الظلام ، منصوته !.

ولما الثالث : نهو بصمة الإبهام، والتي يقول نبها القرآن الكريــــــم « بلى قادرين على ان نسوي بناته » .

والبنان : هو اصبع الإيهام .وقد اثبت العلم أن بصبحة الإيهام هــذه ، لا تتكرر خطوطها ، عند أنسان الخر ابدا ! . ولهذا أصبح الاعتباد علــى الحذ بصمات الاصابح ، في الدوائر الرسعية ، وفي الوثائق الهامة ، لــــه السره الكبير !

وكما في التوقيع بالاصابع ، كذلك في التوقيع بالتلم !

ورابما : حركة اليد ، فقد اثبت العلم الحديث أن لكل بد حركة خاصة بها . . قاليد عندما تتحرك ، تحدث موجات في الهواء ، والشيء الملفست للنظر ، ان كل يد نترك موجات ، ليس لها يثيل ، في بتية الايدي : وتبصا لذلك مان النوتيع بالتلم ، هو الاخــــر ، ايضا يشكل معجزة ، في لائحة الابداع الالهي .

أذَن : فكل واحد منا ينفرد بهذه الأمور الاربعة :

ا - التبوجات الصوتية ، ب - خطوط الاصابع ، ج - ذبذبات الفط. د - تبوجبات الشعير ،

وهل بعد هذا الابداع ، ابداع ؟!

تقول مولاتنا غاطمة الزهراء \_ سلام الله عليها \_ :

 « ابتدع الاشياء لا من شيء كان قبلها ، وانشأها ، بلا احتذاء امثلة استلها » .

ويقول الامام على - عليه السلام - :

« انشأ الخلق انشاء ، وابداه ابتداء ، بلا روية اجالها ، ولا تجريـــة استفادها ، ولا حركة احدثها . . » .

أجل : انه الابداع الالهي الذي لا يعرف الحدود !.

من كل ذلك ، نخرج بالنتيجة التالية وهي :

ان الله سبحاته وتعالى ، خلق الانسان ، وجعله خليفته في الارض ، ليقوم بدور الابداع والابتكار في مجال الحضارة ، والبناء المادي ، ويتـــوم يدرر الطاعة الكاملة لله ، والعبادة المخلصة له — سيحة ه سي وجال العقل والفائد الروحي س. عيدًا هو هدف الإنسان في العياة : أن يعبد الله مخلصا له الدين ' ثم بيني الارض ، ويربي الحضارة ، على ضوء توجيهات القرآن الكريم ، ومناهجه العلمية .

مثالة بريد منا ؛ أن نؤمن به ؛ وناخذ ؛ بمناهجه ؛ فيكل مناهي الحياة ؛ ومن أجل هذا الهدند جاء الانبياء ؛ ونزلت القوائين السياوية ؛ وبن أجل هذا الهدف \_ أيضا \_ ابتدت تائلة ؛ الشيهداء الطويلة الدابية ؛ على طــول التاريخ !

وبن اجل هذا الهدف — وهو تطبيق حكم الله في الارض — كانت غاجمة الملك ، ويتثل سيد الشهداء الإيلم ابن عبد الله الحسين عليه انصل الصلاة، واركى السلام — غلا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى براق على جوانبه السندم — !

والرابع : « ان تعرف ما يخرجك عن دينك » .

لكي تعرف ما بخرجك عن دينك ، عليك اولا :

ان تعرف لون الايمان بالله ، ولون الشرك بالله ، . مكثيرا ما يذوب اهد هذين اللونين بالاخر ، منضيع الصورة الحقيقية للايمان ، مسي وادي الشرك السحيق .

والسؤال الان هــو:

ماذا يعنى ، أن تكون مؤمنا بالله ١٤.

الجواب يقتضي شيئا من التفصيل !. وذلك لان كلمة الايمان ، لها

جانبان : الجانب السلبي ، والجانب الايجابي ، ولناخذ ... مثالا على ذلك ... : كلمة التوحيد ، وهي : « لا آله الا الله » .

وعندما ندتق النظر في هذه الكلمة ، نجد انها كلمة ذات بعدين :

بعد النفي ، وبعد الاثبات ، اي انها كلمة مؤلفة من الرفض والتبول ! .

النفي « لا اله » ، والإثبات « الا الله » .

فاولا ، تنفى كل اله مزيف ، وترفض الطاعة لكل الاصنام في الارض ، ثم بعد ذلك تؤمن بالله الواحد العزيز الجبار المنتبر . . وفي آية الكرسي المباركة ، نجد الصورة ، اكثر وضوحا : حيث يقول القرآن الكريم :

« نهن يكفر بالطاغوت ، ويؤمن بالله ، نقد استمسك بالعروة الوثقى».

تأملوا هذه الاية جيدا :

« مَمِن يكفر بالطاغوت ، ويؤمن الله .. »

وعندما لم ترغض الطاغوت ؛ فانك لست مؤمنا بالله ؛ حتى ولو وجدت نفسك تصلي في اليوم والليلة الف ركمة !.

والطاغوت : يعني كل طاغية سفاك .. كل حاكم ظالم جلاد !.

الطاغوت : يعني الاصنام البشرية ، التسي تعبد من دون الله !..

وبالتلي : فالطاغوت معناه : الحكام الظالمون الخونة ، مسئايع الغرب ، و والشرق الذين زرعهم الاستمسار ، في البلاد الاسلامية لفنق صوت الاسلام ، و وصحق الشعوب المستضعفة ، ونهب نفطها ، وخيراتها ، الى الاجانب

## اجـــــل :

الطاغوت: كل ظالم باع ضميره ، ووطنه للاجنبي ، وسحق تسعيسه بمجلات الفقر ، ودولاب الاضطهاد والقبع!.

اذن : معندها نفرا قوله تعالى : « من يكدر بالطاغوت ويؤمن بالله » ندرك ـــ على الفور ـــ ان المراد بالإيمان ، هو : الرغض الكامل لكل طوافيت الارض وشذاذها . . الرغض الماطق كل الطالبين ، والمستكبرين ، اولا ، والإيمان بالله غائبا . (الإيمان بشريعة القرآن ، الايمان بكل الانباء والمرسلين ثم الإيمان ، بالاسلام التابع من القرآن الكريم ، والمعترة المعادرة ! .

ومن اجل التوضيح اكرر بعض مقاطع الموضوع :

الإيمان بالله ، يعني : ان تكنر بالطاغــــوت ، ثم تنتقل الى مرحلة الإيمان .. « فمن يكفر بالطاغوت ، ويؤمن بالله فقد استيسك بالعـــروة الوقـــى .. » .

يقول الامام العسادق — عليه السلام — في حديث له ، حول هذا الموضوع بالـــــذات :

( ان بني أمية اطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا لهم تعليب
 ( ان بنسي الشرك ) لكي أذا حملوهم عليه ) غطوه ولم يعرفوه » !. أي : أن بنسي
 أمية اعطوا الحرية للناس في أن يؤمنوا بالله >ولكنهم ما أعطوا الحريةللناس

في ان يكفروا بالطاغوت !

غالامويون سمحوا للناس ، في الايمان بالله ، ومنعوا عنهم الكفـــر بالطاغـــوت !.

فالسياسة الطالمة ـ في كل زمان ومكان ـ تربد منك ان تعرف الإيمان فقط وتمارس شعائره التعبدية ، اما الشرك فمحظور عليك ان تعرفه ، و من قريب ولا مسن بعيد !.

صلي ، واسكت على الظلم ، صم وارض بالذل والحربان ، اذهب الى أستحة واطالة الى الحج ، وادعو للحكم بالصحة واطالة الم الم خيرات البلاد ونعلة على جمالته ، بالمحتة واطالة العمر إد. ابا خيرات البلاد ونعلة على جمالته ، بالنذهب الى غير رجمة . . ابا الاحراد المعلون ، ابا المحرودون ، ابا الاحراد المعلون ، ابا الإحراد المعلون ، ابا الإحراد المعلون ، ابا الاحراد بيما الى المجتمع ال

بهذه العقلية بريدك الظالمون ، ان تفكر ، وبهذا الاسلوب ان تعيش ، والا فانت تشكل خطرا على سلامــــة امن الدولة وبجب الخلاص منك ، وتصنيتك ، باقرب فرصة وباقذر وسيلة !.

هذا هو اسلوب بني امية ، في معابلة الناس ، الواعين !.

والتاريخ حامل بسجل الشهداء ؛ الذين ركبوا الطريق ، ومضوا على الحق ، وابرد برؤوسهم الى الفجرة !.

ومن هؤلاء: حجر بن عدي ، واصحابه الذين قتلهم معاوية بن ابسيي سغيان ، شر قتلة !

هؤلاء حيلة القرآن ، وحضنة الاسلام ، وشيوخ الايمان ، والعقيدة ، والجهاد ، والنقوى ، هؤلاء الاقبار السابحة في فلك حصد وعلي . . . يحفر لهم ــ معاوية ــ قبورا بالعراء ، ثم يدسهم في الغراب ! .

الا ساء ما عمل معاوية ! .

وظل متتل هؤلاء البررة ، بصليه نارا ، فقد كسان الناس يسمعونه ( اي معاوية ) يصيح برفيع سوته : « ليلي منك يا حجر طويل !.. » .

اذن : غالتاريخ حائل باسماء العظام الذين رفضوا الطاغوت ، فكانت نهايتهم على ، الطريقة الاموية : « أن لله جنودا من عسل » . .

« قمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله . . » .

واذا قرأ بنو امية هذه الاية ؛ غانهم يقرئونها ؛ بهذا الشكل التألي : « لا اكراه في الدين . . . غمن يؤمن بالله فقد استهملك بالمسروة الوثقي » .

اما صدر الاية : « نمن يكنر بالطاغوت . . » غلا مكان له عند بنسي امية ، ولا يريدون ان يعلموه للناس وللناكيد اكرر القول مرة ثانية :

لاحظوا كلمة التوحيد . . انها مؤلفة من نفي ، واثبات ، اي : من كنر وايمان ، نانت تقول : « لا اله . . الا الله . . » نفي ، واثبات ، ونفس الشيء ، في بقية المناهجالاسلامية ، اذ انها تبدأ بالرفض ، وتنتهي بالقبول ! ولكي تكون الصورة اكثر وضوحا . . ساعرض عليكم بيانا خطيا ، للقضية والبيان الخطي هو كالتالي :

#### رسم بیانسی

التنبات التنبات مين باللغوت ويؤسس بالله الالله الالله الالله الالله الالله الالله الذي من المناز النبر بالمعروف

#### الشرك له طرفيسان :

طرف في العبادة ، وطرف في الطاعة ، وكلاهما يؤدي السي الخياتــة العظمـــــي !.

فالشرك في العبادة ، ان تعبد غير الله ، مثل ان تعبد الاستلم ، ان تعبد الشمس والقبر ، ويتية انواع العبادة ، في حين ان الشرك في الطاعة هو : ان تطبع غير الله ، مثل ان ، تطبع السلطان الظالم !.

# والعبادة ، والطاعة ، كلمتان مترادفتان :

يتول القرآن الكريم : « الم انهكم يا بنى أدم ان لا تعبدوا ، الشيطان » اي ان لا تطيعوا الشيطان ، وذلك لان المرء لا يسجد ولا يركع للشيطان ، وانها فقط يطيع اولمره !. قال أبو بصبر : سالت أبا عبد الله ، عن قوله تعالى : « اتخذوا ، أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله . . » أ !

قتال الإمام : « إما والله ما دعوهم لعبادة أنفسهم ، ولو دعوهـــــم لعبادة أنفسهم لما أجابوا لهم ، ولكن أطوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا ، معبدوهم من حبث لا يشمرون ، قالوا لهم أعبلوا ، معبلوا . . . » .

وقال الايام الباتر ـ عليه السلام ـ : « في قوله تعالى » : « وـــا بؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون (1) » . قال : « ذلك شرك الطاعة ، وليس شرك العبادة . . » .

ويقول الرسول الاعظم ــ صلى الله عليه وآله ـــ : « من الطاع مخلوقا في غير طاعة الله عز وجل ، مقد كفر ، واتخذ الها من دون الله » !.

وعن الامام الصادق: « من اطاع رجلا في معصية الله نقد عبده »!

وايضا ورد عن الامام محمد بن علي الجواد ــ عليه السلام ــ : « من اصغي الى ناطق فقد عبده ؛ فإن كان الناطق عن الله ، فقد عبد الله ، وان كان الناطق ينطق عن لسان البليس ، فقد عبد البليس » ! .

ويبدو من خلال حديث الإمام الجواد ، ان الاستماع ، للفناء هــو : نرع من اتواع الشرك في الطامة ! وذلك في توله : من اصحى الى ناطق نقد عبده .. ونفس الشيء يقال ، بالنسبة للافلام الخليعة ، التانهة ، الرخيصة» التي تعرض على شاخة الظنويون ، والسيفيا .

<sup>(</sup>۱) يوسف آية ١٠٦ .

فالشرك في العبادة ، ان تعبد غير الله : « واتخذوا بسن دون الله ، آلهة ، ليكونوا لهم عزا ، كلا سيكدرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا » قرآن كريم اية ٨٢ سورة مريم .

والشرك في الطاعة ان تطبع ، السلطان الجائر !

ومن كل ما نقدم نفرج ؛ بالحصيلة التالية : وهي : انالابمان بالله ؛ دون مقاومة ، الطفاة والظالمين ، يؤدي الى تمزق المجتمع ونهايته المرة !.

وقد اثمار الامام على حد عليه السلام لله الى ذلك في كلمه رائمة : « أما انكم سنلقون ، من بعدي ذلا شاملا ، وسيفا قاطعا ، واثرة يتخذها الظالمون فيكم سنة » .

وايضا فقد اشارت السيدة الطاهرة ، فاطمة الزهراء ــ سلام الله عليها ــ الى ذلك ، في خطبتها الشهيرة :

 « . . فابشروا بسيف صارم ، وسطوة معتد غاشم ، واستبداد مسن الظالمين يدع فيلكم زهيدا ، وجمعكم حصيدا . . » .

فلكي يكتمل ايمانك بالله ، عليك ان تقسق في صف المظلومين ، ضد الظالمين ، ومع المحرومين ، ضد المستكبرين !.

الفصل السادس الصلاة: استقلال لانسان

Hay a higher de

# بسيب الثدالرحن الرحيث

لا شك ان الصلاة تنف في الصف التندمي ، وليس في الصف الرجعي ، وذلك ، لان الصلاة رحلة في طريق التكامل النفسي والجسدي ..

ونظرة واحدة ، على الصلاة ، تكفي لإعطائنا اقوى الادلة ، على انها احتوت على كثير من الإبعاد التقديية .

ومثالي على ذلك ، مدورة الحبد التي نقراها في اول الصلاة ، وهسي تشكل اكبر بقعة في ساحة الصلاة !.

ويوم تتراها بوعي ، هاتك تعيش التنديبة بالكابل ، وإذا اردت ان تتنفس التنديبة عبرا ، هنشا ، هنشط رئتيك ، هما عليك الا أن تدرس سروة الحدد ، دراسة دعية ثم بعد ذلك ، تردد كالماتها على شمنيك لتحس الحلاوة تتنفق في داخلك ، ثم تشعر بالكلمات ، وكانها تركض الملك عندرش التنديبة بين يديك ، عنهها المعالى من العبوية ، وفيها السباحة في الحرية ، وفيها السبر على الخط المستقيم . . في الحياة ، في العلم ، في التربية ، في الجلمة ، في الدرسة ، وفي الإسرة . .

والسير نحو النكامل يستدعي السير ، في الخط المستقيم ، وذلك ان

الخط المستقيم ، هو الاقصر مسافة .. كما تقول القاعدة العلمية :

الخط المستقيم اقصر خط موصل بين نقطتين .

( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوة )
 ( قرآن كريم )

ليس بين المؤمن والكافر الا ترك الصلاة !.

هكذا بدأ الاسلام حديثه عن الصلاة !.

وفي العلم الحديث ، ان للصلاة اثرا عهيقا على نفس الانسان ، فهي العطاء الداني، للانسان على المدى البعيد .

كان غاتدي يقول: لولا المسلاة لكنت معتوما منذ امد بعيد ..! وجاه بعده العالم النفسي الشهير ديل كارينجي ؛ فذكر في لكتابه : دع التلق وابدا الحياة ؛ ان الصلاة اكسير الصحة ؛ وينبوع الحياة التفسية ؛ الهادنة ... فكم من الامراض التي تم علاجها عن طريق المسلاة ؛ وكانت من قبل تهزاً بالاطبيد..ه ؛ ..

والصلاة عند الإبام على حاليب السلام كالقبر الجاري الذي يغتمل فيه الواسد > خميس مرات > في اليوم ، فها عسى أن يبقى علسي جمسه بن درن لا اغذ شك أن السلاة فضل ؛ الطب بن المحاماء ، والمنكر ، وتنظف النفوس بن الرواسب الشيطانية المتكلسة ، في الامياق

والذي يانت النظر هو أن يصدر كتاب من الغرب يعطي للصلاة بعدا

عليا ..! الكتاب اسمه : ( اقول لكم : صلوا ) ومؤلفه العالم النفساني الكبير ( جورج ميلان ) وقد امضى هذا العالم ترابة اربع سنوات سمح ثلة من العلماء سفي دراسة المسلاة ، ومدى تأثيرها على النفس والجسم .

والدراسة الشالمة في الكتاب ، والحصيلة الرائمة التي جاءت نتيجة طبيعية لهذه الدراسة الدينية ، تؤكد : ان المعلم والدين ، يلتتيان في الصلاة ، ويتمانقان في اجزاءها .

جاء في الكتاب : ان الصلاة تخلق طاقة خفية في الجسم ، بحيـث ان الذي ببدأ الصلاة ، تنطلق من جسمه اشماعات خفية ، تتفاوت في درجتها ، بين شخص واخر !.

وقد اكد هذا العالم الكبير ، بعد أن استمسان بالكثير من الاجهسرة المستقبلة ، من الاحمسرة المستقبة المستقبة المستقبة المستفية المستقبة ، وأن الذم يتدفق بكيبات كبيرة خلال المسادة ، الذمياغ ، في اثناء الركوع ، والسجود ، الابر الذي يجعل خلاب الدماغ اكثر نشاطاً ، واكثر انطلاقا في التفكير السليم (١) ! .

اما الدكتور الكسيس كارل ، نقد قال : ( ان الصلاة هي اعظم طاقة عرفت حتى الان ) !.

ومن غاندي الذي كان يقول : لولا الصلاة لكنت معتوها منذ ابد بعيد . . الى يونات - سكرتم الذي كان يقول : السرح الى يونات - السرح إلى الذي كان يقول : السرح إلى صلاة على بدار الساحة . . فانا ارحل - كل صباح - مع الروح العليا ، في سكرة هلنة - ولكن طبع

۱.۷۷ – ۱ – ۲۱ في ۲۱ – ۱ – ۱.۷۷ .

الطريقة البوذية بالطبع ــ وبفعل الصلاة ، كان اتوى رجل ، واهدا سكرتير مرفته الامم المتحدة غلم تكن يلبس همومه فوق عينيه ، وانها كان يدفنها في صدره .

ونفس الثميء تاله المراتبون ، عن بطل الملاكبة ، محمد على كلاي ، فهو لم يترك فريضة : أصلاة ، على التزول الى ارض الحلبة ، وكان يتول : إن الصلاة تولد قوة خديد في اعماني ، عنجماني في تمنة النشاط ، وتشمرني يأتي انتزب بن رحاب الله شبيا عضينا ! .

والسؤال هو : « هل نحن البشر وحدنا نصلي لله ، ام ان الكائنات الاخرى ، تشاركنا في الصلاة ايضا ؟ » .

والجواب هو : ان الكل يشاركنا في المسلاة ، اخذا من الذرة والنبات والخلية .. ومرورا بالجبال والانسجار والدواب ، وانتهاء بالطبور والكواكب والمجرات .. هذه الاجناس كماها ، قد عرفت صلاتها ونسبيحها !

وتعالوا ننظر الى الطبيعة ، وهي تؤدي صلاة الجباعة ، في موكسب كوني واحد !.

« تسبح له السموات السبع ، والارض ومن فيهن ، وأن مست شيء الا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم (١) » .

حقا انها لسورة , اثمة لهذا الكون وهو يقيم مسلانه ، ويردد تسبيحه لله تبارك وتعالى . . . ولكن المشكلة اننا لا نفقه التسبيح . . انه تسبيح من لون لم نتمود رؤيته في الحياة .

<sup>(</sup>١) الاسماراء آية ٤٤ .

ثم لوحة اخرى ، تطلع علينا ، مع الطيور الصافات ، فــــي جــو الســــاء :

« الم تر أن الله يسبح له من في السموات ؛ والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون . . » (1) .

وخذوا هذه الترنيمة العميقة ، لصلاة الجبال مع داود !

« وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ، وكنا ماعلين . . » (٢)

وفي اية اخرى يقول : « يا جبال اوبي سعه » اي سع داود النبي ... واوسي تعني رجمي تسبط الله ، ويكلم : ... يعبب ان يطابق ترجيعك يسا جبال ، توجيع الداورة ، والطبور المسبحة الله ، مع داوود ، وقمع غير داوود « يا جبال اوبي معه والطبير . . » ( ؟ ) .

والرعد ، هو الاخر ، يسبح الله ويقدسه « . . ويسبح الرعسسد بحمده ، والملائكة بن خيفته « ()

فليس الرعد وحده ، يسبح الله ، بل يشترك معه الملائكة في التسبيح، وهي خائفة وجلة ! .

وبكلمة اخرى : مالكون كله راكع ساجد مصل ، في طاعة الله لا يعرف

ا — النور ايــــة ١١ .

٢ - الانبياء اية ٧٩ .

٣ -- سبأ آية ١٠ .

٤ - الرعد آية ١٣ .

المعصية . . اما الانسمان ضهو المخلوق الوحيد الذي جاء منه العاصــــي والمطيع .؛

ولان الانسان ؛ ابن الطبيعة ؛ عطيه ان يعود الى طاعة الله ؛ منسجما مع الطبيعة ؛ في حركة واحدة ،

ونلمح هذا المضمون ، في الاية التالية :

« الم تر ان الله يسجد له من في السموات ومن في الارض ؛ والشمس والغبر والنجوم والجبال ، والشجر ، والدواب ، وكثير من الناس ، وكشر من الناس ، وكثير حق عليه العذاب . . » (۱) .

والشميء الملنت للنظر ، في هذا المجال هو : ان القرآن الكريـــــــم ، يثبت انا ، بالقطع ، ان الطبيعة ، وما حوته من كالنات ، تستوحش ، وحشة

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية ١٨

مريرة ، من البشر الذين تركوا عبادة الله ، وعبدوا الاهجار ، والاهـواء، والطاغـــوت !.

وذلك في القصة التاليـــة :

« . . وتغدد الطير فعال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين ،
 لاعذبنه عذابا شديدا ، او لافبحنه ، او ليانيني بسلطان مبين . . » .

انه منطق بدلك على صرامة العدل ، الذي كان عند سليمان عليسسه السلام . . فهو حاكم عادل ، ودنيق في حساباته مع الرعبة . . فلا يغيس منهم احد دون عذر متبسول !

ويفتح المشهد الثاني من القصة برجوع الهدهد :

« نمكث غير بعيد نقال : احطت بما لم تحط به ، وجئتك من سبــــا

بالروعة الهدهد ؛ وهو يقف خطيبا امام النبي سليمان ، واللقة تتدافق من شبه على لسالة بمهو قوي القلب فصيح اللسان - . بخبر سليمـــــن، بأنه كان عند سبا ؛ في البين ! فيهو قد وصل الى مكان لم يصله سليمــنا، بأنه كان عند سبا ؛ في البين ! فيهو تد وصل الى مكان لم يصله سليم. من تبل . - قال : احطت بها لم تحط به . ! وجنات بن منا بايا يقين . . ! في النبي احمل لك خبرا ؛ لا يحتبل النشكيك بصحته ! . وتابع في خطبته يقول: " اني وجدت امراة تملكم واونيت من كل شيء ولها عرض عظيم . . ! »الى منا والخبر عادي لا يقرر الاهتباء . .

وتابع الهدهد كلابه ، ولكن هذه المرة ، تغيرت لهجة الهدهد ، وبدى عليه الابتعاض ، وكان الالم يعتصر تلبه ، وهو ينقل الخبر الملساوي : « . . وجدتها وقومها يسجدون للشميس من دون الله ، وزين لهم الشيطان اعمالهم غصدهم عن السبيل مهم لا يهتدون ٠٠ » ،

« الا يسجدوا لله الذي يخرج الخب، في السموات والارض ، ويعلم ما تخفون وما تعلنون .. » .

« الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والارض ويعلم مسا تخفون وما تعلنون » .

« الله لا اله الا هو رب العرش العظيم » .

وهنا لغتة رائمة في الاية ، وهي أن الهدهد ، ذكر عظمة الله أمسام سليمان ، لكي يتنازل سليمان عن عظمته أمام الهدهد ، وكانه يذكره ، بأن هناك من هو أعظم منك يا سليمان . (١)

١ \_ الايات في سورة النمل من اية ٢٠\_٥٠ .

الكلام الذي يهمنا في القصة - هو أن يقول الهدهد :

« وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » .

وكان الذي تطع تلب الهدهد ، هو أن يجدهم على هذه الحالــــة الكافرة . . وهذا دليل على ان عتيدة التوحيد سارية في مخلوقات اللـــه سبحانه . . كافة . . !

ويقول القرآن بصراحة : أن الطبيعة تبكي لفقد المؤمن ولا تبكي لفقد الكافـــر .

وذلك فيقوله تمالى :كم تركوامن جنات وميون ،وزروع ومقامكريم،ونعمة كانوا نبها فاكيمين ، كذلك واورثناها قوما الحرين . . » تم يقول الحــــــق : « نما بكت عليهم السماء والارض ، وما كانوا منظرين » (1) .

ولان منطوق الاية ، يدل على انها ما بكت على الكافرين ، فمفهومها، يدل على انها تبكي على المؤمنين ..!

غما بكت ؟ كأن السماء تبكي ، ؟ نعم تبكي ، وتبكي بعاطفة ايضا ، ولكن فقط على المؤمن المطبع لله سبحاته ، لانه منسجم مع السماء والارض ، في الصلاة .

ابا الكفار ، ابا توم فرعون فلا تبكي عليهم السماء ولا الارض ...
 لانهم كانوا كافرين ، بالله وايانه ..

١ \_ الدخان آية ٢٥ \_ ٢٩

وكان الامام علي ـ عليه السلام \_ يقول : « اذا مات المؤمن بكسى عليه موضعان : موضع في الدمــاء : امــا في الارض ، فموضع صلاته ، واما في السماء ، فموضع العمل الصالح . . »

ويصرح التاريخ : أن السباء بكت من أجل أستشهاد الإمام الحسسين عليه السلام . . وقد اتسارت لذلك بطلة كريلاه زينب سلام الله عليها عقديما قالت : ( . . المجيتم أن محلرت السماء دما ولعذاب الله أخزى ؛ والتسم لا تغمــــرون - ، » ( ( ) .

اذن : فالسماء تبكي لفقد الانسان المؤمن المسلي بينها لا تبكي لفقسد الكافر كما يقول القرآن ..!

يرتبط كثير من العبادات في الإسلام بحركة الشميس ، والقير . . فيثلاً » الصوم يرتبط بالقير » صوبوا اللرقية » وإشطروا للرقية » ومن راى بنكسم الشهر فلوسيه . . وكذلك الحج في حين أن : السلاة مرتبطة بالشميس » فسلاة الصبح تبل الشميس بوقت معين » وصلاة الظهر وقت روال الشميس، والعصر حين يسير ظل كل شيء مثلية » وهكذا المغرب والعشاء .

ا -- من خطبة زينب في الكوفة .

#### المسلاة تقتل الجريمة

فاقرؤوا \_ ان شئتم \_ هذه الايات اللاحقة ، لتروا كيف ان انمدام الصلاة في المجتمع ، يتحول الى منزلق خطير نحو الهاوية ، والى مستنقسع الجريمة والفساد الخلقي :

يقول الحق سبحاته: « يتساطون عن المجرمين ، ما سلككم في سقـر تالوا لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم المسكين ، وكنا نخوض مـــــع الخائضين ، وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين » .

يبُدو من خلال المرض القرآني لحالة المجرمين في الجديـــم ٠٠ ان الجريمة تبدأ من ترك الصلاة ، وتأخذ بالاتحدار الشديد في الهاوية ، مــع اقتراف الجرائم الاكثر حدة والاعظم خطرا على سلامة المجتمع ٠٠

اذن ، بداية الجريمة ، ترك الصلاة ..!

كان أهل الجنة يطرحون السؤال التالي على أهل النار :

« وكنا نخوض مع الخائمين . . » وكتنجة طبيعية لهذا السلوك . . كنرنا باليوم الاخر ، وظنا لا جنة ولا نار . . ولكن هل غير ذلك بن الولتـــــع شيئا أ كلا ، وكلا . . لان الحقيقة بائية . . وصدمتنا باليتين . . فصرنا إلى الجديــــم . . .

والان ، ارأيتم الذين تدرجوا في مرديات الجربية كيف صلات بهم الحال ! وماذا عن الجتمعات الذي تركت الصلاة ؟

لا شيء نبها ، سوى انعدام الابن ، والخوف ، والتلق ، والتريص، والاختطاف ، والاغتصاب .

فهذه المانيا - كما تقول الصحف - قد تحولت الى غابة تسكنه - الحيوانات الضاربة ، وليس الانسان الوديع الامين !

المنافقة بالمنات ، وحوادث الاغتصاب بالالاف وجرائم السلسب والنهب ، والقتل ، تفوق الحصر ، حتى عادت العاصمة في الليل ، دينـــــــة اشباح ، لا يكاد الواحد بامن على نفسه من الخروج .!

والان وانا اكتب هذا المقال ، امامي مجلة التابم الامريكيــــــة ، وهي تحمل تحذيرا الى نساء لوس انجلس .

معليهن توقع الاغتصاب في اية لحظة .. » .

انه امر يدعو الى الدهشة ، والفكرة الطويلة ..

وقد اكد علماء الاجتماع والتربية ، وكذلك علماء النفس :

« ان اي مجتمع يبتعد المراده ، عن الدين ، وعن الصلاة ، تك ون نسجة الإجرام فيه اكثر واشد ! » .

فالمجتمع بحاجة الى المضبون الجيد ، والصلاة تتكل هذا المضبون . . وقد جعل الله ، ترك الصلاة بصدرا للتدهور الخلقي ، والتمـــزق الاجتماعي ، فقـــال :

« • ه غظف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة ، وانبعوا الشهوات ، مسوف يلقون غيا . . » .

والصلاة صمام الامان ، من الانهيارات العصبية التي يتعرض لهـــا الانسان خلال رحلته في الحياة . .

« ان الانسان خلق هلوعا ، اذا سمه الشر جزوعا ، واذا مسم

الخير منوعا ، الا المصلين ، الذين هم على صلاتهم دائمون . . » (1)

وقد اكد علماء النفس حقيقة اخرى وهي :

« أن الناس المصلين ، هم أكثر هدوءا من غيرهم وأعمق الهنئا، ، وهم لديهم القدرة الكافية في مواجهة الصحاب .

اي ، يا بلال ارحنا . . ارحنا من هم الدنيا ، وتلتها ، ارضع الاذان، لنصلي لربنا صلاة الخشوع والاطمئنان !

والصلاة تعلمنا درس الحرية ، والاستقامة .

نندن نقول في الصلاة : اينك نعبد واياك نستمين . . وهنا نكسـر قيود العبودية لغير الله . . ثم نتوجه الى عبادة الله ، وهذه هي الحريــة باروع بمانيها .

ان تكون عبدا لله ، فانت حـــر ..

اما اذا صرت عبدا لشمواتك ، ورغباتك فانت عبد ، حتى ولو اغمضت عينك وتصورت انك في بستان الحرية ..

<sup>1 -</sup> سورة المعارج اية ١٩-٢٢ ٠

وعندما نقول في التشهد: اشهد ان محمدا عبده ورسوله . . دانسا ناخذ الحرية من القبة وليس من السفح . . وذلك اننا تدمنا العبودية على الرسالة . . وهذا منتمى الاكرام للعبودية السماوية .

أنها تمضي الثحرر الكامل من كل قيود المادة ، وأغلال الشهوة . .

والاسلام يقول : « لا تكن عبد غيرك ، وقد جملك الله حرا . . » .

أنها الحرية التي زرعها الانبياء في الارض وسقاها الإمام الحسين بدمه الطاهـــر ..!

 والصلاة هي كتاب شمير الانسان ، غاذا اردت ان نترا كتاب شميرك، مبا طيك الان نتقو، وتتوضأ ، وتنقض غبار الكسل عن صدرك ، ونتسف بين يدي الله العزيز العليم وتقوب في رضواته . . . في صسلاة خاشعسة ، هماندة إلى الخير ، والجيال ، والنور ، والحرية .

يقول القرآن الكريم:

« أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » .

« أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . . » .

مانها كانت على المؤميين كتابا موتوتا ... الا تسممون الى جواب اهسل

وانها لتحت الذنوب حت الورق ، وتطلقها الطلاق الربق ، وشبهها رسول الله عليه واله وسلم بالعجة حكون على بساب الروح في ينتسل منها في العليه والله أخيس مرات ، فها عسى أن يغنى عليه من الدرن . . . وقد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا تشغله منها زيئة بناع : ولا ترة عين ، من ولد ولا بال . . . بقول الله سبحلة ، الارجال لا تطهيم تجراد ولا بيع عن ذكر الله ، واتام المسلقة وايتساء الركاة . . . » (ا) .

وكان الامام على ــ عليه السلام ــ اذا جن عليه الليل ، يتحول الـــى مهمة نجري في ثنايا الليل . . يتول :

« ما لي سوى قرعي لبابك حيلة ، فاذا رددت فأي باب أقرع . »

براك الظما مسن خسوف باريك في غسسد وقد المسسن المغسرور من خوف باريسسه

على شفتيك الذكر يطفح سلسك 

قنتهل عك إلى المسابق . . .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ص ١٧٩

يقول نوف البكالي :

« رقدت عند أمير المؤمنين ، ليلة من الليالي ، فلها تناصف الليل، نظرت
 الى على بدور يتلمس الحيطان ، وقد رمق السماء بطرقه قائلا :

(ما لي كلما طال عمري كثرت خطاي ولم أتب ، اما أن لي ان استحي من ربي ) .

وسالني : يا نوف انت راءق ام راقد ، قلت سيدي بل راءق ، قال : اعلم ان لي ولك موقفا عظيما ، بين يدي الله ، كن من الله على حذر .

ثم قال يا نوف: أني رايت اصحاب محمد ببيتون لريهم سجــــدا وقياما ) يخالفون بين جباههم ) وجنوبهم اذا ذكر الله عندهم ببيدون كمـــا يعيد الشجر / كانما القوم يأتوا غافلين .. » .

فيا أيها الاباء علموا أولادكم الصلاة ، وهم أبناء سبع سنين ..

ويا أيها الشباب عليكم بالصلاة ، غانها عبود دينكم - وهي مصدر عزكم ونجاحكم في الحياة .

#### قصية مؤلمة :

اذكر جيدا ، ذات يوم ، زرت أحد الاصدقاء في بيته ، ولما حان وشت

الصلاة ، قبت الى الصلاة ، نفسلت وجهي ويدي الى المرافق ، ومسحت براسى ، ورجلي الى الكمين ، . وبعدها طلبت بنه التربة ، لاسجـــــ باهيها ، كبا قال الذي : جملت في الارض مسجدا وطهورا ، ولكتــه اخيرني باه لا وجود للتربة في البيت . . !

لا يهم ذلك ، فبالامكان ان يسجد الانسان على اي حصير ، او اي شيء لا يؤكل ولا يلبس .

وكم كانت دهشتي شديدة ، عندما سالته عن جهة القبلة ، فوتسف المسكين ، متديرا لا يدري ماذا بجيب فهو لا يعرف القبلة ، وما حدث ان نوجه نحو القبلة في حياته للصلاة . .!

لا بأس ، فليوجه السؤال الى امه العجوز ، الطاعنة في السن .

وهكذا نعل ..!

ونزلت الكلمات على راسي نزول الصاعقة ، ومقدت صوابي ، وانا اسمع الام الموقرة ، تجيب ولدها قائلة :

والله يا ماما ، انا ما ادري ، من ابن التبلة ولكن المرهوم كان يصلي من جنسة الشمسال .!

ولئلا تتكرر الماد،اة ، في البيوت الاخرى ، علينا ان ندخل نور المسلاة، في كل بيت ، وفي كل اسرة اسلامية . . ليقوم الناس بالقسط في الحياة، و ادارتهسا . . !

مالامام المسادق عليه السلام يقول : « أن شيفاعتنا لا تنال مستخفيا

بالصلاة .. » !!.

ونحن نقول في الصلاة :

اهدنا الصراط المستقيم:

والسراط المستقيم ، هو اتصر خط موصل بين نقطتين ... كما تقـــول القاعدة العلمية ..

وعلى هذا ، فائنا اذا اردنا الرواح الى الله قها علينا الا ان نركب سفينة الصلاة ، فانها اسرع السفن ابحارا ، واكثرها اماتا ، من الفسرق في الشهسوات ، والظلمسات .



#### المريسة

الانسان يحتاج الى الحرية ، احتياج الوردة الى النور ! نهو لا بد لسه ان يعيش في الحرية ، كما يعيش السمك في الماء لا يستغنى عنهـــا بــاي حال من الاحوال ..!

ويوم تبوت الحرية ، يبوت عطاء الانسان وتنطفا كرابته ! لانه مثل الوردة التي لا تنفيح الا في الشميس والهواء ، والحرية ــ بالنسبة للانسان ــ هي الشميس والماء ، والهواء !.

واتوى دليل على ذلك ، هو وضع المسلمين الحالي ، بالنسبسة لوضع المسلمين الحالي ، بالنسبسسة لوضع المسلمية تقصل بعاء الحرية ، كانت تعظي العالم العرب ، كانت تعظي العالم العرب ، كانت تعظي العالم العلي ووعا ؛ وفكرا ، وكان العلماء المسلم ملى صفحة القعر ، ويل رقة السياء ، الابر الذي جمل العالم الغرب ، والشرق ، وكل العالم الاسلاميسة ، ومبترية علياء الاسلام وحتى هذه اللحظة ، لا زالت السيامية متصلحة الخيار بين التجليمات العليمة في الفرق على حد سواء . . ، فهذا جابر بين حيان الكوفي ، زعيم الكيمياء ، ومكتشف الذرة واسرارها ، وذاك ابن سينا، عائد ويكبل الطباء ، ووليلسوف الحياة ، وذلك ، أن العيشم ، ولا التحسن إن الهيشم ، عائد والملاسسة الحلى ، والشيئة المهائي ، والملابسة الحلى ، والشيخ العالمي ، و الشايد والعلاساء الحلى ، والشيخ العالمي ، و الشين فياشي ، والشايد على العالمي ، والشيخ العالمي » والشايد والسائم .

العلم ، ونشروه في أكثر بقاع الدنيــــــا .

كل هذا وغيره حدث في الماضي ، يوم كانت البلاد الاسلامية ، تسبح في انهار الحرية ، وأوربا المسبحية تنظر في الظلام ! فقد كانت الكنيمسة، تحرق العلم ، والعلماء ، وكانت تجري وجبات التعذيب على المكتشفين ، في السلحات العامة ، وعلى رؤوس الاشهاد ، حتى ذكر المؤرخون أن الكنيسة في الغرب ، احريت ، وعلى رؤوس وتلت اكثر من ثلاثين الف عالم ، في مختلف العلم ، اجتال : « غاليلو » و « كوبرنيكس » .

نحين انطفات الحرية \_ هنا \_ وساقوها الى المذبح تحت غطساء كثيف من الشعارات المزيفة ، اشتعلت وتألقت في الغرب ، ماعطت العلـم والنور ، والإبداع ! طبعا في النواهي المادية محسب .

مصار أن عادت البلاد الإسلامية تلتحف بظلمات الجهل والتأخـــر ) والحربان من بسبب فقدان الحرية ، وإنسدامها م في الوقت ، الــــــذي راحت فيه الحضارة الغربية ، تفرق الفضاء، وتكسر القرة ، وتطاق الخطية، وتصدر العلم والعلماء الى تقاط العالم ، بسببه وجود الحرية ، ونورها،

لقد قام الاستعمار الغربي ، والشرقي ، بزرع عملائه من بعضـــــ

الحكام الخونة ، في البلاد الاسلامية ، وامرهم بمصادرة الحريات ، وسلاحقة الطباء ، ومعالدة كالحرار في كل مكان منها ، حتى كادت السجــــون تغتقى بالطباء ، ورجال الفكر ، وحتى تكسرت المُسائق في رقاب الشبـــاب الواعــــي المسلــــم !

حدث كل ذلك واكتر من ذلك ؟ غير أن الاستمبار لم يتوقف منه
هذا العده ؛ ونها المر لتنابه ؟ من بعض الحكام الفؤفة ؛ والسفاكين ، امرهم
ان يدوسوا الشعوب الاسلامية ، التدامم ، ويشبعوهم تعبا ، ونصبا ، حتى
ينظو الجو بالكامل ، للاستمبار البنيس ، هنينهب اللزوات ، ويسسرق
انتظ ، والغاز ، ويلتهم الخيرات البانية به عنيتي الشعوب الاسلاميسة
كما يتول الشامار ، حلكميس في البيداء ينتلها الظها ، والماء فمسسوق
نامورها محسول .

من هنا ، غان الحرية ، هي حرية التقدم ، والاستقلال ، حرية العقل والاستقلال ، حرية العقل والفكر ، حرية الحقوق ، وحرية كراســـة الانسان ، وليست الحرية هي حرية التحلل ، والاستهتار ، ولا حريــــــة الشخرة ، والطيش والمبوعة !

الحرية ، معاناة ، ومسؤولية !

وليست انفلاتا ، وضياعـــا !

ودار دولاب الخيانة ، دورته الموجعة ، ليذبح الحرية ، ويدسها نمي التراب ، دون ان يذرف عليها حتى دنمة واحدة !.

فعادت الساحة فارغة من الحريات تماما !

صادروا حرية العقــل ، والفكــر !

وتتلوا حربة النجارة ، والزراعة ، والصناعة ، ودفنوا حربة السغر ، والاتامة ، وداسوا حربة الكلام ، والراي تحت اتدامهم ! وهكذا ماتــــت الحربات خنتا تحت العروش الظالمة الخائنة !

صحيح أن هناك وثيقة حقوق الإنسان ، النسى تؤكـــد أن البشر ، يولدون احرارا ، متساوين في الحقوق ، ولكن الصحيح ايضا ، أن هــــذه الوثيقة كانت ، وما زالت وستبتى مجرد حبر على ورق ..!

صحيح أن المؤتبرات تعتد في العالم ، من أجل المطالبة بحقـــوق الانسان ، وتوفير الحرية له . . غير أن هذه المؤتبرات بمجرد أن تنتهي، وينفض اهلها ، يسحق مؤتبروها ، كل حقوق الانسان (باحديثهم) .

ولكي تكون الصورة ، اكثر وضوحا ، دعني اقرا عليك تسما ـــــن وثيقة حقوق الانســــان :

وللمزيد تعالوا نستمع الى ( البرونسور كاستر ) وهو يجيب على سؤال ما هي حقوق الانسان ؟!

« . . عندما نسال ما هي حقوق الانسان ، لا بد ان ينيم من الشمور ،

بأن لكل أنسان الحدايجات بعينة الساسية ، تنطبق على كل قرد في العالم .
يترم هذه الاختياجات ، أذان الجنمية ميتيــــم
نتسه باي شكل من الاسكال . . . و بطلا على ذلك : حاجــــة الانسانية ، في البتاء على عيد الحياة ، وكذلك لا يتمرض للاذى من تبــل
الاساسية ، في البتاء على عيد الحياة ، وكذلك لا يتمرض للاذى من تبــل
يترائه ، وهذا من شائه ان يولد المؤتا طبيعيا ، وهو أنه لا يحق لــــــك
ايتاع الاذى ، بجيراتك . . ثم هناك حق طبيعي أخر ، وهو : حق الانسان
في التنس ، وهذا يؤدي بنا ، الى فكرة الحق في الحرية . . !

وباعتقادي : غان حق الانسان ، هو حق طبيعي ، يجب ان يطالسب به كل كائن حي في العالسم . . !

ويضيف تائلا : ان مكرة حقوق الانسان ، مكرة قديمة يرجع أصلها الى البونانيين ، والقدماء !.

ويقول عالم الاجتماع ( دلوك ) : « . . ان الحكومة لا يمكن ان تستمر في حكمها ؛ ما لم تكن قد جاعت برغبة الرعية المحكومة . . ! » .

وقد حدد الدستور ، في الولايات المتحدة الامريكية ، في عام ١٧٨٩ \_ حقوق الانســان بهـا يلــي :

« م. حرية الكلام ؛ والصحافة ؛ والحرية ، من الإعتقال الاعتباطي؛
 وحرية الدين . . . . وبعد ذلك عزز الدسئور الامريكي ؛ حيث اعتبر الرق؛
 حمالما المقاتون — وباباح للمواطنين — بغض النظر عن لونهم وجنسهم — اباح لهم حق الانتخاب » .

### اما الدسنور الفرنسي ، نيعرف الحرية بما يلي :

وجاء مفكرون ؛ نفسروا حتوق الانسان ؛ حسب اهوائهم ؛ نمثلا : كارل ماركس ، اعتبر حتوق الانسان على انها وهم برجوازي ! \_ واكد : « 'ن الحقوق للمجتمع وليس للانسان ! » .

والانسان يشك في تيمة هذه الضمانات . . لانه قد انضح أنها مجــرد حبر على ورق . . !

واذا نظرنا الى المجتمعات ، لوجدنا أن نسبة المجتمعات الحرة النسي تتهتع بحقوق الانسان الكليلة ، لا تزيد على الإصابع . . هذا أذا لم تكـــــن معدمة بالمرة ! .

# ومرة اخرى دعونا نسمع ، ما يقوله ميثاق الامم المتحدة !

« . . البشر جيمها يولدون احزاراً ، ومتساوون في الكرابة والحقوق كل نمر له الحق في الحياة ، والضرية ، وسلابة الشخصية ، ليس هنساك عبودية . ولا يسمح ، بتعذيب انسان ، او معالمته معالمة تهين انسانيته ولا يجوز اعتقال ، او سجن ، او نغي احد تعسقاً » .

« لكل أنسان الحق في حرية التفكير ، والمعتقد ، والدين ، وله الحق، في التفسير ، والتعبير عن نفسه وحرية الاجتماع السلمي ، والانضمـــــام الى رابطـــة . . » . « لكل انسان الحق ، في العمل ، وفي اختيار العمل ، وتحديد ساعات العمل ، والنمتع بلجازة ! ولـــه الحق في التعلم ، والغذاء ، والمسكن ، والملبس ، والعناية الصحية ، والضمانات الإجتماعية !» .

هذا بعض من ثلاثين مادة تشكل لائحة حقوق الانسان ٥٠ (١) .

وعندما تسال العالم عن حقوق الاتممان ، تنهال عليك الوثائق الطويلة العريضة ، انهيالا منقطع النظير . . !

نهذه وثيقة حقوق الانسان ، الابريكية ، وتلك وثيقة حقوق الانسان السوينية ، وظلى وثيقة حقوق الانسان السوينية ، خطب الراقبة بنونخ ، بعينه ، نجدت يونخ ) بعينه وثان عقوق الانسان ، ولا تنتهي ، بحيث يخيل اليك ، وكانك غارق في الحقوق ، وكان الانسان يسبح في الحريسة والكرابة . . !

ولكن الحقيقة تختلف عن كل هذا تهام الاختلاف لان كتابة الوثائـــق والتهريج بها شيء ، والواقع شيء الخر . .

ان نظرة واحدة ، على الانسان ، وحياته في عصر الفضاء ، تسدل على ان الانسان ، يعاني الايرين من الغرب والشرق ،،! فلا حقـــــوق ولا حرية ، ولا سعاد ؟ ولا إيا ، ولا حتى طعام !

وهاك بعض النقارير الى تؤيد ذلك :

يتول رئيس البنك الدولي :

١ ـــ راديو لندن في ٣ـــ١٢ ـ ١٩٧٧ .

« . . هناك اكثر من الف ملبون نسمة من الناس .. في عالمنا هذا ...
 حالبا ؛ يعيشون حالة من الحرمان المادي ؛ يمكن أن توصف : بأنها تحــــت مستوى ؛ الكرامة البشرية . . » .

ولكن من المسؤول عن هذا \$

منذ ماة عام ، والى الان ، تشكل المؤتمرات ، وتبحث في حقــــوق الانسان ، ولكن بمجرد أن ينتهي المؤتمر ، تبقى حقوق الانسان ، تحـــت الدام المؤتمرين ، مسحوقة !

وذكرت منظمة العنو الدولية ، انها تلقت ترابة عشرة الان شكسوى، تؤكد خرق حقوق الانسان وتعرضه لابشع انواع التعذيب ، في اكثر بقساع العالم ، بحيث اخذت بعض الدول ، تنقن في انتان عبلبسة التعذيسب القاسمي ، حتى أن تسما كبيرا من الدول ، كانت نرسل بعثات خاصسة، للخارج ، لاخذ دورات تعريبية ، في فن التعذيب ، وانتاته ، على المسسح، وجه ، واتقر صورة !

هذا من جانب ، ومن جانب اخر ، جاء في نقرير لمنظمة الاغذيـــة، والزراعة ، عن المجاعة في العالم يتول :

« . . ان (٥٠٠) مليون طفل في العالم ، يفامون جياعا كل ليلـــــة، ويموت جوعا حوالي (٣٥) مليون انسان كل عام . . » .

بالاضاغة الى الملايين من الاطفال الذين يعانون من سوء التغذيب.... ،

والنتيجة المأخوذة من هذه المتدمة ، هي : أن الانسان يحتاج الـــــى الحرية احتياجه ، الى الخبز ، والماء ..!

وانعدام الحرية ، يعني انعدام الرؤية امام الانسان . . لان العطاء يموت ، بموت الحرية ، والابداع يسقط ، بسقوطها ! .

من هنا ، فان الانسان ، بلا حرية ، يعني ، الانسان بلا روح ، اي : مجرد هيكل يتحرك في الظلام ، لا اكثر ، ولا اقل !.

وحين انطقا نور الحرية . في البلاد الاسلابية بغمل بعض الحكسام الخونة ؛ تساقطت اعبدة العزة ؛ والكرابة ؛ وخر السقف على المسلمين ؛ من فوقهم ؛ ووقفت اليهود بيدها المفلولة ؛ تصفعنا ؛ المرة ، تلو الاخرى !!.

حصل كل ذلك ؛ بغياب الحرية ! ولو أنها كانت حاضرة لما تجرعنــــا الغصص المـــرة !.

على أن حقوق الانسان في الاسلام ، لا نظير لها ، ولا مثيل .

 ربنا اخرجنا ، من هذه التربة الظالم اهلها ، واجمل لنا من لدنك ولي\_\_\_ا ، واجمل لنا من لدنك نصيرا . . » (1) .

اجل ٠٠٠

ف: لا يسلم الشرف الرفيع من الاذي

حتى يراق على جوانبه الدم ..

وتلك قاعدة صادقة ، مأة بالمأة .

وللعباد الحق ، في الطعام ، والامن ..

قال الله العظيم : « . . فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع؛ وآمنهم من خوف . . » .

ان الله طلب العبادة ، والطاعة ، من البشر ، بد ان وقر لهـــــم الامن ، والطعـــام .!.

ويقول الاسلام : لكل مرد الحق في اتخاذ المدكن اللائق به / واتخاذ

١ – أية ٧٥ سورة النساء .

الدابة ، \_ للركوب \_ كانت الدابة في الماضى من الخيل والبغال وما شبابه ، إما الان ، غله الحق في اتخاذ السيارة الفخية ، والخادم ، وكل ما يحتاج اليه في بناء الاسرة .

ومراجعة واحدة ، في الكتب الفقيمة في حقل الانتصاد الاسلامي، تؤكد لنا ـ بلا شبك ـ ان الاسلام ، قد أعطى ضماتات انتصادية ، وأيضا جمل ضماتات اجتماعية ، بحيث لم يترك حاجة بن حاجسات الفـرد لا المورد والمبيناء ، بكيل محقول ، فلا نفر ، ولا حربان ، ولا تحلف عيش .

#### الانسان

« . . واذ قال ربك الملائكة اني خالق بشرا من طين غاذا سويتسه،
 ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين .

لاحظوا : كيف ان الله سبحانه ، طلب السجود من الملائكة للانسان، بعد ان يزرع في اعهاته ، نفخة من روحه – سبحانه – حيث قال الحسق : غاذا سويته ، ونفخت نيه من روهي نقعوا له ساجدين !.

غلم يكن الانسان يستدق السجود بن الملائكة عندما كان جسدا ،سن طين ، مطروحا على بوابة الجنة ، ولكنه صار اهلا للتعظيم ، يوم اضاعت في داخله نفخة من روح الله !.

وتلك النفخة الروحية ، هي وحدها ، التي رغعته ، وأجلستـــه على القهــــة !.

ولما نربع الانسان على القبة ، \_ قبة العتل ، والفكر ، والوعي \_ جمل الله ، المسؤولية في عنقه ، بعد أن رفضتها السبوات والارضـــس ، « . . . انا عرضنا الامانة على السموات ؛ والارض والجبال ؛ غابين أن يحملنها ؛ واشفقن منها ؛ وحملها ؛ الإنسان ؛ أنه كان ظلوما جهولا . . ».

## الحرية لــدى الانسان:

نفي الداخل ، خلق الله الحرية ، في اعباق هذا الانسان ، وتركه يختار طريقه بنفسه ، دون اكراه ..! « .. ولو شاء الله لأمن من في الارضس جميعا ، افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين .. » .

لقد رفض الله ؛ أن يكره البشر على الإيبان وكان في إمكانه ذلك ؛ لو أراد ؛ غير أنه ساء لهذا الإنسان أن يتحرك في حرية ، وبلا جبر . تقسط خلقه ؛ وأرشده الى الطريق المستقيم : « . . أنا هديناه السبيل أما شماكراً ، وأما كلسسوراً . ، » .

« انا مديناه النجدين ( الطريقين ) » .

« . . وقل الحق من ربك \_ قبن شاء غليؤمن ومن شاء غليكفر . . » .
 اذن : غالحرية ، تتدفق ، كالشطل \_ من داخل الإنسان ، ولذلــــك فهو بحتاج الله الحرية ، في الخارج . . وهنا نجد :

أن الله سبحاته كان قد وفر الحرية للأنسان ؛ في الجال الكونسي، والجال التشريعي ، ففي الجال الكوني ، سخر الله كل الكاتفات لخديـــــة الإنسان ، وفي ، المجال التشريعي ، وضع الله انتظبة ودساتير ، تتفسيمي ينظمير الجنبع من الظلم والفساد ، ورنع القيود عن صدر الإنسان ، وازاحة الإغلال بن يديد ! .

الحرية في المجال الكونسي :

والتراوا اذا شئتم الايات التالية :

« • • • مم استوى على العرش ، وسخر الشهدى
 والقهر • • » (۲) الرعد

« . . و سخر لكم الانهار . . . . » (٣٣) ابراهيم

« . . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين . . » (٣٣) ابراهيم .

« .. وسخر لكم الليل والنهار .. » (٣٣) ابراهيم

« ٠٠ وسخر لكم الليل والنهار ، والشهس والقمر . » (١٢) النحل

٥٠ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريا . » (١٤) ابراهيم

« . . الم تر أن الله سخر لكم ما في الارض » ٦٥ الحج

« • • الم تروأ أن الله سخر لكـــم ما في السموات ، ومــــا في الرض . » (.٢) لقيان

ربکم . . » (۱۳) فاطر

« ٠٠ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » (١٣) الزخرف

« وسخر لكم ما في السم\_\_وات ، وما في الارضــــ ، جميعـــا منه . . » . (١٢) الجائية

اذن : من خلال هذه الإبات القرآلية ، تدرك ان الله سيحله ، تد وقر السيحله ، تد وقر السيحله ، تدرك ان الله سيحله ، تدرك الحد الحديث كلما تفاسك الاتسان الى جائب ، و ام سيحل إلى خدينه ، م حتى لم يعد هناك ، فسارة ، يغضل بين استفادة الانسان من البحر ، وبين استفادته من القبر ، ، لان يغضل بين استفادة الانسان ، ، فالبحر يخمر الاتسان ، ماليحر يخمر الاتسان بالمنان ، المنارعية ، على نظيره ، ؛ والقبر يضم الاتسان بالذور وحيل السنن الشارعية ، على نظيره ، ؛

هذا بالإضافة ، الى تسخير الحيوانات البرية والبحرية ، والجوية ، في خدمة الإنسان ..!

القلك جواخر فيه ، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . . . . وان تعدوا تعبة الله لا تحصوها ، ان الله لغنور رحيم » من سورة النحسل من اية ه السبي 18 .

لوراد (الد الواحد بنا ان يجمع الابلت التي ورحت ؛ في هسذا المجال ؛ لا من الله الله الله الله ؛ والآده ؛ على الاسسان، وتؤكد أن الله سبحاته أراد لهذا الانسان ؛ أن يتحرك في جو كالم بسن العربة ؛ غزرع في نفسه بذرة العربة ، وسخر الكون كله في شهبته ، عتسى تبكن أن يغزو النفساء ، ويفوص في اعباق الطبيعة ، وينجر الذرة ، ويغلق الخليسية ، المناء ،

« . . الذي علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم . . » .

هذا من الناحية الكونية الما من الناحية التشريعية – عند انزل اللـه الاتبياء وزودهم بالكتاب – القوانين – والميزان – الهيئة التنفيذية – وانزل معهم الحديد ، ( القوة الشارية ) عيه باس شديد علــــى الظالمــين ، والمستكرين ، وفيه متامع للناس ، المحرومين ، والمستصعفين !

وكل هذا ، بن اجل ان يقوم الناس بالقسط .

« .. ليقوم الناس بالقسط .. » .

اي : يعيش الانسان في جو الحرية ، ومناخ العدل !

غلا ظلم ، ولا ظالمـــون **ا** 

ولا نقــر ، ولا مجرمون !

ولاحهل ، ولا منسدون ا

وانها عدالة اسلامية ، تزرع السعادة ، والراحة في النفوس .

وحاكم اسلامي ، يسيل تلبه حناتا ، وعطفا ، على شعبه ، ويــنوب رتة في بناء المجتمع ، لاتهم ، صنفان ، الما اخ له في الدين ، او نظير لــه في الحق ،

وكذلك : مالاتنصاد الاسلامي ، بتوزيعه العادل للنروة ، وبالحكاب... الرائمة ، في العمل ، والروض ، يقضي على الفتر ، فضاء كابلا ، وابضا ، يحافظ على حقوق الاخرين ، حتى يعم الرخاء الاقتصادي ، البـــللا ، منخضي الجريمة ، باختماء الفتر ، وبن اراد المزيد من الإطلاع ، فعلي.... بعراجمة التاريخ ، لميرى الاتنساد الإسلامي ، كيف استطاع أن ينشر الفتى بين الناس ، كما بنشر السحاب المطر ، بين الحقول ..!

ولان الامة الاسلامية ، مطلوب منها ان تقرا ، وتقرا ، . محتبا يعوت الجهل ، ويعيش العلم احلى ايامه ، وساعاته ..

كانت المساجد ، تغص بحلقات العلم ، على مختلف انواعها ، هـــــى المدينة المنورة ، والكوفة ، والبصرة ، والقاهرة ، والمغرب ، والف مكان ، ومكان !

اذن : مرسالة الانبياء ، جاءت من أجل أعطاء الحريات للناسى، من أجل كسر القيود ، وتحطيم الإغلال . فوظيفة النبي ، هي اعطاء الحرية !

« . . ويضم عنهم أصرهم ، والاغلال التي كانت عليهم . . » .

والنبي - اي نبي - بعد ذلك رحيم بالمؤمنين عزيز عليه ما يعانـــــي الناس ، من مشكلات ، وازمات .

 « . . لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيــم . . » .

والحربة هي المسؤولية الثقيلة التي طوقت عنق الإنسان ، منسسة البدايسسة .

« أنا عرضنا الإمانة على السموات والارض ، والجبـــال تأبيـــن ان يحملنها ، واشنقن منها ، وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا . . » .

والعبودية لله ؛ افضل من الرسالة ؛ ولهذا فنحن : نقول : في الصلاة: الشهد أن محمدا عبده ورسوله .

أرأيتم كيف قدمنا العبودية على الرسالة ؟!

لان محمدا صلى الله عليه واله وسلم كان عبدا لله ، قبل أن يكون رسسولا ، نبيسيا !.

الحرية ، تعني أن تتحرر من عبادة الاشخاص ،

الحرية ، تعني ان تتحرر من عبادة الشهوات ، والاهواء . الحرية تعني ان تكسر جدار الخوف من الناس ، لتذوب في خشية الله الغفـــور الودود .

ان الخوف من الله ، هو عين الحرية ، وقلب التحرر ؛! « . . من ترك الشمهوات كان حرا . . » .

كلمتان في الحرية:

الكلمة الاولى لعبر بن الخطاب : « متى استعبدتم الناس ، وقد ولدتهم لمهاتهم احرارا . . » .

والملفت للنظر ، هو : ان عمر ، يخاطب الاسياد دون العبيد . . بينما الامام على ، يوجه خطابه الى العبيد ، دون أن يشير الى الاسياد . . !

ويظل السؤال الاتي يلح علينا ، وهو :

ترى هل يسمع الاسياد كلام عمر ، فيكدوا ايديهم عن استعباد الفير . . ؟ ! ام انهم يكتفون بهز رؤوسهم المام هذا التداء العمرى ؟

لا شلك أن الاسياد ، لهم الحرية ، في ان ياخذوا بكلام عمر ، ار يتركوبوه . .

على أن طبيعة الانسان في السيطرة ، تقضى بدوام سيطرة الاسياد، مسلى المبيد !

ولكنا عندما نلتحت الى الطرف الاخر ؛ نجد الايام عليا – عليه السلام يتجاهل الاسياد ، ويخاطب العبيد بياشرة ؛ الا . . لا تكن عبد غيرك ، وقد جملك الله حرل . . . » ! الايام يخاطب المظلومين ، بينما عمر يخاطب المثالين ، وخطاب المثلومين ، اعمق ، من خطاب المثالين .

انه يزرع الثورة في الجذور ، وليس في الاغصان ...

ان نداء الابام هذا ، يشمل نتيل الثورة بين ضلوع العبيد ، نيهزهم هزا عبيقا ، ويدعوهم الى القيام في وجه الاسياد المترنسين ، الذيــــن استعبدوهم وداسوا هريتهم ، وكرامتهم ، تحت الاتدام !

يا للروعـــة ا!.

ما أروع النداء العلوي !

ما أروعك ، سيدي ، يا بطل الانسانية الخالد وانت نزرع غسائسل الحرية ، في اعماق العبيد .

فكم أنت رائع أيها البطل العظيم ، حين تخلق من الرازحين تحت سياط

الجلادين ، ثوريين ، احرارا ، تنهاوى العروش بين اقدامهم ، ويتمــرغ الطفاة تحت ارجلهم .

نها اروعك يا امير المؤمنين ، تبدا رحلة الحرية من الجذور ، . . حسين تهجر الاسياد المترفين ، بالمرة ، وتتوجه الى العبيد تفجر طاتاتهم ، لتصنع منها ثورة عنيدة ، في وجوه الظالمين ، والمستكبرين !

اجل . . « لا تكن عبد غيرك ، وقد جعلك الله حرا » .

ولا يكتفي الامام على — عليه السلام — بهذا القدر من الكلام ، وأنها يخطو خطوات اوسح ، في هذا الميدان . . فهو يخفق العبوديــــــة فــــــي داخل الانسان اولا . . ثم يقضي عليها في الخارج ثانيا . .

فهي الداخل ، تبرز العبودية ، بصورة الشهوات والاهواء . . بينسا في الخارج نتبثل العبودية في الالتحاق بركاب الظالمين ، والركوع اسسام عروشهم الهزوزة .

يقول الامام على عليه السلام!

١ -- « عبد الشمهوة اذل من عبد الرق » .

۲ - «بن ترك الشبهوات كان حرا ٠٠ » .

فالحرية ؛ عند الإمام على ؛ هي : حرية النقدم ، والاستقلال ، وليس حرية النحل والاستهتار ..!

الحرية عند الامام ، حرية العتل ، والفكر ، حرية ، المنطق والوعي ،

حرية ، الجهاد ، والكفاح ، والمسؤولية .

أنها الحرية ، التي زرعها محمد ، وسقاها علي ، وتتل من أجلها الحسين ..

الحرية في الاسلام : تعني مراعاة ، الحقوق ، والواجبات ، وتعنـــــي اعطاء كل ذي حق حقه .

والحرية ، بعد هذا ، وذاك ، تعني تحطيم الظالمين ، وتهشيم رؤوسهم، والاخذ بايدي المظلومين ، وانعاشهم ، ومساعدتهم .

من هنا ، كانت الحرية رسالة متدسة ، ثقيلة ، تعييت السماوات والارض ، من ثقلها ، فرضتها ، ولم تحملها ، وحملها الانسان ، السندي ظلم نفسه ، وجهل تدره ، لائه لم يعرف قيمة الحرية ، ولم يراع حقوقها !.

وتذكروا ؛ ابدا ؛ كلمة الامام الحسين - عليه السلام - يوم وقـــف اما صغوف الاعداء ؛ ينادي برفيع صوته :

« .. كونوا احرارا في دنياكم .. » .

لا شك ، انه نداء الحرية ، للبشرية ، جمعاء . . كونوا احرارا .!.

نها احوج العالم ، لهذا النداء الطاهر في عصر ماتت نميه الحريـــة، خنقا ، بدخان الحضارة المادية !

انها صرحة الحرية ، في ضمير القابعين في الذل ، والهوان !.

انه نداء الحرية ، لكل المعذبين في الارض ٠٠ انه نداء يخشب

ومرة اخرى ، اعبدوا النداء مع الحسين :

« ... كونوا احرارا في دنياكم ... » .

ومن الذين ؛ استجابوا ؛ لهذا النداء ، كان الحر بن يزيد الرياحي احد القادة ؛ في الجيش الاموي ؛ الذي تحرك ؛ لسحق الحسين ،

وها هو الحر . . يصغي لصوت الحسين ، نميغرق في النكر . . !

الحق لا يتعدد ، وماذا بعد الحق الا الضلال . . وهل الحق الا سع الإمام الحسين عليه السلام . . الذي قال نبه جده الرسول الاعظم سـ صلى الله عليه واله وسلم ـ . « حسين مني وأنا من حسين . . » .

اذن ، لا بد من الذهاب الى الحسين، وربط العمر به ...

هكذا كان يفكر الحر وسط المعركة ، وهو يعلمنــــا كيف نكــــون احرارا ..

وساد صبت على الجبهة ، كسره المهاجر بن أوس ، القائد العسام للكتبية الثانية ، بقوله : « با بك يا حر ، اراك اخذتك مثل الرعدة ، والله لو سئلت ، بن السجع اهل الكوفة ، لما عدوتك ، نها هـــذا انــذي اراه بحـــك . . ؟! »

فرد عليه الحر قائلا:

ويلك لست خانما ، وإنما أخير نفسي بين الجنة وانتار . . ووالله لا اختار على الجنة شيئا . . ثم ضرب جواده في إنجاء خيام الصحبين السلام ، والتي السلام ، والتي الايلم الحسين ، عاعقر ينه ، وتاب الى الله ، توبيــة نصوحا . ثم أخذ الاثن بن الايلم ، في التزول الى قلب المركة ماذن لـــه وراح يتال تتال الإجلال حتى أذا سخة في الممركة ، كانت دموع الحسين تختلط بدياله ، وكليانه تداح في الظيم ق !

ما اخطأت امك اذ سمتك حرا !

فانت حر في الدنيا ، وسعيد في الاخرة ، ولاحظوا جيدا :

ان هذا القائد النائب الذي رجع الى الطريق ، وخلف عذاب الحريق، أنه يعلمنا درس الديمة ، غيبب ان نتليف على يديه ، انسرف يخيف تكون احرارا ، في اخذ المزيد من دروس الحرية ، من خلال كلبته الحرأ البطلة : « أنى اخير نعسي بين الجنة ، و الشار . ، » .

والحر هو الذي لا يختار على الجنة شيئا ..

وهذه السورة ؛ ذكرتني بقصة بشر الحاني ؛ مع الامام موسى بــن جعفر عليه افضل الصلاة وازكى السلام !

وهذه التصة ، تعني لنا ان الحرية هي : الانعتاق الكامل ، .....ن ذيول الشهوات والاهـــواء .

#### بشسسر المسافى

كان اسمه بشر الحاني ، قصار الشيخ بشار له قبر ببغداد يــــزوره

الشارد والوارد!

ولكي تعرفوا ، هذا الرجل ، جيدا ، خذوا خيوط التصة من اولها !

بشر الحاني ، اسم عرفته بغداد بالسكر والعربدة ، وملاحقــــة الاعراض ، في كل مكان !

كان بيته مسرح الغواني ، والراقصات !

لم يكن يعرف الفضيلة ، ولا الصلاة ! وانها كان هاجسه ، الفساد، ونشر التحلل بين اوساط الشباب المراهق !.

وهرع النفس الى الامام موسى بن جعفر — عليه السلام — يشتكون البه بشر الحاقي وينتقدون تصرفاته بشدة .

وأراد الامام الكاظم أن يقف بنفسه ، على الحقيقة ، فجاء ماشيا ، في الشارع الذي يقع فيه ، منزل بشر الحافي .

وما كاد يتنرب من داره ؛ حتى سمع اصوات الفناء ؛ تتبعث مسن داخل الدار ؛ مصحوبة بجوقة الطبول ؛ والإبواق ؛ فتشكل سحابة من ؛ الطرب ؛ تفطي المنطقة كلها !

اخذ الامام المدنو ، رويدا رويدا ، من الباب واصوات العريدة التصاعد الكرادة المتصاعد الكرادة المتصاعد المترادة المتصاعد المترادة المتصاعد المترادة المتصاعد المترادة المتصاعد المترادة المتصاعد المترادة ا

وقبل أن يصل الامام الى الدار ، انفتحت الباب مُخرجت جاربــــة حسناء ، بيدها طبق مليء ببقية الفواكه التي توضع – عادة – على مائدة

الشراب تريد أن ترميها في الخارج .

وسالها الامام قائلا : لمن الدار ؟

قالت : الدار لسيسمي !

قال الامام : سيدك حر ام عبد ؟

قالت : لا ٥٠٠ بسل حسر !

قال : صدقت لو كان عبدا لله لاستحى من الله !

ونزلت الكلمة ، مثل الصاعقة ، على تلب الفتاة ، معادت داخــــل الدار ، وهي ترتجف كالسعفة أذ تلاعبها الربح . ٠ أ

استقبلها بشر الحاني ، في استغراب ، وسألها : ما بالك ، ترتعدين، هك .....ذا ؟

اجابته: ان رجلا عليه سهة الايمان والصلاح قال لي : كذا ، وكذا ..!

ولما اعطته مواسفاته . . عرفه بشر الحاقي ، ! نصاح هذا سيدي موسى بن جمفر ؛ ! ثم خرج بن الدار مسرعا في اثر الامام ، غادركه وسط الطريق ، وتعلق باذياله قائلا : سيدي كيف نقول ، اثني لست عبدا لله . . . ؟ إجابه الامام في هدوء ، وحزم : لو كنت عبدا لله ، لففت الله ، ولكلك لسم تعبد الله ، وإنها عبدت شهواتك ، وأهوائك .

« ارايت من اتخذ الهه هواه . . » .

ان العبودية لله ، هي ان تخشى الله ، وتتوب اليه ، ولا تلطـــــخ نغســك بالماصـــى ..!

وقعلت ؛ هذه الكلبات ؛ معانها العنابي ؛ في تلب بشر الحامي ، عامتز من اصبق اصانه وتساخط على اندام الإلمام يقبلها ؛ ويعرغ ؛ وجهه بالتراب، والنموع تجري من عينه ؛ وهو يقول : أنا تالب ، أنا تالب ، انا تالب ، سيدي على تر لي من توبة ؟!

قال : اجل ان تبت ؛ تاب الله عليك .

وعلى الفور ، احس بشر الحاني ، بدنقة الايمان تجري في عروته ، وشرارة التقوى ، تلمع في داخله . .

ودع الامام ، اروع وداع ، ثم رجع مسرعا الى الدار ، غاخـــــرج الغواني ، والراتصات وحطم زجاجات الخمر ، ورماها في البالوعة ، وصفى حسابه ، مع الشيطان ، بالكابل ، والقاه في المزيلة !! . .

وفجأة سمع الناس خبرا ، لم يكن في الحسبان .

ها هو بشر الحاضي ، يتحول الى اكبر عابد ، واعبق زاهد في بغداد ! ويتحرر من شهوانـــه !.

ها هو بشر الحاني ، لا تخلو منه المساجد ابدا ، ولا تفقده المحامل الذيرية مطلقا !!.

غلم يعد اسمه بشر الحاني ، وانها صار الناس يعظمونه في كل شيء ، حتى في اسمه ، فكانوا ينادونه : الشيخ بشار . .! لانه صار حرا ، عندما عبد الله . جاء الشيخ بشار ، وراح الشيخ بشار ،وقال الشيخ بشار، في المسجد كذا ، وكــــذا !.

انه الايمان الذي يصنع المعجزة .

وبهذه السهولة ، تغير هذا الرجل ، من ناسق ، الى زاهد ، عابد، صالح ، ليس هو فقط وانما كل خلايا جسده ، وحتى جيرانــــــــــــــ ، واولاد جيرانه ، تاثروا به ، فصاروا يابون المساجد زرانات ، زرانات ! .

وهكذا عاش بشر الحاني ، حياة الصالحين ، نكان بيته مصدر خسير لكل الناس بعدما كان مصدر ازعاج وشر !!.

لقد صرف بقية عمره ، في العبادة ، وفي خدمة الناس ، وتضــــاء حوانجهم ، فهو الرجل المبارك ابن ما كان !.

كل ذلك بسبب كلمة الامام موسى بن جعفر عليه افضل الصلة ، وازكى المسلم!.

وفي النهاية ، الم اتل لكم : كان اسمه بشر الحامى ، فصار الشينة بشار ، بفعل الإيمان والوعظ ، والارشاد !.

انه كان عبدا لشهواته ، غصار عبدا لله عند ذلك تحرر من اغسلال الشهوة ، وقيود ، الشيطان .

« ان الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا . . » .

### مهمسة الانبياء

« ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقـــوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد ، هيه بأس شديد ، ومنافع للناس!!

نستطيع أن نفهم من الاية ، مهمة الانبياء ، بكل تفاصيلها ،

نالانبياء جاؤا من اجل اعطاء الحرية للانسان ، والحرية لا يبكــــن الحصول عليها ، الا في ظل العدل ، والعدل لا يقوم الا تحت ظـــــــلال السيـــوف ..!

« . . . ويصفع عنهم أصرهم والإغلال التي كانت عليهم » .

هذه مهمة الانبياء . .! تكسير الاغلال وتحطيم القيود التي كبلست بها الايدي ، والانواه ! .

« ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات ( الملابات والبراهين التي تدل عسلى نبوتهم ) و انزلنا جمعم الكتاب و البران ( النظام والتغيذ مالكتاب معناه التواتين و الانظية ، و البران ، معناه الهيئة المشرمة على التنفيذ . و واتب ا سبيت الهيئة التغذيذة ، بالميزان ، لاتها تعيز الحق من الباطل ، وتعسدر حكيله و فق ميزان دتيق في القضايا والامور الاجتماعية !

( 131\_\_\_1

ولان الحدل ، لا يتم الا بالقوة والسيف ، فقال القرآن ) : وانزلنــــا

الحديد ، فيه بأس شديد ومنافع للناس ( والحديد يعني القوة التي تقرض الحدل فرضا على الناس ان هم ابوا تقبله طواعية ، ولذلك ، كان الحديد فيه باس شديد ــ للظالمين ــ ومنافع للناس المحرومين ــ والمظلومين ــ !»

ومن هنا ، نعرف أن الانبياء جأؤوا لفرض المدل ، على الناس مرضا لا هوادة فيـــــه !

اذن : فالاية حددت مهمة الانبياء . . : وهي أقامة العدل في الارض ، بفعل القوة ، والسيف !

والسؤال الذي يقطع الطريق امامنا هــــو :

كيف نوفق بين تول الله تعالى : (لا اكراه في الدين ) وبين تولـــه ( وانزلنا الحديد ) . . ؟ ثم الا يعني ذلك ان التناتض ظاهر في الايتين . . فتارة ينفي الاكراه في الدين ، واخرى يؤكده في العدل . . ؟

الجـــواب!

في الاسلام جانبان ، جانب العقيدة ، وحانب العدل .

الناس احرار في اعتناق الدين ورفضه ، ولكنهم اذا اعتنقوا الديـــن ليس لهم الحق في الاخلال بما يقوله الدين من احكام .

لها العقيدة فالناس احرار فيها ، ان شاؤوا اعتقدوا وان شاؤا لم يعتقدوا « . . وقل الحق من ربك فهن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكتر » .

انت حر في أن تؤدي الفرائض اليومية ، أو لا تؤدي وانت حر فــــى
 الصلاة وتركها ، وفي الذهاب إلى الحج وتركه ، وكذلك أنت حر فـــــي أن

تذهب الى المسجد ، او الى السينما .

هذا في العتيدة ، في اعتناق المبدأ ، في اعتناق الدين ، ملسك أن تعتقد ، ولك ، أن تكثر . .

أما في اقامة العدل ، غليس لك ان تتعدى الحدود .

ومثال وانسح :

ائت حرفي بينك ، تصلي او لا تصلي ، تصوم او لا تصوم ، نقـــرا الترآن ، او نقرا الانجيل ، في كل ذلك انت حر ــ لا اكراه في الدين ، هذا هو جانب المعددة .

ولكذك اذا أردت أن تصحد على السطح ؛ ونثقي الاحجار فوق رؤوسس والله التواقيق المالك وسيف العدل يشهر في وجبك ؛ لاتسك خرجت على الحدود الاجتماعية ؛ فهنا يأتي معنى قوله تعالى : ليقسوم الناس بالقسط ...

غالاسلام في العقيدة ، اعطاك الحرية ، بينها في العدل لم يعطـــك الحرية ، وانها فرضه عليك فرضا ، ليقوم الناس بالقسط !

اذن : مالحرية ، في العقيدة ...!

والسيف في العدل ! .

الفصل الثامب *النُّورُمِ البِنُّه والظلامُ مُ* النِّسِيان



### ( مسير أم مخير )

« والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء »

يولد سؤال على الشناه ، هل الانسان ، بسير في اعماله او مخير ؟

وفي اعتقادي ان السؤال ؛ نشأ من كون الانسان وجد نفسه يتحرك ... في حياته ... بين بعدين :

فائت - مثلا - تجد نفسك في مكان ، مسيرا ، بينهــــا ترى نفســك في مكان الخر مخيرا .

فغي أمكانك أن تفتار شكل المسكن الذي ترغب فيه ، وموديل السيسارة التي تركبها .

وانت حر في ان تختار نوعية الطحام الذي تشتهيه ، ولون البذلة التي تلبسهـــــــا .

بينما - في مكان الحر - نرى نفسك عاجزا عن التدخل في تضايا كثيرة، فرضت عليك فرضا، مثل طولك ، ولون بشرتك ، ونبذبات صوتك ، وكذلك انت عاجز امام حركة دولاب الجسم ، الذي يدير كامة الإجهزة الداخلية ، من التلب والكبد ، الى المعدة والكلية .

والا نكيف تفسر وضع بدك في حالة الحمى ، ووضع بدك في حالـــــة الصحة . . . فيدك في الحمى ترتجف وفي الصحة لا ترتجف .

# القاسم المشترك

هناك قاسم مشترك ، بين الانسان ، وبين بقية الكائنات الحية ، وغير لحيـــــــة !

نالانسان يشترك - مثلا - مع الجماد ، بانه كتلة لها وزن ، وتشغل حيزا في المكان والزمان . وتجري عليه كل القوانين التي تجري على المادة.

وهو يشترك مع النبات ، بالنمو ، فكما ان النبات ينمو ويكبر ، كذلك اجهزة الانسان ، وخلاياه ، وغده - هي الاخرى ننمو وتكبر ! .

والانسان ــ ايضا ــ يشترك مع الحيوايات ، بالغرائز واثرها علــى الحياة ، فكما تلح الغرائز على الحيوان ، تلح على الانسان ١٠٠

غفريزة النوم تلح عليه واذا لم يجبها ، اصيب بالانهيار الكامل وكذلك غريزة الجنس ، وغريزة الجوع والعطش .. غانها تجيش في اعهاته ، ولا مغر له من اجابنها ، والاقتراب من النساء ، والطعام والشراب ! .

وهنا نلتقي ، بقاعدة هامة وهي :

ان الانسان ؛ اشترك مع الجهاد ؛ والنبات والحيوان في امور ؛ وانترى عنها في المور اخرى !

فالامور التي اشترك فيها مع الكائنات الاخرى ، كانت تتمثل في الجانب الجبري ، فهو مسير وليس له خيار ولا حرية فيها . .

جسده ، جسمه ، يجري تحت سيطرة القوانين النيزيائية ، والكيميائية التي تتحكم حتى في الصخور والإحجار .

ومثل ما تخضع الجبال والمادة ، لقاتون الجاذبة ، كذلك يخضع الجسم الانساني لنفس القانسون .

في حين افترق الانسان ، عن بقية الكائنات . بالمثل والارادة . والمقل متياس ، لاختيار البديلات ، فهو يستطيع ان يقول : لا ، ويستطيع ان يقول : نعم .

اذن ؛ منطقة العقل ؛ هي التي يكون فيها الانسان مخيرا ؛ ولديـــــه القدرة على ان يعمل او لا يعمل ؛ . . يقبل او يرفض .

ولذلك صار العقل ميزان التكليف الشرعى .

فالذي لا يجلك العقل ، يسقط عنه التكليف ، كالمجنون ، والطفل ، والسفيه ، فهؤلاء لا تجري عليهم الاحكام الشرعية .

وكان المسؤولية ، معلقة بالعقل ، ماذا انحرف العقل سقطت المسؤولية، بينما تسقط ، المسؤولية ، بانحراف النفس . . !

## في القرآن اية نقول :

«وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله ، ويجعل الرجس على الذين لا يعتلون » يونس آية ١٠٠

ونظرة راعية ، على الاية ، ترينا أن المراد ، بالأذن ... هو : العقل ،! يدل عليه توله ! ويجمل الرجس على الذين لا يمتلون » مظهر وأضحا ، أن الإذن ، هو العقل .

غاذا اردت ان يدخل الايبان ، قلبك عما عليك ، الا ان تعملي عقلك فرصة التحرك في النور ، لتشعر \_ بعدها \_ بشلال الايبان ، يتدفق نسي اعساقك !

من هذا ، كانت صفة المؤمنين ، انهم ، يتفكرون في خلــق السموات ، والارض !

ومن هنا ايضا : كان القرآن الكريم يصرخ في آذان الذين لا يؤمنون ، قل انظروا ماذا في السموات وما ذا في الارض .

فالله شاء أن يضع مفتاح الإيمان ، في بد الانسان ، فقال :

« من يؤمن بالله يهد قلبه » .

ان الفكرة الطويلة في الخلق ، والتوجه الكامل نحو الله سبحانــــه والخشوع المطلق ، هذه كلها ، تسبب زرع نسمائل الايمان في القلب !

« أن الذين لا يؤمنون بايات الله ، لا يهديهم الله ، ولهم عذاب اليم » النحل أية ١.٤

#### « ٠٠ ومن يؤمن بالله يهد تلبه ٠٠ »

اذن : فملاك الهداية ، الإيمان بالله ، فالإيمان اولا ، ثم تأتي الهدايـــة ثانيا ، وكان الايمان من الانسان ، والهداية من الله .

الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله .

### الهداية ، والضلال:

في الماضي كنت اقرأ القرآن ، وكانت سلسلة من الإيات ، تشدني اليها شدا عنيفسا .

ومنها كانت هذه الآية التي تقول : « يضل الله من يشاء ويهدي مسن يشساء . . »

وكنت اتساءل في حيرة :

اذا كان الله هو الذي يوزع ؛ الهداية ؛ والضلال ؛ على الناس ؛ حسب ما يشاء . . فما ذنب العصاة الضالين ؟ . .

وكيف اضلهم الله ، ثم رماهم في الجحيم ؟!

وكنت اتراجع المام قصف السؤال !

لا . . فليس الامر ، بهذا الترتيب وانها لا بد ، من ان يكون هناك ، نور
 للمعرفة الحقة ـ في الاية ـ ولكنه اختفى عني وراء السحاب المتراكم في

راسي ٠٠٠ الا انني لم انبزم امام هذا الواقع ابل رحت اقرا الايلت الكريهة، واجمعها من القرآن بدقة وتدبر ٠٠ وسرعان ما انتشع اسامي السحاب ، وبدت الحقيقة تنالف ناصعة بشرقة .

فها هي الايات ، في القرآن ، يذوب بعضها في البعض الاخر ، ويفسر بعضها بعضا .

صحيح : أن الله يضل من يشاء ، ويهدي من يشاء ...

ولكن من هم الذين يضلهم ، ومن هم الذين يهديهم الى سواء السبيل ؟

ويأتي الجواب صاعقا في حزمة الآيات التالية :

« أن الله لا يهدي القوم الظالمين » .

«ان الله لا يهدي القوم الفاسقين » .

« أن الله لا يهدي القوم الكافرين » .

« ان الله لا يهدي من هو صرف كذاب » .

« أن الذين كتروا بايات الله ، لا يهديهم الله ، ولهم عدَّاب اليم » .

#### سسورة ٤ - ١٦٨

« ان الذبن كفروا ؛ وظلوا ؛ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا ؛
 الا طريق جهنم خالدين فيها أبدا »

فالظالم ؛ والفاسق ؛ والكافر ؛ هؤلاء ليس لهم نصيب من الهداية والرحمة وانها مصيرهم ؛ العذاب وتريتهم الشيطان . فهؤلاء ليس فقط ، يهديهم وانها هداية فوق هدايتهم وايمانا فـــوق ايمانهــــم . .

« والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم » سورة محمد اية ١٧ .

« الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور » .

« ومن يؤمن بالله يهدي تلبه » .

« تذ جامكم من الله نور وكتاب مبين › يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام › ويخرجهم ، من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم » — المائدة ١٦ .

« هذه بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ٥ ٤ . . ٢ .

« أن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري مسن تحتهم الانهار في جنات النميم » سـ يونس ٢ .

« ویزید الذین اهتدوا هدی » مریم — ٧٦

« ان الذين تالوا ، ربنا الله ثم استقاموا غلا خوف عليهم ، ولا هـــم
 بحزنون . . » الاحتاف ــ ۱۳ .

« أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ، تتنزل عليهم الملائكسة ، الا

نخانوا ولا تحزنوا ، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدؤن » نصلت . ٣٠ .

« الذين يستمعون القول ، تيتيمون احسنه ، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب » الزمر – ١٧ .

# الهداية ماذا تعني ؟

وجاءت الهداية في القرآن في لونين من المعنى وذلك في خطاب القرآن لنبي الله الاعظم – صلى الله عليه وآله وسلم – في آيتين :

الآية الاولى : « \_ وانك لتهدي الى صراط مستقيم . . » والآية الثانية: « . . انك لا تهدي من احببت . . »

ماثبت الهداية له برة ، ونفاها عنه برة أخرى ، و حسب القواعــــد العلمية . . ماته لا يجوز أن يتعلق النفي والاثبات ، بموضــــوع واحــد من جانب واحد .

فلا بد أن يكون الموضوع له جانبان :

جانب الهداية ، بمعنى الدلالة ، وجانب الهداية بمعنى الايصــــال الى المطلوب .

مالهداية التي بمعنى الدلالة ، لا تتنصر على طائفة من الناس معينــة وانما تنسحب على الناس كانة ــ وهي ترمز الى عالمية الدعوة الإسلامية ، ــ وذلك ان الانبياء ، انما جاؤا من اجل عداية البشرية جمعاء . .

فقال الله سبحانه : « انك لتهدي الى صراط مستقيم . . » .

# وفي آية الحرى ، مصداق لهذا المعنى :

 « واما ثبود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ، فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون . . » فصلت ١٧

تأملوا جيدا كلمة : ( فاستحبوا العمى على الهدى ) اي اننا زرعنا في طريقهم شموع الهداية ، وتناديل الرحمة ، فاطناوا الشموع ، وحطمـــوا التناديل ، وساروا في الظلام ! .

لقد هداهم الله ، مَاختاروا العمى والظلام ، ورفضوا النور والهدايــة نكانت عاقبتهم ، ان اخذتهم صاعقة العذاب الهون ومزقتهم شعر مهزق . .

« قل با ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فین اهندی نانیا بهندی لنفسه ومن ضل نانها یضل علیها ، وما انا علیکم بوکیل . . » ـ یونس

« أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري مسن تحتهم الانهار في جنات النعيم . . » يونس ؟

« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، يهدي به الله ، مــــن اتبــع رضوانه سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات الـــــى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم » المائدة 11

اذن : فالهداية التي بمعنى الايصال الى المطلوب وتذليل العتبات والحمل

على الخير والمساعدة ، من الله للانسان انها تقتصر على الذين استهموا لله سبحانه ، واتبلوا عليه ، وآمنوا به واخذوا مناهجه وطبقوها علم.... انفسهم واهليهم .

بونها في الهداية التي هي ، بمعنى الايصال الى المطلوب يقول الحق : « . . انك لا تهدي من لحبيت » .

الذي يتقبل مناهج الله بقبول حسن يجعل النور في قلبه ، والــذي
 يرفض مناهجه يجعل على قلبه غشاوة :

« انك لا تسبع الموتى ، ولا تسبع العام الدعاء اذا ولوا مديريسن ،
 وما أنت بهادي العبى عن ضلالتهم ــ ان تسبع الا من يؤمن باياتنا فهــم
 مسلمون ٥٠٠ ٢٧ أية ٨٠ ــ ٨١ .

ومن أجل الوضوح النقريبي ، نضرب لكم المثل التالي :

تصور انك في سيارة ، تريد التوجه الى مسجد الامام الحسين عليه السلام في القاهرة ، ولانك لا تعرف الطريق ، سالت رجل المرور ، عــــن الطريق المؤدي الى المسجد :

هنا رجل المرور ، يرشدك الى الطريق بقوله : خذ هذا الشمارع مستنها ، ثم سر في منعطف اليمين ، وبعدها اتجه نحو اليسار ، وستصل مسجد الحسين . . رجل المرور ، هداك الى الطريق ، اي أنه دلك على الطريق الصحيح . . فهذا الهداية حناها الدلالة ، فقط . .

اما اخذ الهداية ، او رفضها ، فيرجع اليك ، اولا وأخيرا ...

ولكن من جاتب آخر ، عندما تأخذ بكلام رجل المرور ، وتشكره على عمله هذا ، غانه يلتنت الليك في جب واحترام أ يبتول لك : احذر مسان وسط الشارع حدريات عبيقة ، ولا امن علبك من السقوط فيها ، فخسخ حذرك ، وكن واعيا في الطريق .

نهنا من المكن ان يركب معك في السيارة ، ليساعدك على تخطــــي الصعاب ، فتكون الهداية بمعنى الايصال الى المطلوب .

كذلك القضية ، بالنسبة لامتثال اوامر الله سبحانه .

## المشيئة :

« وما تشاؤون الا أن يشاء الله .. » الدهر أية. ٣ .

يبدو من الآية ، أن أشالة الانسان ، تدور ضمن أشالة الله . . ويكلهة أدق : مان الله هو الذي أعطى الانسان الاشاءة ، وجعله يشاء الإيهان ، أو يشاء الكفر !. « فعن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ٠٠ » . ( الكهف \_ ٢٩ ) .

ان المتمينة \_ الارادة - التي يتمتع بها الفرد هي ضحية وعطيـــة ،

والانساءة هبة من الله للانسان ، وهي ، اسانة نقيلة تطوق رقبة الواحد منا ، وتصليه نارا ، اذا هو تراخى في اداء حقها على الوجه الصحيح !.

« انا عرضنا الامانة على المسوات والارض والجبال فابيــــن ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ، انه كان ظلوما جهولا . . » الاحزاب ابــــة ٧٢ .

وفي الحديث : عبدي بمشيئتي كنت انت الذي تشاء . . !

مثلا: شاء الله أن يجعل يدك تتحرك ، حسب أرادتك . . وحينسا تصنع ينها بيدك ، تكون قد أغضبت الله ورسوله ، وحرت في عسسداد الاثمين ، بينها أذا حركت يدك بلطف نوق رأس ذلك الينيم أصبحت في مصلف الإلياء الصالحين ، وسجل الله لك ، بكل شعرة مرت عليها يسدك سبعسين حسنسة ! .

ولتقريب المضمون هذا المثال :

المغترض أن رجلا يعاني من مرض ضغط الدم ، وهو لا يستطيع أن

يحرك بده ، بسبب الضغط البغيض . .

فنأتى اليه بآلة الكترونية ، تتمكن من دفع اليد للحركة . .

وبفعل القوة الكهربائية ، استطاع الرجل المريض ، ان يحرك يـــده في خفة وسرعــــة .

والان يده ، حرة ، طلبقة ، نهو في امكانه ان يدعو بهذه البد دعاء ، ونسى امكانه ان يضرب طفلا صغيرا . .

غاذا رفع يده ، وصفع الطفل ، فهل يقع اللوم على القوة الكهربائية لم عليه هو ؟!

لا شك ان اللوم يقع عليه . . لانه وجه تلك القوة الى الفساد ؛ وليس للبناء . . فقد كان في مقدوره ان يدعو الله بيده ، وكان بوسعه ان يكتسب كلمة طبية بيده ، وكان في استطاعته ان يطعم جائعا بيده ؛ .

كل ذلك كان بطلوبا بنه ، وكان هو قادرا عليه ... ولكنــــه تصرف تصرفا شاذا فصار مسؤولا عن تصرفه هذا .

ومن خلال هذا المثال نستطيع ان نرى نور المعرثة يتلالا في انق المسألة المسألة ... فالله سبحانه ، اعطائنا القوة ، والمرنا ان نصرفها في طريسق الخير والبناء ..

واذا حدث ، وصرفناها في طريق الشر ، غذلك يعني اننا مارسنــــا

المعصية بقوة الله .. مع مراعات ان الله لا يأمر بالفحشاء ولا يرضسي لعبادة المعصية .

جاء في كتاب قرب الاسناد عن البيزنطي قال : قلت للامام على بـن موسى الرضا عليه السلام :

« ان اصحابنا بعضهم يقول بالجبر ، وبعضهم يقول بالاستطاعــة ، فقال لي : اكتـــب :

ما اصابك من حسنة نمن الله ، وما اصابك من سيئة نمن نفسك ، وذلك لاني أولى بحسناتك منك ، وأنت أولى بسيئاتك منى . . » .

وكان الامام الرضا عليه السلام يقول : في مناجاة ربه :

ان الله خلق الانسان ، واعطاه الحرية ، ليختار الطريق بنفسه.. لها نحو الخير ، ولها نحو الشر . « انا هديناه السبيل اما شاكـــــرا ولها كفورا » ( الانسان ـــ ٣ ) .

اذن : كيف نصرف تلك القوة ؟!

مئال :

الاب جاء بالزيت والكبريت والطمام ، ووضمها في البيت نحت نصرننا وفي امكاننا ان ناكل ونستنيد من هذه الادوات ، وفي امكاننا ان ناسكل ونستنيد من هذه الادوات وفي امكاننا ان نحرق البيت ، ونحترق معه .

والخلاصة ، أن القوة من الله ، والقوجيه منك أنك . . تصلى بقوة الله، وتزني بقوة الله ولكنك مسؤول عن صرف هذه القوة ، في غير محلها .

ولكي تتضح الصورة ، اكثر ، اضرب لكم المثال التالي :

جهاز التلفزيون ، فيه تغاتان ، قناة فيها حفلة راقصة ، وقتاة فيها حقلة تربوية دينية .

واطفالك جالسون ، يستهمون الى الحفلة التربوية الدينية . . وفسى هذه الانناء اردت ان تخرج من البيت . . . فاوصيت اولادك قائلا :

اولادي ، انا ساخرج في عمل سريع ، وارجع ، وكل الذي اطلبـــه منكم هو ان لا تديروا الموجة على قناة الرقص . . فقال الاطفال : تعـــــم يا بابا ندن لا ندير الموجة على قناة الرقص . .

ولكنك عندما رجمت الى الدار ، وجدت الاولاد ، كانوا قد اداروا قرص الجهاز نحو موجة القناة الراقصة . . فها كان منك الا أن ثرت وغضبت وضربت الاولاد .

والان ، لماذا ضربت الاولاد ؟

هل ضربتهم لانهم خلقوا الموجة التلغزيونية ؟ كلا .. وانها ضربتهـم لانهم وجهوا الموجة نحو حفلة الرقص .. واذا عرفت ذلك ، ادركت ان الله سبحانه لا يحاسبنا الا لاتنا وجهنا الفعل نحو الشر ، وصرفنا القوة في طريق الشر . . !

ويترر القرآن ، في البداية — أن أعمال الفاس ، تجري في الحيــــاة ، حسب با يختارونه لاتنسم ، ووفق ما يساؤون ، من دون أن يكون الاختيار خروجا ، على مشيئة الله ، ومن دون أن يكون الانســـان مكرهــا علــي نقلـــــه . . . !

« لا أكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الفي ٠٠ » ( البقرة ٢٥٦ )

« ولو شئنا لانينا كل نفس هداها ٠٠ »! السجدة ١٣ ٠

« ولو شاء الله لهدى الناس جميعا » الرعد ٣١ .

لقد رنض الله أن يكره الناس على الطريق الهداية وكان في المكاتبه ذلك ــ ولكنه أراد لهذا الانسان أن يختار طريقة بنفسه ، دون أكراه ، ولا جبر

« ولو شاء ربك لامر من في الارض كلهم جميعا . افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين . . » يونس ٩٩ .

« من اهتدى غانما يهتدي لنفسه ومن ضل نمانها يضل عليها ، ولا تزر وازرة وزر الحرى ... » . الاسراء ؟ ١ .

 وهنا يؤكد القرآن حقيقة هامة ، وهي : أن الله سبحاته ، قد جعل نيسيرات الانمال ، مطابقة تهاما ، لدخائل القلوب بحيث يجد المجرم العاسي، تيسيرات الشر موفرة ، ويجد المؤمن المطبع تيسيرات الخير موفرة أيضا !.

والذي فيه بذور الهداية يشرح صدره للايمان والذي فيه بذور الشبقاء ينركه للشياطين نضله ، وما ربك بظلام للعبيد .

« ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين . . » .

« كل نفس بما كسبت رهينة » المدثر ٣٨ .

« كل امرىء بما كسب رهين » الطور ٢١ . « ومن اهتدى ناتما يهتدى لنفسه » .

« با اصابك من حسنة فمن الله ، وما اصابك من سيئة فمــــن نفســــك » .

« بل طبع الشيطان على قلوبهم فأنساهم ذكر الله العظيم . . » .

« كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب » المؤمن ٣٤ .

« فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ٠٠ » .

« ولا تكونوا كالذين نسوا الله ، فأنساهم أنفسهم . . » .

« ليهلك من هلك عن بنية ، ويحيسى من حي عن بنية » . الانغال ٢] .

« ما أصابكم من سيئة نبها كسبت أيديكم ويعفو عـــن كثير . . »
 الشورى ٣٠ .

# ابو حنيفة - والامام الكاظم عليه السلام

خرج ابو حنيفة من عند الامام الصادق ، فاستقبله الامام الكاظم ، وكان شابا لم يبلغ الحلم .

فقال له : يا غلام : من المعصية ؟

قال الامام الكاظم : لا تخلو من ثلاثة امور :

اما أن تكون من الله عز وجل وليست من الإنسان ، قلا ينبغي للكريم أن يعذب عدد بما لم يكتسبه ، وإما أن تكون من الله عز وجل وحســن العبد ، قلا بنبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الشميف ، وإما أن تكون من العبد وهي منه ، غان عاتبه الله غبذتبه وأن على عنه نبكرمه وبجوده» البحار المجلــد الثالث ص ١ .

#### مع البهلول

كان الخطيب فوق المنبر ، يتدفق الكلام ، كالسيل من فهه . . وكال . يتحدث عن الله ، وعن الانسان والجنة ، والنار والشيطان . .

وكان فصيحا بليغا ..!

ويبدو أن البلاغة ، زرعت الغرور في رأسه بحيث أصبح يتخبيل نفسه ، وقد تربع على قمة العلوم الإسلامية ، وحاز على قصب السبق فيهميها . .

آه من الغرور!

اخذ هذا الخطيب المغرور ؛ يذكر اتوال الابام الصادق ؛ ويفندهـــا باخلة أو عن من بيت المنكورت ... كان تد عدل هندا به فوق اللبر ؛ وهو يتحدث للناس عن مسالة في الفلسفة ؛ ذكرها الابام الصادق ؛ وكان يسود على الابام بتوك ؛

قال الصادق: أن الانسان مخير ، وأنا أقول أنه مسير ٠٠

وتمال الصادق : أن الخير من الله ، والشر من الانسان وأنا أقول ، الخير والشر من الله .

وقال الصادق: أن البليس في النار ، وتحرقه النار ، وأنا أقول: أن المليس خلق من النار فكيف تحرقه النسار؟!

وبينها هو غارق في الفلسفة ، والناس مجتمعون حوله كربيضــة الفنم ، اذ مر عليه البهلول الشخصية المعروفة ، في ايام الرشيد العباسي،

يوقف البهلول ؛ يسمع كلام الخطيب . . ثم النقط حجرا هيبا بسن الارش ، وتقه نمو النخليب ؛ فتسح جبيته وسالت الدياء منها ؛ عاضدً يصرخ من الالم ، ويقول : انه البهلول ؛ ايسكوه . . تالنا الله : والان تعالى حمى ، النستيع ، الحوار الساخن الذي جرى بين البهلول والخطيب : حمى ، النستيع ، الحوار الساخن الذي جرى بين البهلول والخطيب :

قال الخطيب ، والدم يجري من جنهنه ، ويلك يا بهلول ، لمحمادًا ضريتني هكذا ؟

قال البهلول : لسمت انا الذي ضربنك ، وانها هو الله . . ! الم تقلل ان الخير والشر من الله ، فهذا الحجر من الله ، وليس منى !

ثم تابع البهلول في كلامه :

وانت ابها الخطيب ، الم نقل ان الانسان مسير وليس بمخير . . فها انذا مسير . . لانني حسب ادعائك ـ وجدت نفسي مكرها ، على التقاط الحجر ، وقذتك به في جمهتك الكريمة .

هذا والخطيب يصرخ من الالم ، والبهلول ما زال يواصل كلامه تناثلا :

أولست أنت الذي قلت \_ قبل لحظات \_ أن ابليس خلق من النسار عكيف تحرقه النار ..

وأنت خلقت من الطين فكيف جرحك الطين وادماك ..؟

وانتهت المسرحية الواقعية ، باتنصار البهلول ونقل الخطيب الـــى الطبيـــب !

وَقَفْتَ مَعَ السروح



# بسيه الله الرحمٰ الرحيث

« . . ويسئلونك عن الروح تل الروح من أمر ربي ، وما انيتم من العلم
 الا تليلا . . » ترآن كريم .

الكلام حول الروح ، حلو جميل ، ولكنه يحتاج الى مقدمات لغهم الموضوع .

غالماديون مثلا يقولون : انه لا وجود للروح ، وليس هناك الا المادة ، وحتى اذا المنوا بالروح ، وعالم الارواح ، مانهم يردونها الى الفكر ، والفكر مادة نترشح من خلايا الدماغ ، كما تترشح الصفراء من الكيد .

ولماذا عدم الايمان بالروح ؟

- : لانها غيب لا نحسه ؛

- ؛ وهل كل شيء في الكون ، يمكن أن نصمه ونشمر به ...

غما هي الكهرباء ؟

وما هي الجاذبيسية 1

وما همسى الحياة ؟

ان العلم استطاع ان يحلق في ارفع المستويات الاكتشافية والاختراعية،

## ولكنه عجز عن معرفة ابسط الامور!

فالعلم لا بعرف من الكهرباء ، الا انها قوة تدخل الاجهزة التكنولوجية ، فتحركها ، وندخل الشـمعة ، فتعطيها الضياء والنور .

والعلم لم يستطع ان يعرف الجاذبة ، وماهية الجاذبة - فحلى اسحق نيوتن ، ابو الجاذبة الكبر ، الم يقدر ان يجد تفسيرا مقاماً للجاذبة ، ولا عرف لونها ولا طعمها ولا رانتجا . - فهي قانون عملاق يسيطر على الكون كله، دور أن يعرف شكله احد من البشر ، وكما في الكهرباء ، والجاذبة ، كذلك في الحياة ، ولونهــــا . .

فالحباة مجهولة ، والموت ، ايضا ، مجهول .!

كان في المانسي التصور: ان الموت شيء معدوم لا وجــــود له في الخارج . . باعتباره في مقابل الحياة .

في حين يحدثنا القرآن بصراحة : أن الموت مخلوق كما الحياة تماما !.

« هو الذي خلق الموت والحياة .. » فالموت ليس عدما ، وأنها همو شمىء موجود .!

والمادة ، تارة ، تكون مينة ، وطورا ، تتفاعل مع الحياة أ.. يقول القرآن : « . . يغرج الخي من الميت ويضرج الميت من الحي . . » . واذا رادقا أن تعرف مضمون الآية جبدا . . ينبنغي لذا أن تعرف الغرق الدتيق الذي يفصل بين ساحة الموت ، وعالم الحياة .

في مراجعة سريعة للقرآن ، ونظرة . . فاحصة لفكر أهل البيست

وبعد هذه المقدمة ، نرجع الى الاية :

« ويسئلونك عن الروح تل الروح من أمر ربي . . . » .

لهام الروح ؛ بقف العالم في خطين متعاكسين : خط مادي يكد ــــر بالروح ؛ وخط معنوي بؤمن بها . . . أما الذين بؤخرن بها ، ثلا كلام لنسا معهم حر وانها كلامة بدور مع الماديين الذين برفضون الاعتقاد بالروح ، وما يعور في بروجها . . !

لا يختلف احد مع نفسه ، في ان الانسان يتالف من نصفين متقابلين.. وظيفيا ، ومختلفين ، طبيعيا .. بتألف من جانبين :

جانب غارق في الزمان والمكان . . وجانب متمرد وخارج على الزمان

والمكسان ..!

الجانب الغارق في الزمان والمكان . . هو الذي يمثل الجسم \_ ويتمثل به \_ غالجسم يجري وفق حسابات الزمان ، ومساحات المكان . . . :

سواء كنت قائما ، او راكما ، او ساجدا ، فأنت لا تستطيع ان تتحرر من قبود الزمان والمكان .

الزمان \_ يعني انك جالس \_ الان \_ في الساعة العاشرة \_ مثلا \_ والمكان ؛ يعني انك تشخل مساهة نصف متر \_ في جلستك . . وهل تستطيع ان تفرج جسدك ، من الزمان والمكان ؟

اذن ، غالجسم واقع في حدود الزمان ، والمكان .

والان نعالوا معي ، الى الجانب الثاني !

التم عنون عنون و خلال الوسادة ، وتسلم نفسك في نوم عيوق ، وخلال النوم ، ترى نفسك في رحم عيوق ، وخلال النوم ، ترى نفسك في رحله سياحية ، وعلى جناح السغر ، م يجزت التذكرة ، و وخرجت التذكرة ، و وخرجت القذكرة ، وخرجت القالم وحلقت بك الطائرة في الاماق البعيدة ، م نفزلت في مطـــار القالم ، ونلدن ، وباريس ، ثم أخذرت فندما فخيا ، وسكنت فيه فتــرة

لا يستهان بها . . ثم رحت في تنقل من مطار الى مطار ، ومن بلدة السسى الحرى . . واستغرقت السفرة قرابة ثلاثة الشهر . . رجعت ـ بعدهـــــا محملا بالهدايا الثمينة ، للاهل ، والاصدقاء .

ويوم العودة ، وجدت الاحباب ، في انتظارك في المطار ، ثم تجمعوا حولك في البيت ، وانت سادر في القصص المشرة ، التي تخللت الرحلــــة بنظها لهم ، وهم يستمعون في شوق بالغ .

وغجاة ، استيقظت من النوم ، لترى ان نومك استفرق ، فقط خيس دقائق ليس اكتـــر .!

والسؤال هـــو:

من الذي سافر في هذه الرحلة ؟

هل هو جسمك ، ام روحك ؟

اذا تلت: جسمي سافر .. فان ذلك يُستدعي أن تكون قد نبت ... ثلاثة اشمر ... في حين أنك لم تتم أكثر من خمس دقائق ..

اذن : ظهر جليا ، أن الذي ارتحل من خارج الزمان ، هو : روحك وليس جممك ، وذلك لان الروح خارجة على الزمان والمكان ، ولا تنتيـــ ها .. لاتها لم تك مادة ، وإنها هي جسم رقيق حكما ـــ جاء غي روايـــة الإمام الصادق عليــه الســــلام :

« الروح جسم رقيق ليس لها ثقل ولا وزن ٠٠ » ٠

ولكي نصل الى احاطة معتولة بالموضوع نضرب المثال النالي :

الماديون قالوا : ان الفكر مادة .!

ونحن بدورنا نطرح السؤال التالي :

هل الفكر من صنف الروح ، او من صنف الجسم ؟ من خواص المادة، او من خواص الروح ؟

هذا هو السؤال الذي يعطينا الصورة الكاملة لمسالة الروح!

والان تعالوا . نرى القضية .

لو فرضنا أن الفكر من خواص المادة نمان ذلك يعني ، أن الفكــــر مشدود بالجسم ، وهو يتأثر بكل شيء يتأثر به الجسم . .

وبالطبع غالجسم . بجري رويدا رويدا للضعف والانحطساط . . « هو الذي خلقكم من ضعف ، ثم جمل من بعد ضعف قوة ، ثم جعل من بعد قوة ضعفا ، وشبية » .

 لم يعد باستطاعته القيام دون أن يعتبد على شيء ، في قيله وقعوده . . و ولكن نكره بعر عبيق نزدهم فيه أبواج العلم ، والمعرفة . ، فجسمه يزداد شعفا – يوما بعد يوم – في حين أن عقله ، وفكره ، ووعبه يزداد قوة أكثر غائلاً .

والله يتول : « ومن نعمر. ننكسه في الخلق » وليس في العقل والفكر... بل نقط ننكسه في الخلق. ، اي في الجسم وتوابعه .

### الضعف الجسدي:

دخل حيكم على الحجاج ، فسأله : كيف انت في قيابك وقعودك ؟ تال : اذا قبت لصقت بي الارض ، واذا قعدت كانبا اهوي في واد سحيق ! وفي المشى تقيدني الشعرة ، وتسقطني البعرة !

وني منطوعة شعرية رائعة ، لابن الرومي :

كأني ، وقد جاورت سبعين حجة خلعت بها عني عذار لجامــــي . .

على الراحتين مرة ، وعلى العصر انوء ثلاثـــــــــــا بعدهن قيــــــــامي

رمتني نبات الدهر ، من حيث لا ارى فكيف بمن يرمى ، وليس برامي

وشاعر اخر يقول:

ولي عصى عن طريق الذم امدحها بها اقدم عـــن تأخيرهـا قدمي

كانها وهي في كفي اهش بها على الثمانين عاما لا على غنمسى

كانني توس رام ، وهي لي وتر ارمي عليها زمان الشيب والهرم

والهر يتول :

حملت العصى لا العجز اوجب حملها علي ، ولا اني انحنيت من الكبر

ولكنني عودت نفسي حبلها لاعليها انسسي يتيم علمسى سغر

واعتقد أن الامر ، يتضح اكثر فأكثر عندما نسمع الدليل التالي :

لر أننا أحدثنا خلابا الدماغ ، وقرشناها ، قاتها لا توازي بحجمها عدة أوراق ..! والسؤال هو : اين بخترن الفكر ، هذا الموكب الرهيب بن المحفوظات، وكيف يحفظها ، خلال رحلة العبر ، دون ان تنساقط اعبدتها ، وتخر على عروشها وتذبل وتبوت !؟ .

ان هذه الاحزمة الشخبة ، من المحفوظات تبقى عالقة ، في الذهن، ومنقوشة في صفحة الفكر ، طيلة حياة الانسان ، وبالاخص اذا كان الانسان عبقريا . فاتما نزداد تالقا وانتشارا .

نخرج من كل ذلك ، بأن الفكر لو كان مادة ، لما انسم لاكثر من قصيدة او عشر قصائد ، زد على ذلك ان المادة لا تقبل الا صورة واحدة في نفس الزمان والمكان ، — كما هو معروف في العلوم الفيزيائية — !

نكيف \_ اذن \_ قبل الفكر ملايين ، الصور ، واحتفظ بها ، بارشيفه ، ، دون أن تختلط فينسخ بعضها بعضا .!!

واذا كان الاتسان مؤلنا من الجسد المادي نقط ، وكل ما نيه يرجسع الى المادة ، سكما يدعي الماركسيون سـ نكيف نفسر الارادة التي ، تدوس الجسم المادي ، وتتعالى على الشمهوات والغرائز ...؟!.

ومن أين أتبعثت هذه الارادة ؟

واين مترها ؟ ومن اي شيء ، اخذت توتها ؟ هل اخذت توتها مسن المسروح ؟

واذا كانت قد أخذت قوتها من الجسم ، ، فكيف تسحق الجسمم وتكون أقوى من الجسم ؟

لا بد أن الارادة ، ترجع الى الروح ، وهي من صنف الروح ، وليس من صنف الجسم . . كما أن الفكر من خواص الروح ، وليس من خواصس الجسد . .

وذلك . لان الفكرة ، بحد ذاتها لا تتحدد بحدود الزبان ، ولا المكان . . فهي \_ اذن \_ قطعة من الروح ، ولم تكن أبدا من الجسم ! .

وللتدليل على وجود الروح ، انقل لكم هذه القصة التي حدثت مسي البرازيل ، ونثاقلتها ، وكالات الانباء ، في حينها : (1)

## القصة حدثت في البرازيل:

نتاة منزوجة ، تركت طفلها في المنزل ، وخرجت لشراء بعض الحاجيات من السوق . . وفي اثناء الطريق لاح لها – في الهواء – شبح امراة عجــوز، الحذت طفلها وطرحته ارضا وانهالت عليه بالضرب الشديد . .!

نها كان من الام الا وهجمت على المراة العجوز ، ولكن العجـــوز اختفت ، وذابت في الجواء ــ وهنا ، وجمت الفناة تركنس الى الدار واللوعة تطلى من عينها ، والالم يعتمر عليها ، وبا ان دخلت الدار ، حتى وجــــدت طلها الصغير تد سقط من المهد ، وتكسرت رجلاد ، و انشجت جبهته !

١ - راديو الكويت ٢-١١-٥٧١ .

حملت الطفل على صدرها ، وهو ينزف الما ودما ، وراحت به الـــى اترب عيادة طبيب في المنطقة . .

وكم كانت الصدمة توبة ، عندما وجدت الصورة المعلقة على راسس الطبيب هي نفسها صورة العجوز الجانية !

واهتز جسمها من هول الاتفاق ، وكاد الطفل يسقط من يدها ، لـو لم يسارع الطبيب لاخذه منها !

ولما سألها الطبيب عن التضية ، قصت عليه تفاصيلها ... مـــرد عليها الطبيب قائلا :

اجل ، يا سيدتي . . لقد حدثت الحادثة قبل نصف ساعة ، اليس كذلك ؟

قالت بلى . . والهول يكبر في وجهها .

وسألته ، ايها الطبيب ، بحق السماء ، كيف عرفت ذلك ؟

غاجابها في هـــدوء:

اعلمي إينها السيدة ؛ إن هذه الصورة ؛ هي لوالدني العجوز المنوفاة قبل عشر سنوات ؛ والصورة بعلقة فوق راسي ؛ بنذ سبع سنوات ؛ ولسم يحدث إن انقطع الحبل ؛ وسنطت الصورة ؛ الا قبل نصف ساعة فقط .

وانتشر خبر الحادث ، فاجتمع علماء النفس ، والميتافيزيتيون ، لدراسة الحادثــــــة ! والسؤال هو : كيف يفسر الماديون هذه الواقعة التي اهتزت لهـــــــا الجامعات العلمية في الفرب ...

انهم لا يؤمنون بالغيب!.

و هل الحياة ، الا غارقة في الغيب !

والانما هي الكهرباء ا

وما هي الجاذبة ؟

انه يتعامل مع شيء غيبي ، ومع ذلك معلم النفس حقيقة ثابتـــــة ، ترفض الجدل .

والان ، وبعد ان تجزءت الدّرة ، وتحولت الى خمسمائة مليــــون موجة ضوئية ، مَقد تبدلت الامور ، وهزم الماديون امام زحف العلم الهادر،

وعنها نترا الفكر الاسلامي ، غاننا نلاحظ الاحاديث المتدسسة ، الواردة ، عن الحل البيت عليهم انصال الصلاة وازكن السلام ، تؤكد وجود الروح ، وانها ليس نقط في البيسم ، وانها حتى بعد مفادرتها الجيسم ، غاتها تلل في الوجود ، ولا يعتربها غناء ابدا ، مثلها مثل الطاقة ، التسسمي لا يعتربهــــا الفنساء ،

جاء حديث عن رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - ·

« • • أن الارواح تأتي في ليالي الجمع ؛ فنتف على شرفات البيوت .
 إذا رأت أهلها بخبر استأنست واسترت وأذا رأتهم بسوء تألهت ؛ وهمي
 نقول : يا أهلينا أذكرونا قبل أن تكونوا مثلنا فلا يذكركم أحد . • » .

ويحدثنا التاريخ : ان الامام على عليه السلام :

كان قد خرج ــ ذات يوم ــ الى الجبانة ( المقبرة ) وكان معــــه « حبة العرني » وهو احد اصحابه .

يقول حبة العرني : رايت سيدي ، وقد الهال في الوقوف ، ونظرت الى شغفيه تتحركان ، فقلت له : سيدي دعني اغترش لك ردائي ، نقال الإمام : يا حبة أن هي الا مزاحمة مؤمن !

بتول حبة : تلت سيدي ما ارى احدا يزاحيك ،! قال : يا حبة الـــو كشف لك عن بضرك لرايتهم حلقا ، حلقا ، يتحدثون حول القبور ! قاــت : سيذي ارواح ام اجساد قال : لا . بل ارواح . .

نهذه وثيقة ، تدل على وجود الروح وللعزيد من الادلة على وجسود الروح ، يستحسن مراجعة كتاب : على حامة المالم الإثيري ، وكتساب : الإنسان روح لا جسد . . وهناك جمهورة من الكتب في هذا المجال ، لا يستهان بها .





# بسير الشوالرحمن الرحيث

« وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا الصبل فتفـــــرق بكم عن سبيله » قرآن كريم .

عشر مرات في اليوم ، نطلب من الله نيها ، خلال صلاتنا ، ان يهدينسا الصراط المستقيم : « اهدنا الصراط المستقيم . . » .

فما هو ، هذا الصراط المستقيم ، وابن مكانه ؟

للاجابة نتحدث بوضوح :

الصراط ، في اللغة ، الطريق ، الجادة ، الخط المستقيم ! .

ونحن نعرف : «إن الخط المستغيم هو اتصر خصط موصل بصمين مقطتين . . » كما تقول القاعدة العلمية في الهندسة .

واذا كان العراط المستقيم ، هو الخط المستقيم ، الذي يعتبر اتمسر الخطوط في الوصول الى الهدف مثانا نطاب من الله ، ) أن يضعنا علسي العراط المستقيم ، كان قدم خط يوصنا الى رحاب الله ، ورضوات ولا يخفى ، ما في ذلك من المسعادة ، والهدوء ، والطبانينة في الحياة . . . فها احوجنا الى السير على الصراط المستقيم ، في عصر مانت نيه كل المعنويات ، وتساتطت فيه كل اعبدة النسير والوجدان ، حتى صسار الغلق والخوف عبا العبلة المنداولة في هذا المهمر !.

على أن الآية ذكرت الصراط المستقيم ، مغردا بينها ذكرت الطـــرق الاخرى بصيغة الجمع ، نقالت :

« وأن هذا صراطي مستقيما ، فانبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عسن سبيلسه » .

ولان الصراط المستقيم ، هو النور الذي يعشي به الانسان في الحياة ، فقد جاء النور منردا ، في حين جاء الظلام جمعا . ، وظلك ان النور واحده وهو طريق الله ، والحق لا يتعدد ، وماذا بعد الحق الا الضلال ؟ . بينما الطرق الاخرى متعددة ، ولهذا إجابت في صيغة الجمع . ، وظلك ظاهمـــرة ملفتة للنظر وردت الاصارة اليها في اكثر من مكان في الترآن الكريم !.

« الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى ( النور ) والذيـن كتروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من ( النور ) الى الظلمات اولئــــــك اهمحاب النار عم نيها خالدون » .

مغي القرآن ؛ النور واحد ؛ والظلمات كثيرة ؛ ملتوية ؛ ومتعددة !.

والسؤال الان هو :

هل الانسان وحده ، مطلوب منه ان يمشى على الصراط المستقيم ،ام تشاركه بقية الكائنات في رحلته هذه ..؟.

ان نظرة علمية عبيقة تلقيها على ما يدور حولنا ، من المخلوقات ، تعرفنا أن كل الكائنات نجري على سكة العراط المستقيم ، دون أن تبيسل عنه منقال فرة !.

خالكل يسبح في قلك الصراط المستقيم !.

اخذا بن الذرة ، والخلية ، والدابة ، وبرورا بالنبات ، والحيوان ، والانسان ، وانتهاء . . . بالشمس والقمر ، والنجوم ، واكبر الجـــــرات الكوكبية العملاقة في الفضاء !

"هاشبس تجري لمستقر لها " حسب القوانين التي زرعها الله سبحات ؛ في الكون ، وجريها أنها هو خاضع لتقدير المغيز العليم . . ، فلسو انتربت الشمس بن مدار الارض ؛ لاحرقت الارض واهلها ؛ خلال نسسوان معدودة . . ولو ابتعدت تليلا ؛ لخلفت ورائها عصر الجليد ؛ والصتيسع؛ وانجهاد البشرية .

ولكنها مشدودة بقلب النظام ، والسنن الكونية ... والشمس سن الدقة الحسابية بمكان ، بحيث تعطي الدقء والحياة ، والحرارة ، والطاقة، ضمن مقادير ، ووفق معادلات رياضية ، لا تزيد شعرة ، ولا نتقس شعرة !

اذن : فالشمس تجري على الصراط المستقيم ، اي انها تسمسير على ضوء الطريق المرسوم لها من تبل الله العزيز العليسم . . دون اي مذالمة ! وكها الشبس ، كذلك في القعر ، لان : « الشبس والقعر بحسبان» مالقعر مطلوب بنه أن يدور حول خرام الارض ، يرش شوغه الفضي م اللامح - على صدر أمه الارض ، الرئضح من نديها الجاذبة ، ويأخذ من عين السميس الدور وهو بهذا يحافظ على تواركه بين الشميس والارض .

والقبر بعد ذلك كله مصطلوب بنه أن يدور حولحزام الارض، ليدفئ المطلوب المسال المحل الطبيعن المد والجزر في البحار ، وكذلك فهو يدغظ مصل النبو عند النبات ، كما أنه يشكل أثرا فعالا ، في الحقاظ على نسبسية الاوهمدجين ، في الهواء ، وفي المتشرة الاوهمدجين ، في الهواء ، وفي المتشرة الارضية ، فيبنمها عن التطايسير الاوهمدجين ، في الجيو .

وبالمثل ، لو اتترب القهر من الارض ، لسبب الفوضى والدمار ، عيت نرتقع إمواج المد في البحر حتى تغرق الحرث والنسل ، ويؤدي اقترابه من الارض ، الى انتلاع تشرة الارض وقتل ذرات الاوكسجين ، وخنقها في الترش ، الله مثات المضاعفات العكسية التي يذكرها العلم الحديث التراتم والاعسداد !.

وما ينطبق على الشمس والقهر ، ينطبق على الليل والنهار ، حيست انهما في تعاتب مستمر ، وفي مطاردة حثيثة .

والملغت للنظر ، هو : أن القرآن ينقل لنا هذه الصورة العلمية ، في دقة

ونظام ، حينها يقول « يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا . . » .

وتأملوا كلمة : ( يطلبه حثيثا ) هان غيها يكن السر الذهبي . . انها المصورة التي ركمة و الدولة النفياء ؛ ووم صعدوا التي القبر . . فقصد شاهدوا مسرحية الليل والنهار ، وكانهما في ساحة السباتي ، غير انه لا يستطيع اي منها ان يسحل رقها ضد الاخر . . . وصدق الله سبحانه حيث يقول : لا الشهير ينبغي لها ان تدرك القبر ، ولا المابل سابق النهار ، وكل في قلك يسبحون » .

انها كائنات تجري على الصراط المستقيم .

ونفس الشيء يقال ، بالنسبة لبقية الكواكب ، وسائر النجوم الغارقة في احضان الفضــــاء . .

والايات العلمية في القران ، التي تحدثت عن هذا الجانب ، بلغـــــت اكثر بن الف اية !

وفي توحيد المفضل ، نجد الامام الصادق عليه السلام ، يحدث المفضل بن عمرو ، عن النجوم ومساراتها قائلا :

« فكر يا مفضل ؛ في النجوم ؛ واختلاف مسيرها فبعضها لا تفسارق مراكزها ؛ من الفلك ؛ ولا تسير الا ججتيمة ؛ وبعضها مطلقة تثقل فسين البروج وتفترق في مسيرها ، . فكل واحد منها يسير سيرين مختلف ين ؛ اتدها علم مع الفلك تحو المغرب ؛ والاخسر خاصس لنفصه ؛ نحسو المشرق !.

كالنهلة التي تدور على الرحى ، غالرحى ندور ذات اليمين ، والنهلسة تدور ذات الشمال ! . . والنهلة في ذلك تتحرك حركتين مختلفتين : احدهمسا

بنفسها متتوجه المامها ، والاخرى مكرهة \_ مشدودة \_ الى الرحـــى تجذبها الى خلقها . . » .

« وأن من شيء الا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم . . » .

فالألكترون في الذرة ؛ ينتقل في مداراته حول النواة ، وهو لا ينتقل من مدار الى اخر ، حتى يأخذ حزمة من الطاقة ، نساوي سرعة اننقاله ، وبعد حركته . إ. اذن : نبناء الذرة تأثم على الصراط المستقيم .

وهكذا بالنسبة للنبات والشجر ، والدواب والجبال ، والطيور ...

وهاكم حزمة من الإيات الكريمة التي تضعنًا على متربة من تهــــم التضية !

بالنسبة للجماد والنبات ، يقول القران : « . . والشميس والقيسر بحسبان ، والنجم والشجر يسجدان والسماء رمعها ووضع الميزان . . » والنجم يعنى النبانات الرقبقة الناعمة . . .

وبالنسبة للحيوانات يقول : « وما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان

ربى على صراط مستقيم » .

لاحظوا هذه الاية جيدا ، والهنحوا تلويكم لها . . «يقول الحق : كل دابة ، كل حشرة ، تدب على الارض . . . ناصيتها بيد الله . . » .

« وما من دابة الا هو اخذ بناصيتها » اي ان الزمام بيد الله ؛ واللسه يبديها ؛ الى الصراط المستقيم بدليل قوله تعالى في اخر الاية : « ان ربي على صراط مستقيم » .

والاية الاخرى تقول بصراحة :

« الم تر ان الله يسبح له من في السموات ؛ والارض والطير صافات كل تد علم صلاته ؛ وتسبيحه ؛ والله عليم بما يفعلون » النور اية 1 } .

وفي ابة اخرى ، تبدو المسالة في غاية الوضوح حيث يقول الحسق سبحانه :

( الم تر أن الله يسجد له من في السهوات ، ومن في الارض ، والشهس والقبر ، والنجوم ، والجبال ، والشجر والدواب ، وكثير من الناس ، وكثير حق عليه العذاب . . » سورة الحج اية ١٨ .

لاحظوا جيدا قوله تعالى ؛ بالنسبة لمن في السموات ومن في الارض ؛ والشمس واقدر ؛ والنجوم والجبال ، والشجر والدواب ... تلك اصفاف ، من المخلوقات ، واجناس من الكاتفات ــ باججمها ــ ساجة الله الفريــــز المنابع ، عطيعة له ؛ علم بستاني منها شيئا . ولكنه حين جاء الى الانسان ، لم يأت بنلك الاجماع ، وإنها قال : وكثير من الناس ، وكثير من قالب... العذاب ــ وكان المدروض ان ينسجم الانسان مع الكون في طاعته للــــه، وفي سيره على الصراط المستقيم ، غير ان الإنسان ، شذ عن القاعدة نجاء منه العاصي ، وجاء منه المطبع . . !

وهذا بما نلجمه في الايات الافرى ايشا ، طك الايات التي تحدثت عـن بناصراط ، مبنلا في تصية الديوانات ، مالك ، « ومين درابة الا هو آخذ بناصيتها ، ان ربي على صراط مستقيم . » يبنا عني قضية الانسان . . لم يقل وما من انسان الا هو آخذ بنامسيته . . . ابدا لم يقل مثل ذلك .

وانما قال : « وان هذا صراطي مستقيما غانيموه • ولا تتبعوا السبل فتقرق بكم عن سبيله . . » !

اي يا محمد ، الحبر الناس ، قل لهم ان هذا صراط الله مستقيـــــم ، ماتيموه .

اذن: انضح جليا أن الغارق الوحيد الذي يفصل بين عالم الانسان ، وعالم الحيوان ، هو أن الانسان خلق حرا ، يستطيع أن يختار الطرسق بنفسه ، في حين أن الحيوان لم يتوفق للحصول على الحرية ، وليس الحيوان تقطر أنبا أذكون كله ، لا حرية له ، وأنها هو مجبر على أن يجري وفق الخط المستقيم .

واكد انشنين: ان كل شيء في الكون يجري على خط مستقيم . . ومن هذه الاشياء ، الضوء مالضوء يجري على خط مستقيم ، لأن الخط المستقيم هو اقصر خط موصل بين نقطتين ..!

مَالكون يسير في صورة جبرية ، من الذرة الى السديم .

وفي الانسان - ٧٠٪ سير جبري على الصراط المستقيم ، و ٣٠٪ اختياري .

#### والان اضرب الامثلة التالمة :

الانسان ، وهو جنين ، يقبع في بطن امه ، ويتدرج في النمو حسب. مناهج الصراط المستقيم :

المنطقة تستقر في الرحم ، ثم تتحول الى علقة والعلقة الى مضعة ، والمضعة تتحول الروح، والمضعة تتحول الروح، في الجنين ، دون أردته ، ودون أرادة الام . . وانها يتم كل ذلك بوحــــــمن الله ، وامره . . وانها يتم كل ذلك بوحــــمن الله ، وامره . .

ولقد خلفنا الاتصال من سلالة من طين ثم جملناه نطقة في تــــــرز يمن : ثم خلفنا النطقة طقة ، مخلفنا الطقة مضفة ، مخلفنا الشفــــــة عظاما ، مكسونا العظام لحما ، ثم انشأناه خلفا أخر ، فتبارك الله أحســـن الخالفين . . » المؤمنون أية ١٤ .

ويوم الولادة . . كذلك ، يأتي الى الدنيا وفق توانين وانظمة دقيقة . تعثل المراط المستقيم .

والانسان لبس له يد ، في نشغيل اجهزته الداخلية ، فهو لا يعــــرن كيف يتم عمل الكبد ، ولا كيف يقوم الكبد بـــ . . ه عملية كيباوية ، فسجلية، في غاية الدقة والتعتيد . . !

والانسان لا يعرف كيف يقوم القلب ، بتوزيع الدم على كل خلايــــا الجسم . . . ولا يعرف كيف نقوم الكليتان بتنظفم الدم من الاحتراقــــات الكيماوية والترسبات العالقة في جدار المعدة ..!

وهو لا يعرف كيف تقوم المعدة بمعلية الهضم وكيف ينم تحويل اللقية الواحدة من الغذاء ، الى اكثر من ٥٠ عنصر طاقوي ، وينم توزيعها في الدم، عن طريق شبكة الاوعية الدموية . .

ليس في وسع كل الناس ان يعرفوا كيفية التفاعل الكيهاوي نسبي داخل الجسم .. كما انه ليس في امكان الانسان ان يعرف السر الدنمسين نسبي الاعهاق ..

واذا عرف العلماء ، كيف يتحرك دولاب الاجهزة في الجسم . . غذلك لا يعني أن الاجهزة تعمل بارادة الانسان .

ابسدا ..

قانت تذهب الى البيت ، وتضع راسك على الوسادة ، وتسلم نفسك في نوم عميق ، ، من دون أن تأمر اجهزتك بالعمل خلال النوم .

فايكم يوصي قلبه قبل ان ينام ، بالعمل أكان يتول له : « يا قلبي انسا سانام وارجوك ان تعمل خلال فترة النوم ، وتضخ الدم ، وتوزعه على كل خلايا جسدى . . ؟! » .

لا اعتقد ان واحدا ، يستطيع ان يوصى قلبه ، نيسمع قلبه كلامه ، ويقول له : سمعا وطاعـــة . .

أبدا . . انه من المستحيل أن يحدث مثل هذه المهزلة . .

وانها القضية تتلخص في : انك تضع راسك على المخدة، وتغرق نسى

أنن : فالانسان ، جسمه بعمل ، وفق الصراط المستقيم جبرا ، ويسلا تتنظى بن الانسان نفسه . . ا بينها يكون الانسان حوا ، في المجال الارادي فقط - فعو في امكانه ان بسع على نور الصراط المستقيم ، وفي امكانســـه ان ينحرف عنه ، ويستط في الظلام . .

قال الله سبحانه: « وان هذا صراطي مستقيما ، فاتبعوه ولا تتبعسوا السبل ، فقفرق بكم عن سبيله . . » .

ومن أجل الايضاح اكثر ، اسمعوا هذا المثال :

الانسان يعيش وسط ثلاثة انعال وهو لا يستطيع ان يخرج مسسن دائرتها :

معل يقع عليه !

وضعل يقع ضيه ا

وضعل يقع منه !

اما الفعل الذي يتع عليه ، غليس عليه مسؤولية ، من جرائه . . وذلك لانه نعل خارج عن ارادته ، مثل عاصفة ضربتني ، او هزة ارضية ، اطاحت بالبيوت وشردت الناس ، او مثل سيارة دهستني ، او حجارة سقطت على راسي ، فادبتني . . وهكذا فانا لست بسؤولا عن هذه الافعال ، لانهــــــا خارجة عن ارادتي ، وليس باستطاعتي ردها والتخلص منها . .

أما الثاني ، نهو الفعل الذي يقع في :

وهو نباما مثل الاول . لا مسؤولية نيه على وذلك لان الانعال التي نقع في ، اي في داخلي لا الملك ناصيتها ، وليس زمامها بيدي . .

وهي كما تقدم . انعال التلب ، والدماغ والمعدة ، وبقية الاجهــزة المزروعة في اعماتي .

لها النمل الثالث ؛ وهو النمل الذي يقع مني ، نانا مسؤول عنسه، وهو الذي يتارجح بين الصراط المستقيم وبين الغواية . . . والفمل الذي يقع مني ، معناه كل عمل اقوم به باختياري ، وبحريتي :

فهثلا : اللسان !

انه جهاز في الجسم يؤدي ثلاث وظائف هامة . . اثنتان خارجتان عن ارادتي ، وواحدة واتعة تحت ارادتي ...

والوظائف الثلاث هي :

ا ـــ الدورة الدموية في عروق اللسمان .

ب \_ خلايا الاحساس في طرف اللسان .

ج — عملية النطق والكلام .

أما الوظيفة الإولى والثانية ، غليس لي غيها بد لا من قريب ولا بسني ، لجسرد . ، غانا مثلا ، لا المك ان أجد الدورة الدبوية في لساني ، لجسرد النبي أمينا من المحلى مدخت بها ، بأعلى صدفي قائسلا أنتيا الدورة الدبوية توقعي عن العبل . ، غلا شلك وانها تهزا بي عمليا بوتسخر بني . . ولا تلتفت الى ندائي ، لا نها تعبل بارادة الله ، والسسدم وتسخر بني . . ولا تلتفت الى ندائي ، لا نها تعبل بارادة الله ، والسسدم تجري في العروق ، بوضي الصراط المستقيم ؛

اما الثانية وهي : خلابا الاحساس فهي كأختها في الرفض .

ماللسان ــ اذن -- في هذه الوظيفة الثنانية ، لا يخضع لك ، وليس تحت ارادتك ... أما الوظيفة الثالثة للسان - وظيفة النطق والكلام - فهي الوحيدة
 التي يملكها الانسان ، ويأخذ بناصيتها .

وفي احكانك ان تستعمل لسانك في الاصلاح والبناء . . وفي مقدورك ان تستعمله ، في الفساد والهدم .

وهذا الجانب هو الذي يمثل الارادة في الانسان ...

من هنا ؛ نانتُ مسؤول عن الكلام ؛ بينما لمست مسؤولا عن مجرى الدم ، ولا عن نقل الاحساس الى الدماغ . . لان اللمسان يكشف لك عسن المرارة ؛ والحلاوة ، والحموضة ، والملوحة ، دون أن يأخذ رايك في ذلك .

وكما في اللسمان ، كذلك في القلب . ، فلو أمرت تلبك بالتوقف عــــن العمل ، لسبخر منك ــ عمليا ــ ولم يلتفت اليك . . لانه لا يعمل بارادتك ، وانها بارادة الخالق الحكيم سبحانه

« رجل سال الإسام الصادق عليه السلام عن الصراط » فقال ابو عبد الله عليه السلام : « هو المطريق الى محرية الله عز رجل › وهما صراطان مصراط في الذنيا ؛ وصراط في الاخرة ، ولها الصراط الذي في الدنيا نهو الالهاء بن عرضه في الدنيا ، وانتدى بهداه › مر علي الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخرة › وبن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الاخرة › فتردى في جهنم » .

ويظهر من خلال هذا الحديث ؛ انالصراط ممتد عبر الدنيا و عبر الافراط في الاخرة جسر على جهنم ؛ كذلك الصراط في

الدنيا جسر على الشموات والاهواء .

جاء في تعريف الصراط ؛ انه جسر على نار جهنم وهو احد من السيف؛ وادق من الشعرة ، وإن الناس بعبرون عليه ، باشتكال متفارته ، وهيلسات متفاوتة : فطائفة نعبر عليه ، بطل البرق الخاطف ، وطائفة تعبر مشلل سرعة الخيل وطائفة أخرى تعبره في تباطئ، وثبّل ، ورابعة نترنج بهينسا وشمالا حتى تسقط في الجحيس م . .

وفي اعتقادي ؛ أن هذا الحديث ؛ يكني لأعطائنا أروع دليل ؛ وأجمال مثال ؛ على أن المراط نفسه وجود في الدنيا أيضا . . مع غارق وأحسد، وهو : أنه في الافرة مهتد على جسد الجحيم ؛ بينها هو في الدنيا مهتد على جسد الشموة ؛ ونارها . .

اجل . . انه العبور على نار الشهوة بسلام .

اي شهوة ؟.. شهوة الجنس ؛ وشهوة المال . وشهوة الجـــاه؛ وشـهـــوة السلطان !-

فاذا استطاع الواحد منا في الدنيا ؛ ان يعبر شهواته واهوائه ؛ السمى جنة الإيمان والتقوى .. فانه \_ ولا شك \_ سيعبر ؛ في الاخرة الصراط الى جنـة الماوى ..!

 ويقول في شهوة الجنس: « . . . والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم او ما ملكت ايمامهم فاتهم غير ملومين . . » .

الى كثير من الايات التي تهدف الى تنظيف الانسان ، من كل م ي الم يشينه ، وجعله على الصراط المستقيم . .

ولعل المثال التالي هو خبر مثال في هذا المجال ، لانه مثال يشرح لنا معنى التلازم والترابط بين الصراط في الدنيا ، والعراط في الاشرة ، وانهما في النهاية يشكلان صراطا واحدا . . بحيث اذا استطاع الانسان من العبور على صراط الدنيا ، عائم يتكن من العبور على صراط الاخرة ، الى الجنــة ايضا ، ونتلتاه الملائكة بالتحية والسلام أ.

# والميكم المثال :

لفترض أن جريمة قتل ، وقعت في حي من احياء المدينة . . والنعرض أن القائل معروف ، ولكنه هرب من وجه المدالة . . ولآن لا يثبت الجـــرم على القائل واطله ، متد قام اهله بالصاق النهمة بانسان بريء ليس لــــه علاقة بالحادث .

تصوروا ؛ إن هذا الانسان البريء ؛ وقع بين تضبان السجن ؛ بحجة انه حو الدائل الاسلي . . وعبنا بحاول أن ينفي النهة عنه نهو بصرح : أيها الناس أنا بريء ، ولكن دون جدوى ؛ ودون أن يسبع صوته أحد « ومعتمد هذه الحوادث تنع بكثرة ساحتة ، خصوصا في الجنيمات التي تبوت نيها العدالة ؛ ويغيب نيها الوجدان والشعير . . فيأخذ البرىء بالجرم . . ويتبع الاحرار في السجون ، ويذلل اللصوص والخونة ، في الشوارع يأكلسون ويتبعون » .

14

تصوروا ان الرجل يحمل معه عشرة الاف دينار ويفتش عن شاهد زور يشمهد في المحكمة باطلا من اجل اعدام انسان بريء ..

والان ــ النتى بأول شخص ، وكان هذا الشخص من المؤمنين الاخيار، وبمبحر أن قال له ، خالف الرجل ، بالحاصات ، وطلب به الشيادة بقابل أخذه الملغ بالكالم . • انتفاق الرجل المؤمن وصاح به ، ابعد عني لا تحرقني بنارك با خانن ! . في لحظة واحدة وغض الطلب وذكر الله . • ان : فهسذا الرجل الذي رغض أن يشبعد شهادة الزور . • عبر على صراط شبعوة المال، جثل البرق الخاطف . • وهو في الاخرة يصبر على الصراط كالبرق الخاطف . . .

تاملوا : انه لم يمر على صراط شمرة المال كالبرق الخاطف وانها مسر ماشيا ، لانه لم يرفض الحرام راسا ،

وانما قال : أعطوني فرصة التفكير !

وهل في الحرام تفكير ؟...

والشخص الرابع . . بهجرد ان طلبوا منه الشهادة الخاتنة ، وانق راسا ، واخذ المبلغ ، وشهد بالزور والبهتان . . !

أجل شهد شهادة الزور ، وسبب اعدام البريء . . .

انه سقط في الشهوة ، ولم يخش الله ، وكان ضهيره ميتا ، ووجداته مسحوقا والان عرفتم كيف يسقط الانسان في الجحيم ؟

انت في الدنيا ، تعرف حالك جيدا . . اي انك تعرف نيما اذا كنــــت تعبر الصراط ، بسرعة الضوء ، او تترنم مثتلا بالذنوب . .

« بل الانسان على نفسه بصيرة ، ولو التي معاذيره . . » .

اذن: نعبور الصراط المستقيم ، في القيامة ، يعتبد على عبور الصراط المستقيم في الدنيا . . وذلك لان كل فرد منا ، يحمل جنته وجديبه معه !

« ونفس وما سواها فالهمها نجورها وتقوأها ، قد أنلح من زكاها ، وقد خَاب مِن دساها . . » .

المؤمن ، كما يقول الامام عليه السلام .

وصبام الأمان ، هو الاليترام بالقرآن ؛ ويناهل البيت عليه السلام ؛ لاتهما يشكلان حبل الخلاص - حكم قال الرسول الاعظم - صلى الله عليه والسه وصام : « أني تارك فيكم التلتين كتاب الله ؛ وعتري اهل بيتي ، هــــا ان تعمدتكم بهما أن تضلوا من بعدي . . » .

فالالنزام بالقرآن ، وبأهل البيت عليهم السلام ، يعني الاعتصام بالله سبحانه وتعالى :

« ومن يعتصم بالله نقد هدى الى صراط مستقيم . . » .

« وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم وان الذين لا يؤمنون بالاخـــرة ، عن الصراط لناكبون . . »

« قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم » .

#### «وانك لعلى خلق عظيم» قران كريم

من الايات الكثيرة التي مررت ، في مجال الخطاب للنبي الاكرم ــ جاءت ايتان كالتالي :

« وانك لعلى خلق عظيم . . » والاية الثانية قوله تمالى « وتل رب زدني علما » .

والسؤال ، ما هو الفرق بين الاخلاق والعلم ، ولماذا ، قال في العلم

#### وقل رب زدني علما ، وفي الاخلاق وانك لعلى خلق عظيم .. ؟!

الجواب : عندما يأمر الله نبيه الكريم ، بطلب المزيد من العلم . . ماته يريد أن يلت انظارنا الى ان العلم ليس له حدود ، أنه بحد من وراءه سبعة أبحر من وراءها بحور ، وابحر الى ما لا نهاية عكلها تعمق الانسان ، فـــي العلم ، ظهر له ، أنه لم يستطع أن يقطع الا مصاحة قصيرة جدا في هـــذا المجل .

من اجل ذلك ، امر الله نبيه الكريم ، ان يطلب المزيد من العام — لان العلم لا يعرف الحدود . .

في حين لم يأمره بطلب المزيد من الاخلاق ، وانها قال له : وانك لعلمي
 خلق عظيم ٠٠ » وذلك لان الاخلاق معروفة الاحجام ومحددة بأبعاد خاصة ..

عالنبي محيد كان قد بلغ القبة في الإخلاق ، الشجاعة ، الإمانـــة ، الإمانـــة ، الإمانـــة ، الإمانـــة ، الإخلاق تعنـــي الاخلاق تعنـــي الطرق الاضلاق تعنــي الطرق الاضلام ، هو طريـــق الطرق الاضلام ، هو طريـــة الربية الاضلام ، . ولهذا فقد خاطبه الله بقوله : « وأنـــك لطى خلق عظيم » .

والملاحظة التي تجدر الاشارة اليها ، هي : ان التقييم البشري ، انها يجري ومَق المقاييس المادية التي يعيشها الانسان في الارض . . فمثلا عندما اتول ، غلان كريم ، وفلان شجاع . ؛ فائني اقيس الشجاعة والكريم، بالمتاييس المادية في الحياة المعروفة لدى الناس ، اي انني اعتقد فلانسا شجاعا وفلانا كريما ، لانني نسته على المتاييس العادية ، في المجتمع . .

هذا هو المتياس المعروف لدى الانسان ، اذا اراد ان يقيم انسانسا الحسر . .

اذا عرفنا ذلك . . عرفنا عظمة التقييم الالهي للرسول محمد - عند الخطبه : وانك لعلى خلق عظيم . .

وبعد ذلك ، غان العجب يساورني ، واتي لانعجب ، في اسف شديد ، يوم اترا بعض الكتب في التفسير القراني ، وهم يفسرون اية عبس وتولى، بانها نزلت في النبي الاكرم !!.

واتساعل في حيرة وذهول :

كيف يمكن ان نوفق بين عبس وتولى ، وبين وانك لعلى خاـــــق عظيم . . ؟

وهل من الاخلاق ان يعبس النبي في وجه الفقراء والمساكين - كه-

لا شك ان عبس وتولى ، لم تكن ــ ابدا ــ تقصد النبي ، ولا تشـــير اليه ، لا من تربب ولا من بعيد . . بل انها نزلت في غيره من الناس ، كـــا أن هناك روايات كثيرة تؤكد هذا المعنى ... ولكن الحقد الاموي بفعل ما لا يفعله الحقد الكافر .

ان الله ، عندما يخاطب النبي الاعظم يضعه في الذرى الشاهقة ، من المراتب العالية ، التي تتناسب مع مقامه الكريم . .

والدليل على ذلك ، خطاب القرآن للنبي .

اته خطاب فريد في نوعه . . فلم يحصل على شرقه نبي ، ولا رسول . . وانها هو خاص برسول الله محمد بن عبد الله ــ صلى الله عليه والــــــه وسلم ــ وللتوضيح اكثر اعطيكم الشواهد التالية :

« يا أدم اسكن أنت وزوجك الجنة » .

ا يا أبراهيم قد صدقت الرؤيا » .

« يا نوح اهبط بسلام » .

« يا يحيى خذ الكتاب بقوة » .

« يا زكريا أنا نبشرك بغلام » .

ويقول : « يا موسى اني أنا الله رب العالمين » .

« یا عیسی أأنت قلت للناس . . »

ارايتم كيف يخاطب الله انبياءه ، بأسمائهم المجردة ، دون الالقاب وما شاسيه ،

ولكنه اذا جاء ليخاطب نبيه وحبيبه محمد غانه لا يقول له يا محمده أو يا احمد ، وانها يخاطبه بصنفه الألهية غيتول : « يا ايها النبي ، يا أيها الرسول . . وهو خطاب يدل على عظمة الرسول ، وانفراده بمواصفات لا توجد في الانبياء الاخرين .

والجدير بالذكر ، هو أن يصدر كتاب في الغرب ، خلال هذا المسام - ١٩٧٩ – يتحدث عن ماة عظيم في العالم الذين تمكنوا أن يغيروا مجسرى التاريخ ، ويسيطروا على الدنيا بانكارهم العملاقة .

نقد اجتمع ثلة بن العلماء ؟ في جامعة هارغارد في امريكا ، وقابوا بدراسة مأة عظيم استمرت ترابة خمس سنوات ، خرجوا بعدها بالنتالج الصادقـــة اللامعة في وهج الشممس .

والان ؛ أندرون من هو العظيم الاول الذي تصدر القائمة وكان تمـــة التمــــــم أ

انه نبينا العظيم محمد ... صلى الله عليه واله وسلم ...!

اجل لقد خرجت الصحف في اليوم الذي اعقب صدور الكتاب ، وهي تحمل في سخمانها الاولى ، تقريرا كالملا عن الكتاب ، وعن العظماء المأة ، وكان أول عظيم في الكتاب هو محمد بن عبد الله .

والغريب أن مؤلفي الكتاب ، يتحدون كل من يستطيع أن يفسم. الارقام ، كان يجمل اسم النبي محمد ، الرقم الثاني ، بدل الاول ، أو المسيح في الخامس بدل الثالث . وهكذا . .

الرقم الاول محمد ، بينما جاء المسيح في الرقم الثالث ، واتشتاين مسي الرقم الخامس ، وهكذا .

وانها لظاهرة من الاهبية بمكان ، بحيث لو تحرك المسلمون فــــــي الدعوة الحقيقية الى الاسلام ، لاستطاعوا ان يدخلوا نور القران ، الى قلب كل قطعة من العالم .

فالنبي في القران مقدم على الانبياء ، وفي الغــــرب اول شخصيــــة عالميــــة . .

أنها فرصتكم أيها الدعاة الحقيقيون غلا تفوتنكم .

أنها فرصة النبليغ الاسلامي ، ونشر الاسلام في الغرب والشرق . . وفي الجلمات الاوربية الغربية والشرقية .

#### الإخلاق نجاح الحياة:

الاخلاق طريق الحياة ، ومنهاج العمل .

اما كيف يستطيع الانسان ان يحصل عليها ، مذلك يأتي بالتهريسن، والتواضـــع ..

ان التواضع ، الخصب ارض لنبات الاخلاق ، فالاسلام ، انبتها مسمن التواضع نباتا ،

وفي الحديث : من ساء خلقه ضاق رزقه .

و يحديث الخر : من ساء خلقه عقب نفسه ولا علك انها احداد المداد ... من أنه المداد المداد ... فقد من الم بلا نعرف تاجرين بعسلان في السوق ، في بحدية و العقل على المنافئ في السوق ، في بحدية و العدة فلك ، غالدًا ي بيك المنافئ المنافئة و المنافئة المنافئة و المنافئة المنافئة و المنافئة الم

وواضح ؛ أن التاجر الذي يتمايل مع الاخرين ؛ بأخلاق رفيعة ؛ يجتمع الناس موله ؛ في حين يعترفون عن السيء الاخلاق و كما أي التاجر كذلك ؛ في الوظف ؛ والعالم وحتى الرئيس ، ، فهــذا أمير المؤينة عليه السلام ؛ يوسي بالك الاشتر قائلا : « . . . واشعــر تلك الرحمة للرعية ، واللغاء بهم ؛ والخنان لهم ، ولا تكونن ؛ عليهـــم تلك الرحمة للرعية ، واللغاء بهم ؛ والخنان لهم ، ولا تكونن ؛ عليهــم السابة على الدين ، والما تطــيد لك في الذين ، والما تطــيد لك في الذين ، والما تطــيد لك في الذين » .

## الفرور عدو الاخلاق الوحيد

ليس, في استطاعة شيء ، القضاء على الاخلاق ، مثل الغرور . تماذا نسرب الغرور الى راس الانسىان ، مانت الروح الاخلاقية فيسسمه، ولم يعد قادرا على حمل رسالة الاخلاق الطيبة . .

#### الذباب يتحدى الرئيس

تسلم احد الملوك منصب الرئاسة ، فازدهم الشعراء على باب داره، في سباق التصائد العصماء وكلما كانت الهدية ادسم ، كانت التصيدة اطول واعرض ، وانسسم ..!

ووقف احد الشبعراء ، إمام الملك المتربع على العرش ، وأنشباء يتسول مخاطبا له :

ما شئيت لا ماشياءت الاقدار

فاحكم قانت الواحد القهار ..

رفعلت هذه الكلمات فعلها الساهر ، في تلب الملك ، وصبت الغرور في راسه صبا . . فتركته يترنح في سكرة الخيلاء ، ويتهايل زهوا وطربا . .

وبينما هو سارح في خيال البيت : فاحكم فأنت الواحد القهار ..!

جاسب ذبابة متمردة ، وحطت على انف الواحد القهار !!. غكشها عن انفه ، ولكنها عادت بشراسة المحارب ، وداست باتدامها التذرة ( الــــف الواحد القهار ) ومرة ثانية دفعها فعادت عليه في تحد مـــــارخ ، ودارت

معركة ، غير متكاننة القوى بين الذبابة والملك ، وانتهت المعركة بسق<u>وط</u> الملك على الارض ينزف غيظا ، وعربدة بينما راح تاجه يتدحرج وسمصط البلاط الملكي .

حدث ذلك ، عندما اراد في المرة الثالثة ان يدمع الفبابة بكلتى يديه ، فاتقلب من عرضه على وجهه . . وخسر الجولة بالضرية القاضية .

ومن محاسن القدر ، ان كان يقف وراثه احد القراء ، نوصل الى هذه الإية :

« وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعــــــف الطالــــب والمطلوب » .

فاذا سلبتك الذبابة صحتك ، بمرض تنقله اليك ، نهن يعيد لــــك الصحــــة ؟!

ان الذبابة الواحدة ، تطرح على الطعام ، اكثر من مليون جرئومــة بغيضة . . !

 

## النبابة والرشيسد

مر الرئسيد في الثمارع ؛ نسبع البهلول ، يناديه برفيسع صوتسه : هارون . . هارون . . هارون . .! فوقف الرئسيد والغضب بتطاير من عينيه، وقال موجها كلامه الى البهلول :

اتعرفني من أنا ٤٠٠

نعم أعرف \_ « أنت الذي أذا ظلم شخص في أقصى الارض ،
 مسؤول عنه أبام الله . . » !

تال البهلول: حاجتي ان تمنع الذباب عني ، لانة يزعجني هـــــــذه الإيام ..!

فبهت الرشيد ، وقال ، إما الذباب فلا أقدر على منعه عنك . .

فرد عليه البهلول : اذن : لا خير في لهنكك وقوتك ، اذا كنت لا تستعليع منع ذبابة ضعيفة ! ويذكر التاريخ ؛ ان الابام الصادق عليه السلام ؛ كسسان جالسا عند المصور الدوانيتي بجاعت ذبابة ، وحطت على وجه المتصور ، ماتزعــج منها ، وتاثر ، وسال الابام تاثلاً : يا ابن رسول الله ، لماذا خلق الله الذباب . . ؟

الامام قائلا : ليذل به الجبابرة !

وما أروعه من جواب ، وسلام الله عليك أيها الامام الصادق ، بسوم ولدت ، ويوم تموت ، ويوم تبعث حيا ..

اجل ؛ ليذل به الجبابرة ؛ ابثال المنصور .. من الطخاة والجلادين.. ولا يعلم جنود ربك الا هو ..

واخيرا ، اعود الى الحديث الشريف الذي يقول : من ساء خلقـــه، ضاق رزقه ٠٠ » .

اعود لهذا الحديث ؛ من أجل أن أنقل اليكم تصة ؛ معبرة عن محتـــوى الحديث السالف الذكر .٠٠!

#### القصية:

كان هنك ، اخوان النان ، وكان احدهها ، يبيع الظل ، يبنها الاخر، كان يبيع العسل ، ولكن مع فارق ، . . وهو : ان بلائ الخل ، كان الفلسس بزنجمون على ( دكانه ) يوما بعد يوم ، اكثر ، انكان - وكانت حياته حلوة جييلة تسير ، بنجاح ، في البيت ، كما في السوق . . في حين كانت حيسساً أخيه ، باتع العسل تسير في ركود ، والم ، وشقاء !، أذ لا احد يعسسر مليه ، لشراء العسل ، وكان بيعه قليلا جدا .

وذات مرة : سالته زوجته :

لماذا حياتك ، في نفق مظلم ، في الوقت الذي تسير فيه ، حيــــــاة اخيك ، في راحة ، وسعادة أ!.

ناجابها : من المؤسف أن الموازين قد اختلت وأصبح الناس ، لا يدركون الحقيقية .

ولكن الجواب لم يكن كانيا ، لاشباع جوع الزوجة الى معرفــــــــة الحقيقة ، وكشف السبب الواتمي ، الكابن وراء تأخر زوجها ، وتقدم اخيه.

وقررت أن تذهب هي ، الى السوق ، لكثف الحقيقة . . . وهكذذ فطسست أ .

دكان الزوج كان يقع على مقربة من دكان الحيه بائع الخل ·

وهنا ادركت \_ هذه المراة \_ سر نجاح هذا الرجل في عمله !.. انها الاخلاق ، وليس غيرها !.

#### هي الاخسلاق تنبست كالنبات

## اذا سقيت بمساء المكرمات

تركت بالع الذل ، وسارت في انجاه زوجها ، انزاه وتد جلس عــــلى كرسس بن الخشب الرقيع ، وربا بننت خفان سيجارته في مصبية طالحة .. وكان لا يستمل مود الثقاب وإنها يشمل سيجارة ، من سيجارة اخرى، والعرب بلف وجهه . . بينها المسك في يده عمس صغيرة ، ينقر بهــا على تتانى العسل المسئونة المامه ، في واجهة الدكان . . وكان جالسا ، وحده، من أن يعر مها على دون أن يعر عليه لقد من الثامل !!.

ظلت زوجته ، واتفة ، في زاوية من السوق تنتظر ، لعل احدا ، يأتمي لشراء العسل ، فتكتشف طريقة زوجها في المعابلة ، وتعرف الخلاقه !.

وقف الرجل المشتري ؛ امام بائع العسل . . \_ مسلما عليه \_ غير انه لم يرد عليه ؛ الا بربع التحية . ومن ولاء انفه ايضا !

ساله الرجل : ممكن اعرف سعر ، هذه التنينة من العسل ؟.

وبدل أن يخبره بالتيبة ، رفع صوته بوجهه تائلا : اسمع يا هذا ، لقد أعطاتي الله قوة في المعتل والغراسة ، والبصيرة ، بحيث استطيع أن أعرف الاشخاص وما يدور في خاطرهم ، من النظرة الاولى !.. ثم تابسع يقول ولكن بصوت ارتبع — هذه المرة — : اسمح كلامي يا غبي — موجها خطابه الهل الرجل المستري — اثني انتتج بخراسة حادة ، ونظرة ثائيسة ، واعمرت الناس من اول نظرة . . اعرفهم اذا كانوا في مستوى اكل العسل ام لا !!.

ولذلك غند عرفتك ؛ بالنظرة الثانية ؛ الله لا تصلح لاكل العسل ؛ لان شكك ، ووجهك لا يتناسب مع استعمال العسل ؛ أنسنه الى ذلك ، انسك قصير القابة وانتك اعطس ، انطلس ، وشعرك جعد ، كانك خارج للتو، من السجن ، غاعرض عتي ، و ابتعد عن وجهـــــي ، والا هشبت انكك ، وحطيت راسك بهذه العصى .

واخذ يلوح له : بالعصى في الهواء ؛ ولما احس الرجل بالخطر بهدده، ولى مديرا ، ولم معتب !، ورجمت الزوجة الى الدار ، لتخير زوجها نمي المساء أن السبب المباشر ، وراء ناخره ، في الحياة ، وتقدم اخيه هــو : أن أخاه يبع الخل طوا بأخلاته الطوة وهو يبيع العسل مرا بأخلاته السيلة ايضــسا !! .



الفصل التاسع في القسي

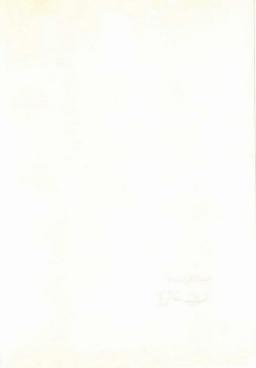

#### مبحث القيامة:

ا — موت الفرد « كــل نفس ذائقة الموت » ورد ذكــر الموت ــ في
 القرآن الكريم ــ على ثلاثة انسام وهي كالنالي :

واحد : بموت الفرد : « كل نفس ذائقة الموت » آل عبران آية ١٨٥ .

اثنين : موت الامة - المجنمع - : « ولكل امة أجل . . » الاعــراف آية ؟٣

ثلاثة : موت العالم : « كل من عليها مان » الرحمن اية ٢٦ .

والسؤال: كيف يحدث الموت ؟! .

لم يكن الحوت فولا قابط في اعباق الانسان ، فينقض عليه ، من الداخل واتما هو يحدث ، بسبب عوامل خارجية ! . . ونتكم المواصل هي التــــي خلقل ابت ، وبغملها يموت الانسان ، ويهــوت المجتمع ، وايضا يموت العالم : .

ومن بلم المثال : فالام في الجسم يعتبر احد العوامل الرئيسية في الحياة ، وفي الموت الفسا ! . ففي الوقت الذي يحلفظ حنيه ـ الذم على خياة الفرد ، نجد ان اي اختلال ـ ولو بسيط ـ في الدم ، يؤدي السيم مضاعفات خطيرة ، في الصحة العلمة للجسم ! .

أن الدم يتألف من الكريات الحمر ، والكريات البيض وهذه الكريسات

تجري في شبكة الاوعية الدموية ، وهي محيلة بالغذاء ، لكل خلايا الجسم والمنت للنظر : ان الكريات الحبر ، هــــي التي تقوم ، بتوزيع الغذاء ، والطاتة ، على هذا الموكب الخلوي الرهيب في البدن . . .

. في حين ان الكريات البيض ، تقوم — هي الاخسرى — بسدور الطمائة ، والدراسة الكريات الدين (. . وهي بذلك تشكل قوة دفساع تعمل ، في دفر ، ويتقلة ، من اجل المحافظة التنبقة ، على سلابة الكريات الدولا . . تحسبا من كل هوم مبافت يشنه الإعداء من الخارج علسي الداخل ، و المراد بالاعداء سعنا — الميكروبات الثالثة — قالمجبب ان الداخل ، حوالمراد بالاعداء سعن النور تحو الكريات الخر المحلة الميكروبات كريات الخر المحلة بالمنام في داخلها – وهو بهذا العمل ، اشب بالقطة التي تدخل الدار ثم تتوجه ملى الحجة المطبغ ، ا

و وجرد ان يدخل ( الميكروب ) في الجسم ، تحاصره قوات الدنساع المؤلفة من الكريات البيش ، وتبدأ بالملاق الفازات السامة طيه حتى تنضي عليه بالمزاد : و وخذا تكون قد انتهت المركة بالنصل قوات الكريسات البيش وسلامة الكريات الحمر وهزيمة الميكروب اللبنيش !

والطلاب الذين يدرسون الطب في الجامعة بدركون أهمية هذا الموضوع بلكامل وذلك لانهم قد الخذوا صورة عليهة دقيقة للبعركة الدائرة بيسن الكريات البيش وبين الميكروبات المهاجمة من خلال الاعلام العلمية التسمي تعرض في كليســة العلم،

ولولا جيش الدناع هذا الذي يطرد الجرائيم المهاجمة ويتضمي عليها قضاء تاما . . لما استطاع الانسان ان يستمر في الحياة بالمرة ! .

وفي سرطان الدم ، تنقلب المعادلة هذه المرة حيث تقوم الكريسسات البيض بشن هجوم عليف ضد مواقع الكريات الحمر ! نيختل نظام السدورة الدورة وتبعا لهذا الاختلال تختل كل الموازين الكياوية والنسلجية داخسل العسم متضطرب الاعضاء وتزرع الغوضي في دولاب الاجهزة وحثالك تنبسح المساة بمعا طبيعيا حيث ينفاقم المرضي فيأخذ طريقه من البيت الى المستشمقي وبالغالي : الى القبر !

على ان وظيفة الإطباء ــ هنا ــ هي اعادة الجسم الى موازينـــه الطبيعية بن تبيل الحفاظ على درجة الحرارة داخل الجسم -ـ في المعدل الطبيعي وهو : ٣٧ ٪ درجة ، وكذلك الابر في بقية الإجهزة العالمة داخل البدن ، .

اذن : فالاطباء ، وظيفتهم : اعادة الجسم الى الموازين الطبيعيـــة ، نماها كما ان الانبياء ، وظيفتهم ، اعادة المجتمع الى الموازين الشرعية !

ب - موت المجتمع: « ولكل امة اجل . · » ·

 واختلال الاقتصاد ! لان الاسلام يعطي مناهجه بعدا روحيا بالاضافة السي البعــد المادي ! .

ونظرة واحدة في القرآن ، ترينا ان السبب المباشر في تحطيم الابسم ، وتنزيق المجتمعات ، هو : اتعدام الابهان بالله في نفوس المنزيين الفيسسن راحوا ( يغضميون مال الله تحضمت الابل نبطة الربوع ) بعيث أشاعوا الفقر بين الفلس ، وسببوا اختلال الموازين الانتصادية في الجنم يا

وللتقريب ، لا بد ان نعرف ــ اولا ــ بن هم المترفون ؟ .

## المترف في اللغة :

« جاء في المنجد : ترف يترف ترفا ، فهو ترف وتريف . . . اترفه المال ،
 اي افسده ، وابطره ، واطفاه !

« ان الانسان ليطفى ان رآه استفنى » .

والمترف : الطاغي السفاك ، المتغطرس الجبار ! .

وفي الذمة : المترف ، يعني : الغني الذي انسده المال وابطره . . »

## وهاكم اقراؤا سعي الآيات التالبية :

« واذا اردنا ان نهلك قربة امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليهــــا القول ، فدمرناها تدميرا » آية ١٦ مسورة الإسراء .

ويقول ايضا : « وما ارسلنا في قرية من نذير الا تال ( مترقوها ) : انا بما ارسلتم به كافرون » سبا اية ؟؟ .

وتبلغ معارضة المترفين للانبياء ، على أشدها ، في الاية التالية :

« وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نفير ؛ الا تال : ( مترفوها) ثما وجدنا اباتنا على أمة وانا على النارهم مقدون . . قال أولو جنتك م باهدى مما وجسدتهم عليه اباتكم ، قالوا أنسا بما أرسلتم به كافرون . . مانتقبنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين . . » سورة الزخرف أيسة ۲۲ م ۲۰ م ۲۲ م ۲۰ ماتد

والنهاية المتوقعة ، التي يسير اليها المترفون ، هي في هذه الصورة اللهشة التي يطبعها الله سبحانه ، بوجه كل غني مترف ، يقول الحق فيها :

« وكم قسمنا بن قرية كانت ظالمة ، والشانا بعدها قوما الخرين . . . فلما احسوا باسنا ذا هم بها بركضون ، لا تركضوا وارجعوا السي بسا ( اترنتم ) فيه ومساكتكم لعلكم تسئلون ، قالوا : يا ويلنا انا كنا ظالمين ، فيها زالت تلكندعواهم حسيد خابدين » سورة الابيساء

اية ١١ \_ ١٥ .

غلما احسا باسنا اذا هم يركضون !.

صورة متحركة ، للناس الذين ينزل عليهم العذاب ، وهم يركضون وتكاد انغاسهم تختنق ، ويلاحقهم النداء الساخر من ورائهم : لا تركضوا ، وارجعوا الى ما اترنتم فيه ، ومساكنكم لعلكم تسئلون !

وهنا يشحرون بقسوة النداء ، تلدغهم في تلوبهم الهواء وكأن الكلمات سياط لملتهبــة ، تعبث في ظهورهم !.

تالوا : يا ويلنا أنا كما ظالمين . . اجل : أنه اعترف صريح ، ولكنه جاء بنافرا ، بعد فوات الوقت ، فها يفني بن العذاب شيئا . . و والك حسين تقرأ الاية المباركة ، تخال كما لو أنك تشاهد المسرحية الماساوية المبلك . . بها هم يلهنون في ركشة سريعة ، ويرددون ، بأصوات تختفها الفصة ، والالم : يا ويلنا أنا كما ظالمين . حتى جعلهم الله حصيدا خابدين .

والمترفون ؛ هم : (ول طائعة تحمل السلاح في وجه ، الانبيــاء ، والمسلحين ؛ ففي مكة ، كان المترفون في طليعة جمهة الشيطان ؛ حيث وقف أبو جهل ؛ وابو لهب ؛ وابو سغيان ؛ والمثالم بـــن ( الارستقراطيين ) المتخين قوي ( الكروش المتحقة ) بوجب النبي الاعظم ـــ صلى اللــه عليه واله ـــ وانزلوا به انواع الاذى ؛ وصنوف الاضطهاد !

في الحديث الشريف : « لا تجالسوا الموتى ! قبل : يا رسول الله ؛ وكيف نجالس الموتى ؟!.. قــــال : كل غنــي متــرف !. » .

ولكن ، لماذا سماهم النبي بالموتى ؟!

لاتهم نقدوا الحياة ، بمعناها الاسلامي : « يا أيها الذين المسسوا استجيبوا لله ، وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم » سورة الانفال اية ؟٢ .

## اجـــــل:

أنهم موتى ؛ فقد مات الإنسانية في داخلهم ، واختلقت المؤولية بتسوة طويهم ؛ فهي الشد قسوة من الحجارة ، سكة مائت الرحة في نفوسهم ، فلا أتين المحرومين تحت سياط الجوع ، يحركهم ، ولا بكاء اليتالما ، يشملهم ! ( وإذا رايتهم تعبيك أجسامهم ، وإن يقولوا تسمح لقولهم ، كأنهم خشم، مسئدة ، يحسبون كل صيحة عليهم ، هم العدو فاحذرهم قاتلهم اللسه أنى يؤنكون ) قران كريم سلانافتون اية } .

ولكي يظل المجتمع ساخنا بالايمان ؛ والحياة ؛ والمطاء غقد جعلـــــه الاسلام بين قمتين متعاكستين :

قبة الوعد ،

وقمسمة الوعيد!

وذلك لان الوعيد هو الحد الادنى الذي لا يوجد ، دونه جهد مؤتسر، بينما الوعد هو الحد الاعلى ، الذي يصبح الجهد بعده مستحيلا ، نكانه وضع الضمير بين حدين ، اقصى الشمال ، واقصى اليمين .

الاية في الوعيد « فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون » (١) .

والاية في الوعد « انه لا بياس من روح الله الا القوم الكافرون » (٢) .

الاعـــراف ايــة ٩٩ .
 يوسف ايـــة ٨٧ .

وبين هذين الحدين ، تقف القوة الروحية ، في الضمير المسلم ... متناسقة مع الجهد الفعال الذي يبذله ، مجتمع اسلامي يعمل طبقا ، لاوامر رسالية ، تسير نحو الغاية والهسدف .

ولان المجتمع \_ وفق مناهج علم الاجتماع \_ يعني عملية التغير وليس الركود ، فكل مجتمع راكد ، لا يطلق عليه اسم مجتمع !.

وهناك غاية ،يندفع اليها المجتمع - بحركته الساخنة - فهو اما الى التهة ، او الى السقوط .

والجتمع الاسلامي ، يغور بالروح النضالية المنتبة ، وبالعطاء الساخن . . في هذه الحالة الروحية ، صبر بلال الحباسي تحت صفور التعقيب ، وعندما يصل الى قبة المحنة ، كان برفع اصبعه قائلا : احد . . احد . ، احد .!

غلم تستطع توءً الارش ، ان تخفض اصبعه ، وذلك لان روحه في تلك اللحظة ، غارتة في غيض نوراني الهي ، لا يوصف أبدا ، فهو تحت التعذيب، ولكنه كان يتذوق طعم الحرية ويستنشق عبر الحق !.

وفي الطرف الاخر ، تاتي قصة المراة التي طلبت من الرســول ان يطهرها ، اي يجري عليها الحد ، لانها كانت زانية .

وهذه القصة ، تبرز لنا تبهة الوعيد في توجيه الطاتات النفسية في حالة حمينة ... ففي قصة بلال ، تتجلى لنا عظمة الوعد في خلق الانســــان الواعي المؤمن ، الذي يذوب تحت عجمة السياط ، دون أن ينحرف عن الخط المستقيم ، عبد أنهلة . . وفي قصة المراة تبدو لنا توة الوعيد في الالتزام الكامل ، بالمنهج الاسلامي ! .

فاذا انطفا الإيمان في ضمير المجتمع ، انطفات هاتان القوتــــــان : الوعد ، والوعيد ، في آن معا ، وعندها يسقط المجتمع في هوة الظـــــلام، والضياع ، وتحل المأساة محل السعادة ! .

اذن : الانتصاد ، والايهان ، عاملان اساسيان ، في حياة المجتمع، وكذلك في موته ايضا !.

غاذا تصدع الانتصاد في البلد ، تلا هذا التصدع ، تدهور في الاخلاق، والجريمة ، كنتيجة طبيعية لوجود الفتر والبطالة في هذا البلد .

يقول ابو ذر الغفاري : « عجبت لمن لا بجد قوت يومه كيف لا يخسرج على الناس شاهرا سيفـــه » !!.

غالاسلام يقول : « من لا معاش له لا معاد له » .

وكما أن أختلال الموازين الطبيعية في الجسم ، تؤدي اللي مسوت الفرد ، كتلك اختلال الموازين الإجباعية ، والانتصادية والاخلاقية فسمي الإيمة ، تسودي الى موت الجينع ، وذلك لان الابسة تعتبد على الموازيسن الإجباعية ، غاذا اختلت الموازين ، مانت الإبمة !.

ومن باب المثال : كما أن درجة الحرارة في الجسم ، وعمل دولاب الاجهزة ، من التلب ، والكبد ، والمعدة ، والكلية ، والدماغ ، هذه كلها إذا تاثرت ، واختل ميزانها ، يعوت الإنسان .. كذلك ، بالنسبة للجتمع ، غاذا اسبب بالندمور الاخلاقي والتطلل الشابع ، والتعلل في الشيوة ، الشيات أن الشيوة ، الشيات المثالثة في الشيات ، ولا الشيات ، والاسراف، الاجتماعية هي وحدها التي تعقيى على الاستة الما التي تعقيى على الاستة المنافقة على الاستة على الاستة على الاستة على الاستة التي تنقيى على الاستة التي تنقي على الاستة التي تنقي على الاستة الاستة التي تنقي على الاستة الاستة التي تنقي على حياة الاستان ! والقرآن يقول : « وما اطلكنا من قرية الا واطهستا ظالمون » .

على ان هناك ، تدرا بشتركا ، للعلاج السريع ، وتقديم الاسعانات الاولية ، في الانسان ، وفي المجتمع .

ففي الانسان ، الاطباء . . وفي المجتمع ، الانبياء :

وظيفة الاطباء هي : اعادة الجسم الى وضعه الطبيعي ، حسب الموازين الطبية . . . في حين أن : وظيفة الابيباء هي : اعادة المجتمع السي وضعه الطبيعي ، حسب الموازين الشرعية .

ودائما الجتمع المنحل اخلاقها ، يستطف في أول الطريق !.. في الحرب العالمية الثانية ، متعلت فرنسا في أول المواجعة ، وفي الإبلم الأولى لبدايسة العرب ، طلبت فرنسا ، العامدوة العسكرية من الدول الآخســـرى ... والسبب بالطبع به هو التحلل والذوبات ، وانتهاس الجنود فــــــي وحين أن الجنود الخلل ، كانوا يتتميون خطوط الناز ، في المحركة ، بثل السبل المتعقى ، ولهذا ، تغلبت المانيسا على فرنسا .. . والسبب في ذلك يرجع ، الى أن الجنود في المانيا ، كانسوا على المناسبة في تلك يرجع ، الى أن الجنود في المانيا ، كانسوا في العاملة الكثر !..

الشبهوة عندما تحكم ، يصير العلم في ترابها ، ويحترق المجتمع

بنارها . . وكما أن المحرار في الجسم ، يعكس الصحة ، ويكشف مكاسن المرض ، كذلك الحرار في المجتمع هو : « الشعوة ، أم العلم أ » فســــــاذا رايت المجتمع يليث وراء الشعوة عامل ما أنه مجتمع مريض ، يعترب من القبر، خطوة ، خطوة ، الما أذا كان المجتمع يعشمي بنور العلم والايمان ، فهو يتبتع بصحة في الجسم ، وسلامة في الروح ، والعقل !

وجربوا ذلك في النظرة التالية :

محاضرة في الاخلاق .. وحفلة راتصة !

وهنا تتحدد هوية الجنبع ..! فاذا مال المجنبع الى محافـــرة الإنكلاق ، نقد اكد وجوده ، واصطلى صحورة قتل على صحته وسداده ... اما اذا اسرع الى حقلة الرقص ، فاقه - من دون شك - مجتمع يسرع الى اليلى ، ويركنـــرى تحسو الهاويـــة ،

وتصوروا \_ بن باب المثال \_ طائرة نهبط الميزاد وعلى ينتها ، ترابة ماة بن الطباء ، في القرة ، والطبقة ، والكبياء ، والكبياء . ولكن لا لحد يذهب لاستقباط ! ! . . . بينا في الرقت ذاته ، نبط طائسـ و . اشرى ، نبيه جوقة غناء ، ونرقة رتص قائبة ، من مصر ، او من بلسـ د اوري لحر . . . . نترى الكل يذهب لاستقبالها ، خصوصا اذا كان برينتها . المنفي الفنان ( غلان بن غلان ) او الفنائة المطربة ( الجهنيـ \_ . ) ! . ( غلانـ ـ . الملاتيــة ) !! .

## ج - موت العالم: « كل من عليها غان » .

الحياة تعتبد على وجود الشبعس ، هاذا انطفات الشبيس بهانست الحياة في الرش ... وذلك لان الكائفات الحية ، تنتذى بالطاقة الشبيسية " . ولولا هذه الطاقة ، لما انكن الثبات أن يصنع الغذاء ( ضمن عمليسة التمثيل الشوئي ) ولما بشت الحياة فوق سطح الارض ...!

والقرآن الكريم ، يؤكد في ايانه ، نهاية العالم ، يوم تنفطر السماء ، وتتكور الشمس ، فغي سورة الانفطار يقول القرآن :

« اذا السماء انفطرت . ( اي انشتت ) واذا الكواكب انتثرت . .
 واذا البحار فجرت . واذا القبور بعثرت » الانتطار من ١ الى ) .

وتغجير البحار يتم بنفجير عناصرها ، من الهيدروجين ، والاوكسجين، عاذا انفصل هذا العنصر ، عن ذاك العنصر ، تحولت ، البحار الى انسون ملتهب ، لا يعرف مداه ، الا الله ، والراسخون في العلم !! .

# وفي سورة التكوير :

اذا الشميس كورت . . اي يتكور ضوئها ، وتنطفا شيطتها . . فـاذا تكور ضوء الشميس ، تلاشب الحياة ، بالمرة ! .

ويتلو هذا التكوير ، انتجار هائل ، في النظام الشبيسي ، وذلــــك،

بسبب تحطم أعهدة الجاذبة ، التي تشد الكواكب بحزام الشهس !.

فالكرة الارضية ، والجبال ، تنهزق ، مثلما يتهزق جناح الفراشـــة عندما يحتك بالصخور الشرسة !

« وحملت الأرض والجبال ، فدكتا دكة واحدة » ( الحاقة اية ١٤) .

أما القمر فينشف ، ثم يتحول الى فرأت تافهة !

« اقتربت الساعة ، وانشق القبر » (سورة القبر اية ١ ) .
وتابلو١ : دتة التعبير العلبي في القرآن الكريم :

غفي سورة التكوير قال : « أذا النجوم انكدرت » .

وفي سورة الانفطار قال : « اذا الكواكب انتثرت » !.. بحيث اعطى لكل آية لونا من التعبير ، يختلف عن سابقه ، وذلك : لسبب علمي دقيق ، وهسسو :

ان هناك فرقا يفصل بين معنى النجوم > ومعنى الكوكه > والله والكوكه والمقال المقال م. النجوم تعني الشعب المقال المعلقة > الفارقة في تحين ال الكوكه الكوكم المعالمية على الكوكم المعالمية على الكوكم الكوكم المعالمية > المتي تعرب على المعالمية على المتي تعرب منظم أي ذلك ، بلل زحل ، وعطارت ، والمربع - والرهرة ال

من هنا ؛ غان الشهيس تهتل نجيا عهلاتا ؛ يجر تطار الكواكب ؛ في سرعة هائلة ، نحو الاعباق الكونية السحيتة ! « والشهيس تجري لمستقر لها ؛ ذلك تقدير العزيز العليم » يس آية ٣٨ . اذن ؛ مالنجم مصدر الطاتة ، ومبعث الضوء . . بينما الكوكب مجرد جرم سيار ، يدور في الحزام الجاذبي للنجم ، ليس ميه ضوء ، ولا طاتة ، وانما هو يتغذى بالطاقة الشمسية ، ويسبح بضوئها !.

وعندما تنطفا النجوم ، تموت الجانبة . . منتساقط الكواكب ، هنا ، وهناك ، في تبعثر شديد .

ولهذا نجد القرآن يقول في النجوم :

"واذا النجوم انكدرت » اي انطفات واظلمت .. بينما في الكواكب ، لم يقل : انكدرت .. وانها قال : « واذا الكواكب انتثرت » اي : تساقطت في الغضاء ، وارتطم بعضها بالبعض الاخر !.

وفي النهاية : يصرح القران الكريم : بأن الانفجار الكوني ، الذي سيحدث اتما يقع في المجموعة الشمسية ، دون غيرها من النجوم ، ــ هذا في البداية على الاتل -ـ وذلك في قوله تعالى :

« اذا السباء انشقت » اى انصدعت .

فقد ورد في الاخبار ، عن الامام على \_ عليه انفسل الصلاة ، وازكى السلام \_ في قوله تعالى : مناسباء انشقت ، . . . قال : منشق ... . نال : منشق ... . المال : منشق ... نال المجبوعة المجرة . . اي المام : مناسبة ، يا بالنسبة ، بالنسبة ، بالنسبة الى المجرة ، لا تشكل سوى نقطة صغيرة ، في استغل درب التبانة ، المجرة العبلاقة \_ ! (ر) .

<sup>(</sup>١) تفسير شبسر صفحة ٥٥٢ .

## وايضا يقول القرآن في ختام الجولة :

« ونفخ في الصور غصصى من في السيوات ، ومن في الارض الا بـن شاء الله ثم نفخ بيه اخرى فاذا هم عيام ينظرون ، واشرقت الارض بنـور ربها ، ووضع الكتاب ، وجيء بالنبين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا ينظلون » ( الزمر – ١٨ و ٦٦ ) .

وهكذا يبوت العالم ،كمايموت المجتمع ، ويموت الانسان وصدق الله سبحانه حيث يقول :

« كل من عليها خان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » .

#### الحياة بعد الموت

الحياة ، بعد الموت ، حقيقة قائمة ، نكره الجدل ، وترفض النقاش ، لان الادلة تقف في صفها . . من العقل ، والمنطق ، والعلم ، الى الفطــرة والعدل ، واخيرا : الى الادلة العلمية الاخرى !.

ومن باب المثال التقريبي :

القضايا تجاه الانسان ، على ثلاثة اقسام :

١ \_ قسم مع العلم ،

٢ - وقسم ضد العلم ،

٣ ــ وقسم سكت عنه العلم ، لا نفيا ، ولا اثباتا .

غالقضايا التي توافق العلم ، هي/لايور التي تتناسب مع العقل ، ولا تخالفه . و إما القضايا التي هي ، ضد العلم ، نتلك الايور النفسية ، التي يرفضها العتل ، ولا يسترف بها العلم ؛ حل المحال الرياضي ، واجتماع الضدين وجا شابه ذلك . . فهذه برنوضة ، في الشكل ، والتفصيل ، من تبسسل المجالات الثلاثة : العلم . ، المنطق . ، المعتل .

بقي إماينا ؛ القسم الثالث ؛ وهو الذي سكت عنه العلم ، ولم يقدخل ؛ لا في نفيه ، ولا في أثبتات ، وهذا القسم ، يشكل القضايا التي لا تخلف العلم ؛ ولا تناقض العقل . . مع بلاحظة : أن العلم ليس في ليكانه أن يرفضها ، وليس في استطاعته أن يثبتها ، ويؤكدها ، بل ظل ساكتا عنها ! .

وما دام العلم سكت عن تلك م القضايا ، فليس من حق احد ، ان يرفضها لمجرد سكوت العلم عنها ، وذلك لان العلم ، لم يصل الى نهاية العالم بعد ، وانها هو ما زال ، فيبداية الطريق !.

على ان القضايا التي وتف العلم الحديث ؛ امامها حائرا ؛ ولم يعرف هويتها ؛ هي اكثر بالاف المرات ؛ من التي عرفها العلم ؛ ونوصل اليها!.

ولكي تطلع صورة البحث ، اكثر وضوحا لا بد لنا من طرح النماذج التاليـــة :

اولا : نحن نعرف ان هناك جاذبة ، وندركها من خلال سننها ٠٠ اما ، ما هي الجاذبة ؟ فلا نعرف عنها اي شيء على وجه التحقيق ، ولكن فقط عن طريق السنن الكونية القاطعة !.

وكذلك الذرة . . بحيث تكمى الطاتة التي تطلقها ؛ كعية من الذرات ؛ لاضاءة مدينة كبيرة لايام عديدة ! . . ولكن ما هي الطلقة ألا أحد يعرفها على وجه التحقيق أيضا ! . ثانيا : سأل المعلم احد التلاميذ : هل تؤمن بالله يا بني ؟

نعم غانا مؤمن بالله ،

- : وكيف تؤمن باله ، لا جسم له ، ولا راس ، ولا يد ، ولا رجل ،
 ولا عسين ؟!.

ورد التلميذ الفطن على استاذه قائلا :

... وهل تؤمن بالعلم أ . . اجابه : نعم ، اؤمن بالعلم . . نقال التلميذ :
 وكيف ... اذن ... تؤمن بعلم ، لا جسم له ، ولا راس ، ولا يد له ، ولا رجل ،
 ولا عين . . فحار الاستاذ ، ولفه الصمت ، والخجل .

واذا طرحنا السؤال التالي : ما هو العلم ؟. فهل هنا من يقدر علسى الإجابة الحقيقية ؟ لا اعتقد .

المعلم شميء مجهول ، وكذلك الفكر ، وكذلك الروح ، وكذلك النفس !..

ومن باب المثال : اذا كان كل طبيب يتعالى مع عضو معين ، ....ن اعضاء الجسم البشري ، . فهم اي عضو يتعالى طبيب النفس أدًا.. انه يتعالى مع شيء مجهول غيبي ، وبالرغم من ذلك فهو حقيقة ثابتة ، لا تقبل التقالى ع. الشي أ

وبالتالي: ما هو الالكترون ؟ لا جواب .. وما هو الكهرباء ! لا جواب !. وما هي الجاذبة ؟ .. لا احد يعرف .. لانها لا اون لها ؛ ولا رائحة ، وانها هي شيء مجهول !.

انظروا : كل عالم يعرف الهنصاصة ، وعمله ، الا عالم النفس !..

وعندما نسل عالم النحو : ما هو تعريف علمك ؟ يتول : الكلمة والكلام . . من حيث الاعراب والبناء .

وعندها نسأل: طبيب القلب ؛ عن اختصاصه ؛ في الامراض القلبية ؛ قاته يسرع الى الإجابة ، وشرح النوبات التي يتعرض لها القلب ؛ والدورة الدهوية ، وفي إمكانه أن يخبرنا حتى عن عدد ، الدقات التخلبية ، في الدقيقة الواحدة ! . ونفس الشسيء بالنصبة لبقية الاطباء والتكاسرة في اغلب الجارت الجسدية . . ولكن عندما نظرح نفس السؤال ، على عالم النفس ، الوليب النفس غاته يعجز عن الإجابة ، بالمرة ! .

\_ : انت عاليم نفسي ؟

۔ نمیم ،

. باي شيء مختص أ. . بمعالجة الامراض النفسية . . وهل تعرف حتيقة النفس أأ.

كلا . . ثم كلا . .! لان حقيقة النفس مجهولة ، ولا يعرفها الا اللـــه الخالق القدير . .

وبعد هذا ، وذاك ، ضها هو العتل ؟

وما هي الروح ؟ وما هي النفس ؟ وما هو النوم ؟. وما هي اللذة ؟ وما هو الالم ؟ وفي خلال النوم ،ابن نذهب ارواحنًا ، وكيف تعمل اجهزتنا نمسي الداخـــــل ؟.

لا جسواب!.

ثالثا: « إما يوقف العلم ، من هذه الاسرار المحيرة ، نهو باختصار : انه لا يعلم ، ولا يعتل ! » .

وبالمثل : ظاهرة الجلاء البصري ، والكشف ، والهواتف . . كل هذه حقائق أغرب من السحر ، يسجلها العام ، ثم لا يعسرف لها تفسيرا ، ولا يعتلهــــا (1) » .

والانسان تغلب على الطبيعة ، الا انه لم يتمكن من التغلسب على النفس ، وذلك لانه عرف توانين الطبيعة ، ولم يعرف توانين المسافة الى ملايين التوانين التي ما زالت ملفوفة ، في غطاء المجهول !.

غيثلا : الخلية ، عندما فكوا اجزائها ، تصوروا انهم ، عثروا على السر القابض ، وراء الحياة . . ولكن الخيبة صحبتهم : يوم اعداو اتركيبها من جديد لبجدوا انها رجمت خلية بيتة لا حياة غياه ، ولا حركة أ . . وبذلـــوا المستحيل في حجاولة لارجاع الحياة الى اجزاء الخلية ، غير انهم كلسوا ،

<sup>(</sup>١) القرآن محاولة لفهم عصري صفحة ١٦٨ .

## يعملون في طريق مسدود !.

والامثلة على ذلك كثيرة . . ولكن يكفى أن تعرف أن العلماء ، صرحوا ان العلم الحديث ، لم يعرف من الطبيعة الا بمتدار ٢٠ بالمئة مقط ، ولما ال. ٨٠ بالمائة الباتية ، نهن الصعب التكهن ، بالوصول اليها ، لا في المستقبل التريب ، ولا في المستقبل البعيد ، علما بأن العشرين بالمئة هذه ألم تكسن ابدا ، جهود العلم والعلماء ، خالل القرن العشريان فقط ، وانها هي حصيلة معاناة البشرية ، وكفاحها في طريق العلم منذ اكثر من عشرة الاف سنة ، والى اليوم . . تكل ما توصل آليه العلم - اليوم - أنما هو بغضل الجهود الجبارة التي انفقها العلماء في هذا المجال ، العلماء اليونان ، والاغريق، والهند ، واخيرا علماء الاسلام ، وجامعات المسلمين . . . والشيء الملفت للنظر في هذا المضمار هو انه : رغم الجهود المتواصلة ، منذ نجر التاريخ الانساني ، والى اليوم لم يكتشف العلماء الا جزء يشيرا في مجال الكون ، والحياة ، والانسان ، على أن هذا الجزء اليسيم ، أنما هو متصور في الجانب المادي فقط . . فما بالكم بالجوانب الروحية والعقلية ، والفكرية ، والنفسية التي هي نوع من الالغاز المحبرة - بالنسبة للعلم الحديث - وكم تحتاج من الوقت حتى تتم المعرفة الكاملة بكل ما يدور حول هذا الانسان ؟! وبالمثل: ان اعظم ما خلق الله \_ وكل خلقه عظيم \_ الدم الذي يجري في اجسامنا نرغم نتدم العلم الا انه لا يستطيع أن يخلق مطرة وأحدة من السدم ٠٠ والعلم لا يستطيع ملاحقة ذبابة في خفتها ، وفي تدرتها على التدمير ! . من أجل هذا دابشرية ، بحاجة الى هدى الانبياء ، ورسالات السماء . . لان الرسالة السماوية ، توفر الرقت على البشرية ، حيث تضع الانسان امام الحقائق ، وتعطيه منهج يتنادعه مع جسمه ، ويتلام مع نفسه بالكامل أ. . ( وهذا الموضوع سنذكره في وقته ) .

اذن: المسائل التي لا تخالف العلم ، لا مكان للنقاش فيها ، وكذلك التي يرفذ بما أنسلم والعقل ، وإما المسائل التي سكت عنها العلم ، ولسم يرفضها الميس لاحد أن يتكرها ، ولا أن يسخر منها . . وبن هذه المسائل . . مسالة الحياة بعد الموت ؛ وتضية التيامة . . نمي مسالة يترها العتل ؛ ولا يعارضها العلم . . وأنما يدعمها بادلة تاطعة كما سبير علينا ، خلال البحوث القادمة .

وبالتالي : مالعقل يدل على الحياة بعد الموت ، لانه يقنبس نوره من الاســــلام .

#### الاطة الباقية:

#### ا - عدالة الله تقضى بالحياة بعد الموت ! ٠٠٠

في الحياة ظالم ، ومظلوم ، ويهوت الاثنان دون أن يأخذ المظلوم حقه
 من الظالم . .

والا فها معنى أن يعوت ظالم ، مثل الحجاج ، الذي كان قد صنع تلالا من الجهاجم ، بالاضافة الى سجنه البغيض الذي كاد أن يختنق بالناس العزل . . قول : ما معنى أن يعوت وينتهى كل شميء ؟! .

ان عدالة الله ، تابى الا ان يتدم الظالمون الى المحاكمة العادلة ، التي تنتصر للمظلوم ، من الظالم . ولو حسبنا بالورقة والقلم ، شروق الشمس وغروبها . والمعادلات الرياضية ، التي تقوم عليها المجرات ، وننام النجوم . . لاذهلتنا النتيجة ! .

ولو الخذا الإمعاد والمساحات التي تسمل مرور الالتكرون في منطقات الارة . . لتوقف الذم في تلوينا بنشدة العجب ! . ولو تتحفا بلمه الكيبيا العضوية ، ودرسنا سلسلة الاحياض الابينية . . لاوهشنا النظام الدفيق الذي تجري وفقه هذه الاحياض . . وكذلك ايضا ، لو فككنا الخلية السعية ،

وقطعنا اوصالها . لاكتشفنا ان الخلية نلنقط ذرات الكهياء من الدم، هسب ادق القوانين وانقن الانظهة ، نهي اكثر انقانا في سحب العنساهر الكياوية في الجسم الانساني !.

اتول: لو نعلنا كل ذلك ولكثر . . بحثا عن شيء اسمه العبث في هذا الكون . . لانقلبنا خاسئين ؛ حاسرين ؛ نرتطم بالفشل الذريع ؛ ارتطام الامواج بالصخور الشرسة !.

وما هذا النظام العادل ، الذي يلف الكون الا دليل تاطع ، على عدالة الله سبحانه وحكمته البالغة من وراء الخلق ، والكون ، والحياة !.

نفهم من ذلك : ان يوم القيامة شادم ، لا محالة ، وهو اليوم الذي يعض فيه النظام على يديه !.

ولو راينا صورة القيامة ، لاذهلتنا المفاجئة ولصعقنا المنظر الرهيب . . نهذه النار ، الماينا تتبيز من الفيظ ، لانها رات الظالمين من مكان بعيد وسمح الظالمون تفيظها ، وزفيرها ، نمردوا على اعقابها خاسرون !.

وهل تعتقد : ان الله خلق الدنيا ؛ والتى حبلها على غاربها ، وترك الظالمين على هواهم — هكذا ، . يسحتون الشمعوب ؛ ويقتلون الناس بغير حق ، وينشرون النساد في الارض أ!

كلا . . والف كــلا .

« لا يغربك تقلب الذين كفروا في البلاد مناع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد » سعورة آل عمران 197 - 197 .

ويقول ايضا :

 « ولا تحسبن الله غائلا عما يعمل الظالمون › انها يؤخرهم ليسوم تشخص فيه الإبصار › مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم و افتدتهم هواء . . » سورة ابراهيم آية ٤٢ .

احسل:

أنما يؤخرهم ليوم ! . . لساعة . . للحظة . .

ففي النهاية ، مستحيل ان يفلت الظالم من قبضة الله ، وعدالته . . فالله يمهل ولا يهمل ، وسلفا قال الاجام علي بطل الاسلام الخالد \_ تمايه السسلام \_ :

« ولئن أمهل الله الظالم ، غلن ينوته اخذه وهو له بالمرصاد .. » .

ب \_ الدليل الحسى :

« كما تنامون تموتون ، وكما تستيقظون تبعثون » .

حكذا تحدث الرسول الاعظم - صلى الله عليه وآله - مع اصحابه الغر الميامين . . حول الحياة بعد الموت . . وبهذه البساطة ، وهذا الاسلوب الواضع ، يريد الرسول ، ان يقرب المعنى الى الاذهان !. فالقضية لا تحتبل الطرح ، والحساب ، وانها هي واضحة كسل الوضوح . . . فالواحد منا ينام ، ويستيقظ ومهكن ان تنكرر هذه العملية . خلال اليوم الواحد مرتبن عند البعض . .

والسؤال المحير هو : كيف يتم النوم ، وكيف تحدث البتظة ؟! .. لا احد يعرف على وجه التحقيق !.

انها من المسائل التي ما زالت ، موضع اعجاز للعلم ، وحيرة للعلماء : فكل ما يعرفه العلم عن النوم هو :

حين يضع الواحد بنا ، راسه على الوسادة ـ بعد رحلة التعب الشاق خلال النهار ـ بندا الفدد بافراز الهربونات . ، فهربون معين ، يظل ونفق وقفة استرخاء مخدرة ، في اوصال الجسم . ، بينها هربون معين ثان ، يسبب نقل العيون حتى تنظيق ، فينام الانسان . .! هذا هـ وكل ما يعرفه العلم الحديث عن مسالة الغوم !.

بها كيف يتم التنسيق بين تلك القدد ، وبين نشاط الهرمونات بن جهة . . . وليس وين دخول الجسم في النوم ، من جهة تائية . . مثلا احد يعرف ! . وليس هناك جواب علي محدد في هذا الجال . . والاعجب من ذلك ، ان يستيقظ ، المرء ، من هذا السبات الميني وقد ارتوى نوما ، وشيع احلاما ، سانسر خلالها حول العالم ورجع ، ولكن دون ان يقادر السرير ! .

انها مجرد الفاز محيرة . . ولكن بالرغم من ذلك فالعلم يؤمن بهـــا . . على انها حقائق دامغة ، لا مكان فيها للشك .

وعندما نقرآ الحديث الشريف: «كما تنامون تموتون ، وكما تستيقظون تبعثون » . . نصير على مقربة ، من الاستيعاب الكامل للموضوع !. فالنوم ، يشبه الى حد بعيد ، الموت وكما أن اليقظة تتلو النوم مباشرة من دون أن يكون للانسان دخل فيها ، . كذلك الحياة بعد الموت ، في تكون يأمر الله الفادر على كل شيء ، . اشف الى كل ذلك ، أن الحكمة النسي زرعها الله في قلب الطبيعة ، تقضي بأن تكون هناك حيساة أخرى أفضل وأجمل ، من هذه الحياة الدنيا . . وذلك : لان الله الذي خلق الانسان في احسن تقويم ، وصوره في اجبل صورة ، وزوده بالمقل والفكر ، وسلحه بقوة البيان ، والقلم لا يمكن أن يدسه في التراب ليكون طمها للديدان ، والجوام ، وأنها لا بد أن يبعثه مقال محبودا ! .

وهكذا يكون النظام العادل ، الذي يلف الكون كلـــه . . اكبر دليل على وجود القيامة ، والحياة بعد الموت :

« ليجزي الله الذين السابوا بها عبلوا ؛ ويجـــزي الذين احسنوا بالحسنى . . » قرآن كريم ، يتول الايا مأساتر ــ عليه السلام ــ « قال لقبان لابته : يا بني ان تك في شك بن الموت ؛ فادفع عن نفسك النوم ؛ وان نك في شك بن البيث ؛ فادفع عن نفسك الانتباء » . .

## ج - الدليل الفطري:

في اعماق الانسان ، فطرة ترش الشوء في داخله ، وايضا في اعبستن الانسان محكمة وجدانية مستقرة في القصير الانساني . . تحاسبه علسسي الكبيرة والمسغيرة ، حتى اذا ارتكب الواحد منا جريبة ، او اتترف فنبا . . احسى بلاغة الفسير تصليه نارا ، وترزع الجيم طبه ؛ .

اصحيح هذا الذي انقله لكم أم لا ؟! .

اجل : انه الواتع .

# وللتقريب ، نسوق المثال التالي :

كما أن العملتن إلى الماء ، يدل على وجود الماء ، والجوع يدل على الطعام . . كذلك الحنين إلى العدل ، . والحنين اللهام . . كذلك الحنين إلى العدل . . وين الما المسيح . . وينس السيء . . ينك الله وجود حصية الله المسيح . . وينس السيء . . ينك المسيح المسيح إلى المسيح المسيح ألى المينان المسيح المسلح . ما المسلح المسلح المسلح . وين المسلح المسلح

اتول: عدم تطبيق الاسلام ؛ لا يعني \_ بالضرورة \_ تجميد الاحكام الالهية وتعطيلها في الدنيا ؛ وفي الاخرة . . غاذا شرد المجرم من محاكم الدنيا ؛ غاته لن يقدر على الهرب من محكمة العدالة الالهية ؛ يوم الحساب ! .

## د ــ الدليل الغريزي :

ويستدل العلماء بهذه الغريزة اي : غريزة حب البتاء ، وكذلك حــب الذات ، على الحياة بعد الموت .

 السامية ، من خلق هذه الغريزة اي غريزة حب البقاء . .

والنتيجة التي ظهر بها العلماء هي : ان غريزة حب البقاء ، تشير الى البقاء الإبدي في الدار الاخرة !.

## ه \_ الدليل الكوني:

## ومن باب المثال :

هناك عاتون الطاقة المتاحة ، في الحرارة الدينايكية في الغيزياء . . هذا التانون يؤكد أن الكون اخذت حرارته نقل شبيئا نشيئا . . فهو يسير مسن حرارة الشد ، الى حرارة الل . . بحيث أن الارتام العلمية في هذا المجال ، خذها ـ جدا !.

ويكني لاستيعاب ذلك ؛ ان تعرف : ان الشموس ؛ وحدها ؛ تنقد سسن الطائقة ، في الثانية الواحدة با يوازي كل طائقة مرغها الانسان ؛ بغذ وجوده في الارض ، والى اليوم ! . ، فالشموم تطرح فوق المتر الحربع الواحدة في الغضاء . . ، بإعلال . . ه بلون طان من الانصفة ؛ في الساعة الواحدة !. واثبت العلم : ان الشميس سائرة الى الصغر المطلق ، اي : السي انعدام الطاقة ، وعندها سوف تنطفا الشميس وننطفا الحياة بمها . . ننتع الواقعة ، وتقوم القيامة !.

وفي الترآن الكريم ، اشمارات علمية ، صريحة الى هذا المجال بالذات اي وقوع القيامة ، ونهاية الكون . . وذلك في السور الثلاثة التالية :

- ا ـــ سورة التكوير .
- ٢ ــ سورة الإنفطار .
- ٣ سورة الانشقاق .

- على ان في القرآن الكريم ، قرابة . . ١٥ أية مباركة ، تتحدث عن وقوع القيامة . . وتعطى ملامح الانفجار الهائل الذي سيعصف بالكون في المستقبل القريب ، او البعيد ! .

## و ــ الدليل الجسدي :

ان نظرة علمية واحدة : نلتيها على جسم الانسان .. وما يجري نيه ؛ من الانظمة الدقيقة في الخلايا ؛ والمعدد ؛ والاجهزة ؛ والمعالم الفسخمة .. تكني للكشف عن المكانية وقوع الحياة بعد الموت ، ووقوعها بالفعل !.

تالخلابا تجري في الجسم . - تباها مثل الماء في النهر . - وادق تعبيسر علمي فذاالضباء . - هو : أن الجيسم البشري ، نهر يجري بالخلايسا ، على مدار الساعة . - فخلابا تنوت ، والحرى تحيا . - وخلابا تحترق ، والخرى تبدأ الحياة . - وهكذا دواليك !. نفي كل ثانية تبوت الملايين من الخلايا القديمة الهرمة . . لتحل محلها . . خلايا جديدة ثماية ! .

واللفت للنظر ، من الناحية العلبية ، هو : ان جسم الانسان ، بجدد نفسه بالكابل ، خلال كل عشر سنوات . ، فني هذه الفترة ، تتغير كل ملامح الانسان ، حيث تلبين البشرة أوبا جلديا جديدا . . وكذلك تلبس بشرعي الاجهزة داخل الجسم الوابا جديدة . . بل وحتى العظام ، ايضا عي الاجرية تستبدل ثوبها ، في غضون كل عشر سنوات . . باستثناء الجهاز العصبي ، فستبدل ثوبها ، في تقلل محافظة على نفسها ، من الاحتراق ، والتلسف . . عادا العباغ بتلف عارش ، مائها لا تتدر على بناء نفسها . من جديد . . !

اما بقية الاجهزة - في البدن - ناديها القدرة الكانية على صنع الخلايا الحية ، مكان الخلايا المحترقة الميتة ! وعلى ضوء ما نقدم يكون الانسان قد عاش ، في سلسلة متلاحقة من الموت ، والحياة ، الذين يطارد احدهما الاخر!

ومن هنا ققد اكد الطلم — البايلوجي — ان الواحد منار يلبس فسي عمره عدة اثواب من الحياة ، لا لأويا واحسدا ، وذلك : لأن كل انسان — خلال كل عشر سنوات — يكون قد سات مرة واحدة ، ثم ارتدى ئسوب الحياة مرة أخرى ، وبسبب دولاب الخلاب الذائر بسين الموت والحياة .. « بل هم في لسن من خلق جديد ، ، » تران كريم .

والرجل قو الخيسين عاما ، الذي نشاهده بيشي ، اسابنا في الشارع يكون قد مات خيس مرات خلال عمره هذا ، . هسب القاتون الفسلجي ، في عام وطائف الاعضاء ( البيولوجي ) والتوسع في الزيد من الماوسات ، راجعوا كتاب الإسلام يتحدى « لوحيد الدين خان » بالاضافة الى المجلات العلمية ، مثل مجلة ( ريدر دليست ) العلمية الشهيرة ، فان فيها ما لذ وطاب ، في هذا المجال العلمي الدقيق الشيق ! اذن : ماذا كان الانسان ، يتعامل مع الموت والحياة ، يوميا ، وبشكل مستمر ، مها باله لا يؤمن بالحياة بعد الموت ١٤٠، أن الايمان بالقيامة يدل على وعي المره ، وتقافته الواسعة العالمية .

وبالتلمى: غالابيان بان وراء العالم هذا ؛ عالما اخرا وان بعد الحياة هذه ؛ حياة الحرى ؛ اجبل ؛ واكمل ؛ وانصل ، . من شائه ان يعطى الانسان توة في الشخصية وانطلاقة في التفكير ؛ في حين ان الذين لا يؤمنون بالأخرة ، . تلويهم مصودة !.

#### thel .. ethale :

الإيمان بالمبدأ ، والمعاد ، يشكلان طرفي الإيمان بالله سبحاته وتعالى . . . عالمه الذي اعطانا الحياة في البداية . ، هو وحده ، القادر على أن يبعثنا من جديد ، ويعيدنا الى الحياة مرة الحرى . . « . ، كما بداكم تصودون . . » قرآن كريم ،

وايضا يقول القرآن :

غين الذي اخرجك من التراب ، واعطاك الحياة ؟!.

انه الله القادر على كل شيء .

وهل تتصور أن خلق الانسان من التراب ، مقصور على أدم وحده ، دون غيره من البشر ؟!.

اذا كنت ، كذلك ، مانفض هذا النصور ، من خيالك . . واقترب مسن الحقيقة العلمية ، التي يعرضها القرآن الكريم ، في الايات التالية في سورة الحج ( ٥ — ٧ ) .

(« يا أيها الناس أن كنتم في ربيب ( أي في شبك ) من البعث ( أي الحياة بعد أي الله عن ( أي الحياة الموت ) عن طلقة ثم من مضفة > ثم من طلقة ثم من مضفة > ثم من طلقة ثم من مضفة > شبكة > في مختلة > في مضفة > ألى المسمى > شبك أن المنظم أن المنظم أن المنظم الله أن المنظم المناسبة الله المسمى > أو يتكم من يتوفى ومنكم من يسرد السي أرفل المعر لكيلا يعلم من بعد عام شبكا ، و وترى الارض هابدة > شياداً المعر لكيلا يعلم من بعد عام شبكا ، و وترى الارض هابدة > شياداً الله موالدى المناسبة كل أرفح بهيج . . ذلك بيان الله موالدى الدى أن يون كل أروح بهيج . . ذلك بيان الله موالدى > أن أنه يمي المؤتمى > وأنه على كل شمن ، قدير . . وأن الساعة النه أن الله من المناسبة كين المناسبة كان المناسبة كان الله يبعث من في القبور > سورة الدح من اية ٥٠٠٧ .

« ومن اياته الك ترى الارض خائسعة ( يابسة ) غاذا انزلنا عليها الماء، اهترت ، وربت ، ان الذي احياها ، لحى الموتى » فصلت ٣٩ . أجل: أن الذي أحياها ، لمحى الموتى .

الم تكن الارض ميتة ، قبل هطول المطر ..؟!

نعم كانت خاشعة ، وكانت هامدة !.

 - : اذن ٠٠ غان الذي تمكن من احياء الارض الميتة ، هو نفسه قادر على ان يحي الموتى .

قالاتسان — أن — جاء من التراب ؛ وهو يستيد وجوده من التراب ابضا بسبب اختياجه المستمر الى الطاقة الحيوية ؛ على ان هذه الطاقت ة ، توقيع المستمر الله الملت أن توقيع المرتب المستمر المرتب المرتب

فسيحان الله الذي خلق الانسان ، من التراب ثم من التطفة ، ـــــم سواه في احسن تقويم ، واعطاه الطعام من التراب \_ ايضا ... ثم يعيده إلى التراب ، وبعد ذلك ، سوب يخرجه من التراب تارة أخرى !!.. «نباه التراكم ، ومنها نعيدكم ، ومنها نخرجكم تارة أخرى » سورة طه اية ٥٥ .

## ويقول القرآن :

## واية الهرى :

« وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحاما نقالا ؛ سفناه البلد ميت غانزلنا به الماء غاخرجنا به من كل الثهرات كذلك نخرج الموتى . . » سورة الاعراف اية ٥٧ .

# البـــرزخ:

. . ماذا جثنا الى البرزخ:

« ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون » ( المؤمنون ١٠٠ ) .

ذلك البرزخ الذي يفصل ارواح الاموات ، عن دنيا الاحياء ، فـــــــان القرآن يعود نيلقي الضوء على معناه في ايتين منفصلتين :

« وهو الذي مرج البحرين هذا عذب نمرات ، وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجوراً » ( الفرقان ــ ٥٣ ) .

والحجر المحجور هو المنع ، الممنوع ، المحظور .

والآية ، تتحدث عن احواض البحار ، والمحيطات الملحة ، وانهيـــــار المياه العنبة ، كيف النتي ، ويصب الواحد بنها في الأخر ، دون أن تنتزج ، ودون أن تتلوف الانهار العنبة باللرحة . . نتظا الانهار عنبة ، والمحيطات لمحة ، بما اقام الله ، من برزخ . . ( غاسل او حاجز ) بينها .

ويتكرر الكلام نفسه في اية اخرى بسورة الرحمن : « مرج البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لا يبغيان » . ( الرحمن ١٩ ، ٢٠ ) . ومن الواضح هنا ، ان البرزخ ليس مجرد الارض الفاصلـــة ... فالارض الفاصلة لم بنيع من مسيل الاتهار لنصب في المحيدات .. وانها في القواتين التي جملت المحيدات في الخفض من الارض ، والانها تنزل النها من موالي الجبال ، ولو حدث المكمى لنلوثت كل المياه المدنبة .. ثم ان الله جمل مياه المحيدات ترتفع في المد ( بفعل جاذبية القبر ) ولكسن بعتدار .. ولو كان القبر اقرب الى الارض بها هو .. لكان المد المالــي الذي يحدث كنيلا بان تصب المحيدات في الانهار فتلونها ولما وجدنا قطــرة ما فشريهـــا ، ما مد شريهــا ها وجدنا قطــرة ما منشريهــا ،

ان البرزخ ؛ والحجر المحجور ، والمنع المنوع ، كلها الســــاوات الى القوانين الفيزيقية ؛ التي تمنع وتضبط ؛ وتحفظ لكل شيء حـــدوده ومكانـــــه .

وهذا يغسر لنا ما قاله القران عن الموتى :

« ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون » .

فليس معنى البرزخ – هنا حاصل مكاني ، يفصل ارواح الموتسى، من دنيا الاجهاء . مالارواح بعد المسسوت من دنيا الاجهاء . مالارواح بعد المسسوت بهذا فيها قدات توانين حفظه . ولهذا يستحيل طبئا ان نقاطيه المناطب . . . . . ولهذا يستحيل طبئا ان نقطبنا . لان بيننا برزخا . هو اختلاف القوالـــــــين بين عالما وعالم الارواح . . مع انها تدكين هونا في ذات اللحظة والمكان. ولكن الاتصال بقلل مستحيل 8 ومعدوما لاختلاف قوانين وجودها ، عــــن توانين وجودها ، عـــن توانين وجودها ، عـــن توانين وجودنا ، وهذا هو البرزخ . . . » (1) .

القران محاولة لفهم عصري صفحة ١٦٨ .

هذا الرأي حول البرزخ ، كان للدكتور مصطفى محمود نتلناه ... هنا ... للتوضيح ليس اكثر . . ممن شاء اخذ به ، ومن شاء لم يأخذ .

وعالم البرزغ ، معذه المحلة الروحية ، الفاسلة بين عاتم الفنيا ، وعالم البرزغ الى يوم القيامة وعالم الاخرة . . . فارواح الاجوات تسرح في غلال البرزغ الى يوم القيامة ، والطل البرزغ الما ان يكون روضة من رياض الجنة ، او تقدم النبي الاعظم، من الجديم أ. . فقد الهادت الروايات ، والاخبار الواردة عن النبي الاعظم، والمعزة المحابرة ألى المجال المحلم ، على الالرواح الطبية ، تعرو في طلال الجنة ، وتستثلل ، بطل رحية الله . . بينها الارواح الطبية ، تعرو في طلال الجنة ، وتستثلل ، بطل رحية الله . . بينها الارواح الطبية ، تعرو في عذاب الجحيم .

وفي القرآن ، اشـارة رائعة ، الى جنة البرزخ . . والى نار البرزخ . ايضـا ! . . وذلك توله تعالى :

« جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده باتيا ..
 لا يسممون نيها لغوا الا سلاما . . ولهم رزقهم نيها بكرة وعشبا » مريام
 ٦١ - ٣٠ ٠

يندن نعرب ، أن الشمس ، يوم القيامة ، تكون قد تكورت ، وماتت

شعلتها .. والارش تدك دكة واحدة والجبال ، ينسفها الله سبحانـــــه تسفـــــا !.

اذن : غالاية المباركة ، نشير الى جنة البرزخ لا الى جنة الاخرة . .

هذا بالنسبة الى الجنة ، في البرزخ . . اما بالنسبـــة الــــى نار البرزخ . . فقد وردت الاشارة اليها ، في قوله تعالى :

« . . . وحاق بال فرعون سوء العذاب . . النار يعرضون عليه الفدوا ، وعشيا ، ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العداب » ( سورة المؤمن - ٢٠) .

يتول الإمام الصادق ـ عليه السلام ، في نفسير توله تعالى : « . النار يعرضون عليها ، غدوا وعشيا . . » : يتول الإسام : « هذا في الدنيا ، وون القيامة ، لان ، المثل لبس نبيها « غدوا ، وعشيا » وإنها هي نــــل البرزخ . . يدل على ذلك توله ، ويوم تقوم الساعة . . اي : ان هــــــذا المذاب تبل يوم القيامة . . ناذا تابت القيامة ، بقال لهم : « . . ادخلــوا ال غرعون أشد المذاب . . » .

ويطلع علينا القران الكريم ، بصورة رائعة ، للإنسان الظائم ، السذي احرقت نار البرزخ اصابعه ، غراح يستغيث طالبا العودة الى الحياة الدنياء ليمل الصالحات . . ويانيه انجواب حادا ، وعنيفا .

 نغوسهم ركبت على الخيانة ، والجريمة . . ومن هنا كانت الشدة معهم ، تعني العدالة الاسلامية ، في احلى مظاهرها .

## يقول القران:

« . حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجمون . . لعلي اعبل صالحا غيبا زكت ، كلا أنها كلمة هو قاتلها وبن ورائهم برزخ الى يسرم صالحا غيبا زركت ، كلا أنها كلمة هو قاتلها وبن ورائهم برزخ الى يسسوم غيب يتفون ، والم تقلت موازينه فاولئك الذيب خصرو النسجم في جنية خالادون ، وبن خفت موازينه فاولئك الذيب خصرو النسجم في جنية خالادون ، تقل الم تكن اياني نتلى عليكم ، فكتم بها تكذبون . . قالوا ربنا غلبت عليب متشونا وكنا قوما ضالين ربنا الحرجنا بنها فان عدنا عائما ظالمون . قسال أخسلوا فيها ولا تكلبون . . اله كان فريق من عبادي يقولون ربنا المنسادي كذا وارجمنا وانت خير الراجبين . . فاتخذموهم سخريا ، حنسي عاففر لنا وارجما نوات خير الراجبين . . فاتخذموهم سخريا ، حنسي ما الفائزون » سورة المؤمنون ( اية 14 صـ 111 ) .

# وقوع القيامة :

الساعة ذروة الغيب . . وعليها يحجوب عن الكل لان الله سبحاته ، اختصى به نسبه ، دون العالمين . . ولكن ذلك لا يبنع من أن يحدثنا التران الكريم ، عن أشراط ، وعلابات لهذا اليوم ، ويعطينا صورة متحركة ، لبعضى السلك العلابات :

« مارتتب يوم تأتي السهاء ، بدخان مبين ، يفشى الناس هذا عذاب اليم ربنا اكتبف عنا العذاب انا مؤمنون . . أنى لهم الذكرى ، وقد جاءهم رسول مبين . . ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون . انا كاشغوا العـــــذاب تلبلا اتكم عائدون ، يوم ، نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون » ( الدخان ـــ من . 1 الى ١٦ ) .

اننا ، المام عقبة كؤود . ينطلق من بطنها اعصار نيه نار ، ودخان هائل كنيف ، سوف يلف الارض ويحجب الشميس . . ويتعذب الناس ، بـــه عذابا شديدا ، لاجل محدود ، ثم يكشف الله عنهم !.

والقران الكريم ، يخبرنا ، بأن القيامة ، سنقع في وقت تكون فيسه الارض ، قد بلغت تمهة ازدهارها ، ووصلت الى ذروة الحضارة ، والتطور التكنولوجي ! . .

الارض ، تكون قد اخذت زينتها بن كل شيء و استطاع الإنسان ان يزرع الصحاري ، ويتحكم بالأبطار و يغير الذرة ، وينظم اوسال الظية ، ويعبر الحيطات ، في غضون فقاق ، ويسامر الى الكواكسيب ، كما يسامر الى المدن في الارض ، . في هذا الجو . . سوف نقع القيامة ! :

« حتى اذا الحذت الارض زخرفها ، وازينت ، وظن اهلها انهم تادرون عليها ، اتاها امرنا ليلا ، او نهارا . . نجماناها حصيدا كان لم تغـــــــن بالابس » ( يونس — ٢٤ ) .

وفي الاية المباركة ، لطف ، وخفاء . . فالله بقول ان الساعة تأتسمي ليلا ، او نهارا ، وليس في الامكان تفسير ذلك ، الا ان تكون الارض كرويسة دوارة نصفها غارق في الليل ، ونصفها سابح في النهار .

فاذا جاءت الساعة ، وهي تأتي في لحظة :

« وما أمر الساعة الاكلمح البصر أو هو أقرب » ( النحل ــ ٧٧ ) .

وهكذا ، يكون نصف سكان الارض، في الليل ... بينها يكون النصف الاخر في النهار ، عندما تقع القيامة منهلك الحرث ، والنسل !.

رداية القبابة ، تكون صبحة عظيبة ، عنيفة ، تنظم بنها القلـــوب، ووتعهارى الابدان . . و في ذلك يقول الله العظيم : « با ينظرون الا سيوــة واحدة ، تأخذهم وهم يخصبون . . فلا يستطيعون نوصية ، ولا الى اهلهـــم برجمون » يس اية 13 ــ ، ه .

يا للهول: تأخذهم الصيحة ، وهم يخصبون اي : يتعابل ون في الاسواق ، والمهم أن يعودوا أنى البيت . منذ الطهيرة الاستراحة ، فـــم بستأنفوا المهم بن جديد ، في المكاتب ، والمناجر ، والدوانس . . . فـــلا يستأنفوا المهم بن جديد ، في المكاتب من المنافقة التي نختها أم يعد في المكاتب ما أن يكتبوا وصاياهم ، ولا الى اهلهم يرجعون .خلتها أم

فقد جاء في الحديث الشريف:

« نقوم الساعة ، والرجلان قد نشرا ثوبهها ، يتبايعانه ، عما يطويانه حتى تقوم القيامية . . » .

وفي حديث ثان ايضا :

« ان المرء يرنح لتبته الى نميه ( نميه ) نميا تصل الى نميه حتــــى تقوم التيامــــة » .

#### الصيحة ماذا تعنى ؟!

الحديث عن الصيحة في يوم القيامة ، يقودنا الى الحديث عن تأسير الصيحة ، والصوت ، على الانسان بالذات .

نقد أنبت العلم العديث : أن الفدوضاء ، والسخب ، تأثيرا عكسيا ما العب المناطقة الدهني ، حائيرا عكسيا ال العب الم والعزة بعدان ، الدماغ ، تكذلك ، ارتفاع الصوت ، والشجيع يعدد الماغ ، ويزعجه ، عالمباغ الذي يعمل بنسق فبذبات موجيسة الماغ ، تحدث في خلاياه تفرات ضارة . . اذا ما تلقى فبذبات سونيسة فويسة ، حسادة !!.

وقد أخدرع ، البوليس الامريكي ، صفارات هاللة العجم ، توجيه نحو المتظاهرين ، بزعق شديد . ، والصفارات هذه ، بعجرد أن يوجهها البوليس ، الى المتظاهرين . ، فاتهم سرعان ما يشمصرون بالخيول ، والتعب ، والانهيار !.

وحتى تعبط بالمسألة علما . . فقد تأكد بالطب الحديث ؛ أن المسـوت القوى الهائل ؛ فروي الى مضاعفات، فعمية خطيرة ! . ينها تبرق الكليبة في الجسم ، افسائة الى أنه يحدث الشقاقا مهيقا ؛ في طبلة الاذن ؛ واذا خرج المسحت عن المالوف ، هائه قد يؤوي إلى توقف الثلب عن المحل بالمرة !.

وقد يستغرب البعض ، من قدرة الصوت على تمزيق الكلية ، وشــق طبلة الاذن ، وربما نوقف الثلب ايضا !.. ولكن الاستغراب سرعان ــــا يتبخر ، ويذوب ، حين نعرف ان اوقاتا كثيرة ، يحدث نبها ، ان يتكســـر

### ما وراء الصوت :

قدرة الاذن ؛ على تلقي الصوت ؛ والتقاطه ؛ تأخذ حجم الموجة الصوتية، ونتوانق مع توتها .

على أن الشمر، الملفت للنظر ، هو : أن الإمام عليا \_ عليه السلام \_ كان تد اشعار اللي كشف هذه المحتيفة ، فبل اكثر من (د١٣٥) سنة ، فــــى مسجد الكوفة ، في العراق . . يومها كان يتحدث عن لطيف العام الالهـــى حيث قال \_ في معرض خطبته - بشعرا الى هذه المحقيقة العلمية ، التي لم يتوصل اليها العلم الحديث الا بمؤخرا . . قال الابهام :

« . . وكل سميع غيره يصم عــــن لطيف الاصوات . . ويصمـــــه

كبيرها . . . ويذهب عنه ما بعد منها . . » ( نهج البلاغة ، من الخطبــــة رئـــــــة ، ) .

وهذه المتطوعة الطبية الرائعة ، التي وردت ، في خطبة الالمام على عليه السلام \_ تدلنا على أشياء بالغة الاهبية وهي كالمتالي :

اولا : العمق العلمي ، الذي اختص بامل البيت دون غيرهم .....ن الشر . . اسامة الى النزايط الوثيني بينهم ، وبين القرآن ، بعيث لــــم يعد في الاحكان ، تصليم عن القرآن ، ولا تصل القرآن عنهم ، تمها رامدان جنعانقان ، وسبيكة واحدة ، كها أكد ذلك حديث النقابين الشجير .

ثانيا : النظرة البعيدة المدى ، الثانية التي تجمل من كلمات اهل البيت، واحاديثهم نورا ، يلتف الظلام ، نينتج الاماق ، تلو الاماق ، امام البشريـــة النسائعة الحائــــرة !.

ثالثا : إن عبر الكلهة ، يتناسب مع تونها ، فكلما كانت الكلهة تويّة، كان عبرها اطول .. وذلك لان الكلمة . تعيش بفعل المحتسوى العميق ، والمعنى الجيد ! .

وعمر الكلمات ، مختلف مثل عمر الكائنات الحية ، يتراوح بين اللحظة ألواحدة ، وبين الخلود الابدي !-

يني الوقت الذي ، تولد به ، كلمات على الشفاء العبقرية ، لتميش الاستارين ، حية تعطي حلاوتها كل حين ، في الوقت نفسه ، أبجد أن شميا من الكلمات نبوت على شفاه قائلها ، قبل أن تصل السب المساع الاخرين . . وهناك كلمات تأخذ من الوقت يوما ، وليلة وبعضها الاخسر، يُخذ الانسير ، و الاعوام ، في حين أن القدم الثالث ، يبقى ما دام صاحبه على التحديد على تبدد الحياة . . ماذا مات القائل ، ماتت الكلمات محه .

ولكن المنظمة ، والشأن الرفيع ، تكنن في ان يموت الانسان ، وتطلبل كلماته حية ، ماثلة تستحد بقائها ، من وهم الشيمس ، وزرقة الفجر . . . وكلما ابتد بها جل الإبلم ، وادادت توة ، واشعاعا . . واكتسبت قدرة على فتح الاماق امام هذا الانسان الفسائع المحروم .

رابعا : اراد الامام على ان يضع ايدينا ، على الحقائق العلميـــة التاليـــــة :

ا ـــ توله : « ، . وكل سبيع غيره ــ اي غير الله سبحانه ــ يصـــم عن لطيف الاصوات . . » ومعنى ذلك :

هناك حيوان ؛ في حجم الجرادة ؛ يسمى ( الو التطبيط ) يستطيع ان يتمل بانتاده ؛ على بعد عشرات الكيلويترات ؛ فيدموها اليه ، – شاغطا على بوجة مبنة بن الهواء – دون ان يسمع احد صرف على الاملاقي – والذى يأخذ بجابي التلوب الى الإيمان ؛ هو با اكتشفه العلماء في داخل هذه الششرة المجيبة ؛ حيث وجنوا ؛ ان الله سبحانه قد زرع في بعلن هذا الحيوان ؛ جيازا اليا فقيقا ؛ يشبه الى حد بعيد جياز الرادار ؛ عــلى ان حجمه لا يساوي حجم الحمصة ، وهذا هو الابداع الذي لا يعرف الحدود . . ( وللاطلاع راجعوا كتاب الاسلام يتحدى )!! .

وكذلك الاصوات التي لا يمكن ، ان يهتدي اليها ، الانسان الا ـــــن خلال اتارها في الفيزياء ، والطب .

اذن : فقد بدا واضحا : أن الإبام عليا كان تد كشف هذه الحقيقة ، عادما أكد في كلمته هذه ، أن الإصوات اللطيفة التي تقل درجتها عــــن 17 ووجة ليس في أحكان الاذن أن تسمعها !.

ب - وانساف الامام عائلا : « . ويصه كبرها » . . اي : ان كبير الاسان الثالث و يعني با اكده العلم الاسان . وهو عين با اكده العلم الدون و على الدون و عني با اكده العلم الدون و على وجه النحوة و حيث التات العلم : أن الاصوات القويسة الهائلة ، فؤدي الن يعزق طبلة الانن ، ومن تم الى السمم الكامل بالاسامة أن تسديم الخلق الدون ، هذا وقد من علينا - كيف أن الاسوات، الصاد لزاعقة - نسبب انهبال الجنسم - وفقدان الوغي . . ولحيانا تصل الى دونة ، ناليان عن العمل نهائيا ا.

ح ... ثم ينابع الاجام توله : « . . ويذهب عنه ( اي عن الانسان ) ما بعد بنها . . ( اي من الاسوات ) . . « وهذا يدل بوضوح ؛ على ارتهى الكون أمسوانا - هي من التوة والضخامة ، بحيث لو وجهت الى الارشى؛ لمات الناس في الحال ! .

والسؤال المطروح المالمنا هـو:

من أين نفطلق تلكم الاصوات المهولة ، ولماذا لا نسمعها نحن ؟!.

ولان الاجابة السهلة ، تنطلب شيئا من الدتة ، فلا بد من طرح سؤال

ضمن هذا السؤال ، حتى تبدو الصورة ، اكثر وضوحا ، والسؤال هو :

هل الكرة الارضية لها صوت ، في اثناء حركتها في النضاء . . ام لا ؟ .

والجواب - بيساطة - بمروف سلفا ؛ قالرهن - بلا شك - تحدث سوتا هائلا ؛ وعظيها بحيث بعوق حد التصور ! . وذلك لاتنا نتساهد الروحة السقية ؟ ندور ايانيا ؛ فتحدث صوتا ؛ وزي السيارة بنطلقة في السارك فنسم صوتها وايضا ، فنحن نلاحظ التعلل ، حين بيشي على السكسة تجري في البحر ، ننسج صوت الإبواج المتكرة بلهث خلفها ، . وكذلك نسج صوت حنيف الشجر ، وصوت خرير الماء ، وزترتة الصحافــــي ، نسج صوت حنيف الشجر ، وصوت خرير الماء ، وزترتة الصحافـــي ، السيخ صوت الديكة في السحر . . . كل هــــــــــد المنافق من اجسام متحركة . . والجسم الاصوت بسمهما الانسان ، لاتها نتطل من اجسام متحركة . . والجسم التحركة . . والجسم التحركة . . والجسم المتحركة . . والجسم التحركة . . والجسم التحرة المائية ؟ التي تعرو به حول نتسها ؛ وحول الشيسة في الغيزياء — والذي يعرف حجم الكرة الإرضية . . ويعرف التوسح المنافق المنافق من الجسام بتحركة . . ويعرف التوسع بدرك ب على القور . كم هو هالل ؛ وعظيم ذلك الصوت الذي تحدث الارش ، نتيجت القور . كم هو هالل ؛ وعظيم ذلك الصوت الذي تحدث الارش ، نتيجت القور . كم هو هالل ؛ وعظيم ذلك الصوت الذي تحدث الارش ، نتيجت القور . كم هو هالل ؛ وعظيم ذلك المواسع المهول ! .

والسؤال : لماذا لا نسمع صوتها ؟!.

بيساطة: لان الاذن مركبة تركيبا ، لا يسمح لها ، باستقبال الاصوات التي تتجاوز العدل ، وهو 17 الف موجة صوبة في الثانية الواحدة.. ولان الكرة الارضية ، تطلق صوتا ، حجهه اكبر من هذا المعدل بلايـــــين المراحدة عند المعدل بالايــــين المراحدة عند من صحح الانسان .. حتى كانه لم يكن هنك صوت للارض ، ولا لبقية الكواكب الاخرى !!.

وهذا من لطف الله علينا ، ومن رحمته التي وسعت كل شيء . . والا،

غلو كان البناء ، ان تظهر اصوات الكواكب ، والنجوم - على حقيقتها -في الفضاء لما تبكن الانسان ان يستمر في الحياة ، دقيقة واحدة !

نسلام الله عليك يا بطل الاسلام القالد يا ايا الحسن والحسـين، يوم ولدت ، ويوم تبوت ، ويوم تبعث حيا . . سيدي با اروعك ، حسـين نضح لدينا على حتاق هذا العالم الغابض . وحين تقتح تلوينا على نـور الايمان بالله العلى العظيم .

اذن : نالصوت ، له تدرة تفوق الخيال ، على زرع الهلاك ، والدمار في العالـــــم !.

ونلم هذا الواقع ، في القرآن الكريم ، عندما يقص علينا ، من الخسار الاستخدام المناسبة ، من الخسار المناسبة ، كمن ان الله سبحاته ، قصد الهلكم بذوبهم سلا طالعوا – وقضى عليهم بصيحة واحدة ، والصيحسة في القرآن ، ممناها الصوت الكير الهائل ، الذي يوجهه الله ، نصو القوم الثابين ، نيصنيهم في الحل إلى المائل ، الذي يوجهه الله ، نصو القوم الثابين ، نيصنيهم في الحل إلى المائل .

والقرآن بدختنا عن نمود قوم صالح وكيف تم القضاء عليهم ، بنصل الصيحة : « . . واخذ الذين ظلمو ( الصيحة ) ، فاصبحوا في دارهسم ، جانبين – اي مبتين – كان لم يغفوا فيها ، الا ان ثبودا كفروا الا بصدا لشود . . » (سورة هود اية ١٧ و ١٨ ) .

وفي القوم الذين عاشوا من عدنوح ، وارسل الله فيهم الرســل ، فكذبوا الرسل ، فحق عليهم العذاب .

يقول القرآن :

« ... فأخذتهم ( الصيحة ) بالحق ، فجعلناهم غثاء ، فبعدا للتوم

الظالمين » ( سورة المؤمنون - ١١ ) .

وتتكرر صورة القضاء على ثبود :

« انا ارسلنا عليهم ( صيحة ) واحدة نمكانوا كهشيم المحتظر .. » سورة القمر اية ٣١ .

وأخيرا ، في اصحاب الاحزاب الذين تعالوا على الحق ، والعــــدل، يقول القـــران :

« وما ينظر هؤلاء الا ( صيحة ) واحدة ما لها من نواق .. » سورة ص ايسسة ١٥ .

وأيضًا في أهل مديـــــن

ويتابع القرآن رحلته الاخبارية عن القرى المحطمة :

 « . . ( فكلا أخذنا بذنبه ) فهنهم من أرسلنا عليه حاصبا ) ريحا عاصفا فيها حصباء كقوم لوط ( ومنهم من أخذته الصيحة ) كثمود ومدين ( ومنهم 

# يقول القرآن :

( واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب يوم يسمعون ( السيحة ) ، بالحق ؛ ذلك يوم الخروج ، انا نحن نحي ونبيت والينا المسير يوم تشقــق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير » صورة ق . ؟ \_ . } .

## 

« أن كانت الا ( صيحة ) واحدة فاذا هم خامدون .. » يس ٢٩ .

وايضا : « ان كانت الا ( صيحة ) واحدة غاذا هم جميع لدينــــــا محضرون » يس ٥٣ .

« ما ينظرون ( الا سيحة ) واحدة تأخذهم وهم يخصمون ، نسسلا بستطيعون توصية ، ولا الى اهلهم برجعون » يسي ٤٩ .

ثم نتلاحق الصور المامنا ، حتى نرى الصورة التالية :

« فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة . . وحملت الارض والجبال ندكتا دكة واحدة ، فيومئذ وقعت الواقعة . . وانشقت السماء فهي يومئذ واهية»

( الحاقة \_ ١٢ \_ ١٦ ) .

« ونفخ في الصور غاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون » يس - ٥١ .

وهكذا يصل بنا القرآن ، الى الملامة الاخيرة ، من علامات الساعة، وهي نفخة الصور ، وقيام القيامة .

يحدث هذا مع النفحة الاولى . . ومع النفخة الثانية ، يبعث الكـــــل ويبدأ الحساب .

« ونفخ في الصور نصعق من في السموات ومن في الارض ٤ الا من شاء
 الله ثم نفخ فيه اخرى غاذا هم تيام ينظرون . . » الزمر . ٦٨ .

والجنير بالملاحظة ، هو ان القرآن الكرم ، حين يتحدث عن القيابة ،
واهرالها ، يستمل ـ إلى حديثه ـ كلمات ذات جرس ، ورثين . ، بحيث
نائي الكلمة أولها دوي يتم تالقلوب ، ويون الاسباع ، وذلك بلل كلل ـ ة .
الشاخة ، . والازفة ، . والقارعة ، اتها كلمات مديبة جارحة لها سلمسلة ،
وجلجلة ، ناكد نخري مليلة الاذن ، حتى يخيل اللب ، وكانك وسط طولهان
من جلجلة الدرب ، وفرقعة الشؤل ، ومريز السيوف الحديد ، والرباح .. .
وهذا كله من الجل هز الضمائر الميتة ، وايتانس النفوس الخالمة التسمى
غطمت ، إلى حياة الشيطان . ، نفسيت القيابة ، ونسيت حساب اللسا

« اذا السماء انفطرت ، ( اي انشقت ) واذا الكواكب انتثرت ، واذا البحار غجرت ، واذا القبور بعثرت ، ، » ( الانفطار ـــ من ۱ الى ٤ ) ،

وفي سورة التكوير :

( اذا الشمس كورت ، واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت ، واذا العشار عطلت ، واذا الوحوش حشرت ، واذا البحار سجسرت ( اي فجرت نارا ) » ( التكوير ـــ من ١ الى ٦ ) .

#### المواطن الثلاثة:

وفي حديث الامام الرضا \_ عليه العسلام \_ :

« اوحش ما يكون هذا الخلق ، في ثلاثة مواطن :

ويقول الابام طلى بن الحسين زين العابدين — طلبه السلام — : «ثلاث ساعات من اصمعه الساعات على لبن ادم ، الساعة التي يعاين بيهان بيها لمسك المؤت والساعة التي يقوم نها من قبره ، و الساعة التي يقف فيها بــــين يدي الله عز وجل ، غاما الى الجنة ، واما الى النار . . » .

على ان الشيء الذي يستأهل الاهتمام ، ويستقطب الانتباه ، هو : ان لكل مرحلة ، من تلك المراحل الاربعة ، توانينا ، وموازينا خاصة بها دون البقية . . نمه ثلا ، حين يكون الانسان ، في ثوب التراب . . اى انه في عالم الذر نمانه يتحرك ونمق موازين ذرية جمينة .. لا تنطبق ، على موازيــــن النطفة ، وكذلك ، عندما يتحول الانسان من التراب ، الى ثوب النطف ــة ( مادة البروتيلازم ،) مانه يعيش حسب توانين متصورة على النطفة ، ولا علاقة لها بقوانين الرحم ٠٠ وهو يوم يستقر على رحم الام ، غانه يقابـــل سنا وانظهة تختلف بالشكل ، والتفصيل عن سنن التراب ، والنطفة . . ونفس الشيء يقال ، بالنسبة لدار الدنيا ، نهو ( اي الإنسان ) عندما ينزل \_ طفلا \_ الني الحياة ، يجد قوانيقا غير التي كان يعيشها في ظلمـــات الرحم ... وهنا تحدر الاشارة الى نقطة بالغة الاهبية ، وهي : ان الطفل عندما يخصل على الغذاء الكامل في بطن أمه ، من دون أن يتعرض لازمات حادة ، بسبب الخوف ، او القلق الذي يسيطر على الام ، في بعض الحالات، ودون ان تتناول الام ــ خلال فنرة الحمل ــ بعض العقاقير ، والحبوب ... لان ذلك يؤثر على سلامة الطفل . . وربما تفاولت المرأة الحامل ؛ حبــــة واحدة من ( الاسبرو ) مجلبت العمى والشلل للجنين في بطنها . . اقسول : اذا عصل الطفل - في بطن امه - على كل مقومات الحياة ، من الغذاء هندامه رشيق ، وعيناه ساهرتان وكل تسيء نميه تام وكامل ، نهو مخلوق في احسين تقويم . . اذا كان كذلك . . قانه سوف يعيش ، حياة لمليا ـــــــة بالسعادة والراشة ، لمدة سبمين عام مثلا ... ولكن اذا لم يحصل الجنين على الغذاء الكابل ، في يعان امه ، اضافة الى أنه قد تعرض لصدم ات و إن مان عادة ، مانه يولد مشلولا ، أو مصابا بالعبى ، أو تولد معه عاهمة

مستنهة ، بسبب انعدام الغذاء الكامل ، والهدوء النفسي . . اقول : اذا حصل ذلك . . غان الطفل يظل يعاني المرارتين من الحياة ، نحياته جحيم لا يطلب ال

اذن : نمرحلة الرحم ، تحدد نوع الحياة في ، الدنيا ، وبترر السعادة ، أو الشتاوة للانسان ، ولعل الحديث الوارد عن الرسول الاعظم – سلى الله عليه واله – والذي يقول فيه : ( السعيد من سعد في بطن امه ، ) والشتى من شتى في بطنها » . ، لعل هذا الحديث يشير الى السمادة، والشتاء ، الماديث يشير الى السمادة، . . . والشتاء ، المادي ، الجيدي ، الذي يصاحب العلمل يوم ولادته . . .

وما ينطبق على عالم الارحام ، ينطبق على عالم الدنيا . • تكب ان السحادة في الرحم ( اي الحصول الكابل على النخاه ) تقرر السحادة في الدنيا ( اي الحصول الكابل ) المحادة في الانبان الكابل ) المحادة في الاخرة . • « قالذي بمبش في غطاء عن ذكر الله ، يحشر يوم المتابلة اعمى . • » .

« ومن كان في هذه اعمى نهو في الاخرة اعمى عواصل سبيلا » الاسراء ايــــــة ٧٢ .

ويقول ايضا:

« وبن أعرض عن ذكري نمان له جميشة ضنكا ، ونحشره يوم القيامة اعمى . . قال رب لم حشرتني اعمى ، وقد كنت بصيرا . . قال كذلك انتك اياننا فنسيتها ، وكذلك اليوم تنسى . » طه ــ ١٢٤ ــ ١٢٦ .

« وفي التفسير : انه ينسى في نار جهنم » .

المواطن . . ولذلك ورد في القرآن الكريم قوله :

« والعسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا » مريم (٣٣).

#### العساب العادل:

ويفتح القرآن الكريم ، مشهدا اخرا ، من مشاهد يوم القيامة ، الا وهو مشهد الحساب العادل ، في ساحة المحشر .

#### هبئية الحساب :

بن خلال الابات الترآنية التي تتحدث عن القيابة . . وبن خـــــلال الاحاديث الشروية ، يلوح لنا ، أن يوم القيابة هو الحر نقطة ، في طريق التكابل . . حيث تصل فيه الاشياء الى تبه الكمال . . حيث الارشـــــس تتحدث ، والجود تشهد على اصحابها ، والبصر يصبح بقوة الحديد، وأيضا توة المعلل عند الانسان ، تصل الى اتصى درجانها !

## ا \_ حديث الارض :

ونحن هنا ، المام ارض تتحدث ، بصوت يسمعه ، الجبيع ، وتخسر بدتة ، عمل كل با ارتكبه الانسان فوق مسطحها من احبال حسنة وسيئة !!.. ولا تنسير قذلك ، الا أن تكون الارض ، قد وصلت درجة ، من التكابل ، بحيث لم يعد يعجزها التحدث بطلاقة يفهمها الكل .

وكما في الارض المتحدثة ، كذلك في الجلود ، الشاهدة ، في المسوم التماية ، لا حاجة لاحضار الشهود ، لان كل ذرة ، وكل خلية ، في الجسم، تشهد بما رات من جرائم خلال الحياة ! وفي هذا الصدد يقول القرآن :

« ويوم يحشر اعداء الله الى النار نهم يوزعون حتى اذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم ، وابصارهم ، وجلودهم بما كانوا يعبلون . . وقالسوا لجلودهم لم شهدتم علينا تالوا انطقنا الله الذي انطق كل شسىء . ! . »

سورة نصلت اية ١٩ - ٢١ .

وهذه المرة ، بصرح القرآن ، بأن الجلود ، لم تكن وحدها في ساحــة الشهادة ، واتبا نشاركها بقية الاعضاء ، مثل السمع ، والبصر والالمســن والابدي ، والارجل .

« يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم ، وارجلهم بها كانوا يعملون » النور آية ٢٤ — « اليوم نختم على انواههم ، وتكليفا ايديهم ، وتشهــــد ارجلهم بها كانوا يكسبون » — سورة يس ٦٥ .

وقد ثبت بالطم الحديث ، ان الإنسان ، يستطيع ان يعرف الحقيقة ، من خلال نظرة واحدة ، يلقيها على الشيء ، ، وذلك لان المين تبعث امواجا نفسية ، ، فرترة ، ويغملها يتبكن المرء من معرفة الاتباء الفايضة . ، واذا الم تصل المعين ، في الدنيا الى هذا المستوى من الرقي ، فاتها بالتأكيد سوف تبلغه يوم القيامة أ.

« وجاعت كل نفس معها سائق وشهيد . . لقد كنت في غفلة من هـذا فكشفنا عنك غطاط فبصرك اليوم حديد » سورة ق آية ٢١ ــ ٢٢ .

وحتى بصل الواحد منا ؛ الى مستوى رفيع في الحساب والرياضيات. ؛ فانه يحتاج الى وقت من الدراسة ؛ والبحث العلمي . . بينها في العبـــاة الافرة ؛ يوتع الى درجة من الفهم للحساب ؛ بحيث يقال له : « . . اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . . » .

ويتول الحق سبحانه:

« ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ، ونحن المرب اليه

من حبل الوريد . . اذ يتلقى ، المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قميد . . ما يلفظ من قول ، الله لديه رقيب عتيد » سورة قى آية ١٦ – ١٨ .

ويقــول ايضا :

« وان عليكم لحافظين ، كراما كاتبين يعلمون ما تفطون » الانفطار آية ١٠ - ١٢ .

فالاسلام اكد ، بأن الاعبال باقية ، ولا يعتربها الفنساء . . ويتطبح النظر ، عن الايبان بوجود الملائكة الحافظيين ، القبن يكتبون ما يفلمه المناطقة و هو الواقع بالان العلم العديث اثبت بشكل قاطع ان السوت والمسورة يظلان على قيد البقاء ، ولا يزولان من اللفاء ابدا .

والارقام العلمية تقول: أن الصورة التي ننطلق من الجسم ، نظل ترتحل في الفضاء ، ألى ملايين السنين ، دون أن تتعرض للزوال، والثلاثمي بد ، والجدير بالذكر ، أن جسم الانسان حكما هو الحمل في سائر الإجسام الملاية — تصدر منه أمواج حرارية ، كل موجة نصل لما ضخياء بن الصور ، التي بدورها ، ننشر في الفضاء ، كانتشار الهواء في الجو . . على أن هذه الصور نبقى حية ، لا تبوت بالمرة . . والذي يدا على صحة هذه النظرية ، هو أن السلاءة توصلوا — وفخرا — المن أفخراج جهاز للتصوير ، يشبه الكاجرا لكنه أكثر دفة من الكاجرا ، بحيث يستطيع هذا الجهاز أن يلتقط الصورة من الجو ، بعد مرور ايام على وقوعها ونفس الشيء بالنسبسة المصورة من الجو ، بعد مرور ايام على وقوعها ونفس الشيء بالنسبسة باتينان في المترباء أن الخدة ، والمالمة لا تنعمهان مطلقا ، وإنها هيا

اذن : مالعلم الحديث ، يؤكد ان الصور ، والاسوات لا تبوت في الجو ، وانما تبقى قابعة في الحضان الطبيعة ، تنتظر ساعة الانطلاق والولادة ، حيث

تتجمع هذه السور ، وظكم الاصوات ، منؤلف كتابا ينطق بالحق ، اسام محكمة المعدل الالهي ، في ساحة المحشر ، يوم القيامة ، يوم لا ينفع مال ، ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم !..

يقول الحق : « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » .

وكم نكون المناجأة تاسية ، حين يتحدث الكتـاب ، حتى عن دقائق الابور ، في حياة الانسان . . ! وهنالك يتعجب المرد ، ويقول « . . حال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الاحصاها » .

وهنالك \_ ايضا \_ يكون الندم بحجم الدنيا ، حيث لا يغيد الندم !..

ولكي لا تنوننا النرصة ، علينا ان نسارع السى الاعبال الصالحة ، البناءة ، الهادغة . . حتى ننال جنة عرضها كعرض السهاء ، والارض اعدت للهنتين العابلين .

يتول الله تعالى : « سابقوا الى مفغرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء ، والارض » سورة الحديد أية ٢١ .

### نقة الحساب :

بتول القرآن : « ان الله لا يظلم مثقال فرة ، وان تك حسنة ، يضاعفها، ويؤت من لدنه أجرا عظيها » النساء -- ، ق .

### وايضا يقسول :

« ونضع الموازين التسط ، ليوم ألقيامة ، غلا نظلم نفس شيئا ، وان كان مثقال حبة من خردل ، اتينا بها ، وكفى بنا حاسبين » سورة الاتبياء

آيـة ٧} .

وحدة الحساب التكويني . . مي نفسها في الحساب التشويسي . التشريف . وكما أن مثلك الذرة ، له مكان في الحساب التكويني . . كذلك بتقال الذرة له يكان في الحساب التكوين ، نجد مركبة الذرة . للخاسفة للحساب التقوى . ، بحيث أن الالكترون لا بعور حول النواة ، الا بعد أن يأخذ خربة بن الطاقة تعادل سرعة انتقاله بن بدار ، الى بدار في يتمثلت الذرة ! .

وفي الطب . . وزن الميكروب اتل من مثقال ذرة . . ولخطورة الموضوع؛ يكنى ان تعرف بأن مثقال ذرة من ميكروب الملاريا ، يكني لقتل العشرات - ن النساس ! .

وحتى نعرف ، وندرك بعبق ، ان الخطر الذي يشكله مثقال الذرة في المجال المتحال الذرة في المجال المتحال المتحال المجال المجال المتحال المت

وفي مكان الحر يقول :

« .. ان الله لا يظلم مثقال ذرة .. » النساء .. . .

وايضا في مكان ثالث يقول :

« . . وأن كان مثقال حبة من خردل ، أنينا بها وكفي بنا حاسبين . . »

الانساء - ٧٧ .

ويتكرر التاكيد في مكان رابع ، ولكن هذه المرة بصورة اشد :

« يا بني أنها أن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، أو في السموات أو في الارض يأت بها الله ، أن الله لطيف خبير . . » لقمان ـــ 1. . . . 1 .

الذي : منحن هنا ؛ المام وحدة حسابية تنطبق على المجال التكويني ؛ 
بعدًا ما تنطبق على المجال التشريعي ؛ . . وذلك لان الله سبحاته ؛ الذي 
وضع المسندن الكونية في الطبيعة ، هو تفسيه الذي وضع السنن التشريعية ، 
في القرآن . . غالقانون الألهي واحد ، في الكون ، وفي الحياة . . على أن 
النظام الواحد ، الذي يلف الكون ، يدل على الخالق الواحد ، وحنى يعيش 
النظام الواحد ، الذي يلف الكون ، يدل على الخالق الواحد ، وحنى يعيش 
الانسان في أنسجام ودي ، عمل خطة واحدة مع السنن الكونية ! . . .

وتكنى لاستيماب ذلك . . مراجعة سريعة لابات القرآن الحكيم . . فما أن يبدأ الواحد منا ، في القراءة ، حتى تطالعه الصور العلمية ، التي تشد الحساب التكويني ، والحساب التشريعي ، برباط الحكمة الالهية الواحدة .

ومن باب المثال: غان القرآن يعرض علينا ؛ لوحة رائعة ، تؤكد هذه الحقيقة ، وذلك من خلال الايات التالية :

« الرحين ، علم الترآن ، خلق الانسان ، عليه البيان الشهيس و القبر بحسيان ( أي يجريان بحساب مضبوط لا تفاوت غيه ) ، ، والنجس و الشجر بسجدان ، ، والسماء رضعها ووضع الميزان ، ، الا تطفوا في الميزان - ، واتبيوا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ، » الرحين ا - ب ، . - راتبيوا

على ان الشيء الملفت للنظر ، الذي يشد القلوب ، ويستحق القالم والوقوف ، هو : الربط الوثيق ، بين الميزان التكويئي ، والميزان المتشريعي ! فهذه التطعة الترآنية الرائعة ، كلها تدور في فلك الحساب ؛ ودقة الحساب ؛ في الشمس والقبر ، والشجر ، ( اي النبات البري » الذي نجم من الارض ، ال اي طلع بلا ساق ) والشجر بسجدان ، وهكذا يستير العرض السابق ، حتى يصل الى الميزان الذي قامت على كفتيه السهوات ، والارض . . والميزان منا . . يمني ميزان العدا ، والحساب الدقيق ، في المحادلات الرياضية التي يجري عليها ، نير النجوم ، والمجرات ، حيث يقول الحق : والسماء وفعها ووضع الميزان . .

على ان الاهمية تكن في ان الله سبحانه ، يقول مباشرة بعد هذه الاية ، وبلا غاصلة : ( ألا تطغوا في الميزان ، واقيموا الوزن بالقسط ، ولا تخسروا الميســزان ) .

والتنبجة التي نطلع بها من كل ما تقدم هي : أن القرآن جمل الميزان التكويني ، واليزان النشريمي ، في طبق واحد . . حتى كان الدقة الحسابية في اليزان التكويني الذي يسير الكون ، هي نفسها موجودة في الميزان التشريعي الذي يسير الحياة ! . موجودة في الميزان التشريعي الذي يسير الحياة ! .

وفي البداية : حركة الحصياب لم تكن تقعدى اصبابع اليد الواحدة ، لان ثقافة الانسان ، كانت محدودة جدا ، في العصور الحجرية ، وجا بعدها ، بحيث عجز ان يكون في مستوى نقافة الغراب !. « قال اعجزت ان اكون بثل هذا المفراب !. ، » . .

ابا اليوم ، عقد وصلت قدرة الانسان على الحساب ، الى درجة انسه اخترع عقولا الكترونية علاقة ، يستطيح الواحد بنها ، ان يحل ملايين المسئل الرياضية ، في اتل من الدقيقة الواحدة . ، الابر الذي جمل رواد ، الفضاء في السنينة ( ابولو 17 ) يقدون اوراق اعتذارهم لبرج المراقبة في الارض ، بسبب ناخرهم تلايين ناتية عن الموحد المقرر لعبوطهم على مسطح .

التمسر!.

٣٠ ثانية ؟ يا للفجيعة !؟.

اجل . ، ثلاثون ثانية ، لها قيمة ، ولها ثمن وحكان ، في سجل حساب الغرب والشرق ، ( لها ندن المسلمين ، غنهدر الساعات الطوال ، والإيام والاعمار ، في ملاعب كرة القدم ، وعلى اعتاب الملاهي والليالي الحبراء ، في مساحل الرقص الخليج . ، وبعد ذلك نصغر في ايدينا ، ونتول : ماذا قدم لنا الاسلام : ؟ ) .

ناذا كانت حننة من الثواني ، لها حساب دقيق فيالعالم . . نها بالكم بحساب الله العزيز العليم ؟! . .

« سالوا النبى الاعظم ــ صلى الله عليه وآله وسلم ــ : ما اطسول هذا البوم ، با رسول الله ؟. نقال : والذي نفس محمد بيده ليخفف على المؤمن حتى يكون الحف عليه من صلاة مكتوبة يصلها في الدنيا ! » .

وفي الاخبار : يحاسب الخلائق كلهم بهتدار لمحة البصر !.. وهذه الرواية في مجمع البيان .

ويستدل الابام على ... عليه السلام ... على ذلك : بأن الله سبحاته ، لا يضغله ضان عن ضأن ، عادًا حاسب واحدًا ، نهو في نلك اللحظة ..حاسب وأو أنها يتم حساب الكل ، بحساب الواحد وهو توله تمالى : « با خلتكم ولا بعنكم الا كنفس واحدة . . وإنها ابره أذا أراد شيئا أن يقول له كنن يحيك ون » ...

وهناك روايات تقول : ان الله يحاسب المؤمنين بالملاطفة والرفق .. اما المشركون ، والكافرون فلا يحاسبهم الله ، ولا ينظر اليهم .. واتما يوكلهم

الى الملائكة يحاسبونهم !.

والتاريخ ينتل الينا ، ان الرسول الاعظم ذات مرة ، كان يخطب خسوق المنبر ، ويلتي موعظة للمؤمنين ، واذ كان يذكرهــم بأهوال القيامة وشدة الحساب ، والفزع يوم المحشر ، قام اليه اعرابي ، وساله :

... : يا رسول الله ، اخبرنا هل الله سبحانه هو الذي يحاسبنا...
 بنفسه . . ام ان الملائكة هم الذين يحاسبوننا ؟!.

# فقال له النبي:

ـ : لا . . بل الله هو الذي يحاسبنا بنفسه ، فلمعت عين الاعرابي
 بالفرح ، وهنف بن اعماته تائلا :

ــ: اذن : نجونا ورب الكمية ، لان الكريم اذا بالك صفح . وهذا القي التين نظرة حاتية عبيقة ، بالمنها المحدود , والرحمة ، على الامرابي ثم تال : للتعدمة الرجل ! . اي هذا الاعرابي لم يكن فردا هاديا ، حين قال كليت الرائمة هذه ، وإنها صار في مصاف الفتهاء ، وفي عداد العلماء الذيسين ينتهون معنى قوله تمالى : « قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسيم لا نتشجم لا نتشجم لا التول من رحمة الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم »

وحتى لا يشط بنا الخيال ، فنسرح مع الذنب في حظيرة الشيطان ، اعتمادا على المففرة . . تعالوا نسمع الإحاديث الشريفة التالية :

جاء في تفسير توله تعالى : « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بتلب سليم . . » عن النبي الاعظم أنه قال : أن الاب يطلب من أبنه حسنة واحدة الضيفيها الى حسنانه كى يدخل الجنة . . فيقول الوالد : لا والله يا اب ، اني اخاف مها خفته انت . . وكذلك الام تقول لولدها : بني ان ذنوبي تد التلاشى ، فيقول : اليك عنى غاني هشفول بنفسى غنزجع عنه باكية ، وذلك تفسر الاية <sup>. .</sup> « غلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسائلون » .

انه يوم الحسرة ، اليس كذلك ؟.

اجــــل .

يقول الامام على : أن أشد الناس حصرة يوم المقيامة ، من رأى مالله في ميزان غيره ، قالوا : وكيف ذلك ة عال : تعب وجعح ، ولكنه لم يقدم شيئا من اجل الله ! . أي لم يفكر الينيم ، ولا الضعيف ولا المحروم ، غالابوال له ، ولكنها ادخلت غيره الجنة ، حيث جاء الفاني ، غانفتها في سبيل الله ، بينها الاول لم ينفق منها شيئا ! .

وفي النهاية : حتى نرفض الظالمين ، والمستكبرين ، ولا نركن اليهم . . والمستكبرين ، وتكون أيدا في وأيضا . الحمد المعالمين على المستكبرين ، وتكون أيدا في مضا المحرومين ، والملعنين في الأرض ، قلا بد لنا ، ان نفتح تلوينا على هذا المشهد القرائي الشائر التالي : « ولا تحصين الله غافلا معا يميال الظالمين ، الا يوتد انها بؤخرهم ليوم نشخص فيه الإبصار ، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يوتد اليهم طراعهم وامتدتهم هواء . . وانفر التأسى يوم بانيهم العذاب ، نيقول الذين ظلهوا ربنا الخرائ الى الم تكونسوا المستم من قبل ما لكم من زوال ، وسكتم في مسلكن الذين ظلهوا اقدسمة وقبين لكم كيف غمائنا بهم وضربا لكم الإمثال . . وقد مروا مكرهم ، وعند الله مكن ومدون كان بحرهم وان كان مكرهم انزول منه الجبال ، علا تحسين الله مكنف وعده ومرزوا الله الواحد القمار . . وترى الجرسين يومنذ معرزين في الاصفاد ومرزوا لله الواحد القمار . . وترى الجرسين يومنذ معرزين في الاصفاد

سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ، ليجزي الله كل نفس ما كسبت أن الله سريع الحساب ، هذا بلاغ الناس ولينذروا به وليعلموا أنها هو اله واحد وليذكر أولوا الالباب » سـ سورة أبراهيم آية من ٢٢ الى ٥٢ .



الفصل العاشير الا*كسِ*لام: دين العِصر



التسم الأول أنحسا جنر إلى الدين

#### الإنسان : نو البعدين :

#### « كل مولود يولد على الفطرة ... » .

يولد الانسان حاملا بعدين الثين . . هما : البعد الطبيعي ، والبعسد الفطيعي ، والبعسد الفطيع ، اي أنه يتحرك وققا الفطيعة ، اي أنه يتحرك وققا لمتوانين الطبيعة ، في هذا المجال طبيع ، في حين أن البعد الثاني مساء . أن الانسان ركب تركيبا بحيث لا يستطيع صعه ، الا أن يؤمن بشيء ما . اي أنه جائع فطريا الى المقيدة الدينية . . حتى أنه اذا لم يؤمن بالله عسر وجل ، غسوف يؤمن حتباب بالخراغات ، والاساطير .

ولكي تبدو الصورة اكثر وضوحا ؛ لا بد من شرح البعدين ؛ بشيء من التفصيل الذي يعطي البحث حجمه الحقيقي .

# البعد الطبيعي ، ماذا يعني ؟

البعد الطبيعي ؛ يمني ان الجاتب المادي ؛ في الانسان ؛ يسم ، ينفس التواقيق التي تسم عليها الطبيعة ؛ اخذا من ولادة النطقة في الرحيم ، وانتهاء بعوت الانسان نفسه ، ، ففي داخل الرحم يتخلق الجنين ؛ ويقطع مراحله ؛ في بلان إمه ، حسب السان الطبيعة المؤرومة في قلب الكون !.

والقرآن الكريم ، اعطانا صورة رائمة ، للجنين في بطن المسه ، وهو يتنقل من مرحلة الى مرحلة ، ومن قانون الى الخر .. وذلك من خلال الاية المباركة التالية : « ولقد خلقنا الاشبيان بن سلالة بن طين ، ثم جملناه نطقة في قرار بكين ، ثم خلقنا النطقة علقة ، مخلقنا الطبقة بضيفة . . فخلقنا الضيفة عطاليا ، فكسونا ، العظام لحيا ، ثم انشأناه خلقا الخر قتبارك الله ، احسن الخالفين » سورة المؤمنون — ١٢ — ١٤ .

اذن : فالانسان خاضع لناموس الله الطبيعــي .. فانعقاد النطقة ــ مثلا ــ يتم وفق قانون الطبيعة .. وبقاءها في الرحم ؛ يتم علـــي نفس القانون . « يخلقكم في بطون المهانكم خلقا من بعد خلق .. » قرآن كريم .

اذن : فين المستحيل ، ان يتحرر الانسان من البعد الطبيعي ، علمي الاطلاق ، وذلك لسبب بسيط ، وهو : ان التحرر من هذا البعد يعني انعدام البشر بالكامل ! . . والا فكيف يمكن التصور ان الجنين في بعلن امه – فرضا – لا يشمي على المعادلات الرياضية القتيمة ، التي نظام التفاعلات الكيماوية ، وترسم الخطط الفسلجية ، في طريق الفسير التكاملي لادوار الجنين ؟!.

وايضا ، كيف يمكن التصور أن الإجهزة داخل البدن ، خارجة على التانون ، وتعمل بوحي الانسان وارادته ؟!.

انه یکون مجرد هراء سخیف .

مثالواحد منا ؛ حين يتربع على المائدة ؛ وبيدا بأكل الطعام . . لا يدري بالضبط ا كيف تتم علية الهضم . فيتحول الطعام الى طائقة . . وايضا غهو لا يدري ؛ كيف يتم توزيع تك الطائقة على خلايا الجسم كافة ، من خسلال الاجهزة البدئية المحافقة . . وكذلك حين ينام الانسان ؛ لا يعرف كيف تستمر طك الاجهزة في نشاطها ، وعبلها الهادف .

وهل هناك من يوصي تلبه ، بالعبل ، خلال النوم ؟!. وهل هناك من يطيب له أن يوصي الكبد ، والمعدة ، بجودة العبل في غضون النوم ؟!.

ابدا ۱۰۰ ابدا ۱۰۰

مجرد أن يضع الواحد منا ، راسه على الوسادة ، يستط في تساع النوم المهيق ! . . وهو بعد ذلك ، لا يشعر يحركة دولاب الجسم ، ما دام نائها بالرة . . حتى اذا استيتظ واحس بالحركة البدنية ، دون أن يكون له علم كابل ، بالطريقة التى تتبع للاجهزة أن تمارس نشاطها الفسلجي ، على احسن ما برام ! .

ولا تفسير لهذا ، الا ان نؤمن بأن الجانب المادي الجسدي ، في الانسان، بجري في ظلال البعد الطبيعي . . اي ان القوانين التي تسير الطبيعة ، وتحكم الكون ، هي نفسها التي تسير البشر ، وتحكيه في هذا المجال طبعا !.

كان هذا بالنسبة للبعد الطبيعي . . اما بالنسبة للبعد الفطري . . فاته يعني ان البشر قد ركب تركيبا فطريا ، يشعر معه بجوع حاد عبيق ، الى الاعتقاد ، بشيء ما . . ولهذا فالإنسان ، اذا لم يعتقد بالله عز وجل ، فأنه سوف يعتقد بالاصلام ، والاتباح وشؤم الايام ، ونحوسة الارتام ! من قبيل تحاسة الرقم ( ۱۲ ) وما شابه ذلك .

ولتقريب الفكرة ، لا بد من ذكر النقاط التالية :

٢ — أنبت علم الحنريات ، والاثار ، بالقطع ، أنه ما من مدينة ، ولا ترية أنرية ، تم اكتسالها لحد الان الا ، ووجدوا فيها معبدا للصلاة ، او تمثالا يلجئون البد عند الحاجة ! . وهذا يعنسي \_ بالفحرورة \_ استعالة أن يعبش الانسان بلا دين ، وبلا عقيدة ، وذلك لان الدين ، في اعتباره السباع حاجة ميكولوجيه نظرية ، تابعة في اعجاق النفس البشرية ! « وان مسن ظرية الاخلا فيها نذير » قرآن كريم .

٣ ـ لقد اثبتت التجارب العلمية ، ان اعمق غريزة في الانسان ، هي الغيرة الله الغيرة في اعمائة تلع الغيرة و النظرة و إلى اعمائة تلع علمه ، حدث لم يعد في الخاته ، ان يقاومها ، وهنا يكون الانسان بضطرا ، الى اعتفاق دين ما . . ليشمر ، بالمهود ، والطبانينة . . يدل على ذلك وضع الانسان السيكولوجي في الإرض ، فقد اكنت ، البحوث العلمية بالارقام . . المناف المسائل واحد ، على سطح الارض ، يستطيع أن يتحرر من قبضة المعطرة ، والميل تحور الدين .

قائلًا يستقد بالدين ؛ مع مارق واحد هو نلون الدين ؛ واختلاف المقيدة ... منى الومنين بالله عز وجل ، منى الومنين بالله عز وجل ، بعد في العلم علا يوبيد في الحال ملاين من الناس الم والخراف الذين يؤمنون بالاسنام والخرافات الدين يؤمنون بالاسنام والخرافات المنيضة ، ماليمض يعبد — من دون الله — الشميس، ع والقير ، والبيمض

الآخر يعبد السحاب والحلر ، واخرون يعبدون البقرة ، ويسجدون اسام موضع الحاة ، ويوضا في الوقت ذاته نجد الكبر معن يعبد الشيطان ، ويركم للفلز ، هذا بالاضافة التي الذين عبدوا المال ، والسلطان ، وتسوا الله فالساهم المسمع !.

والنتيجة واحدة ، لابد ــ في النهاية ــ للانسان ، من دين يعنقده ، مع ملاحظة : ان الدين مرة يكون صحيحا منزلا من قبل الله تعالى ، ومرة يكون من عمل الشيطان ، ليس لكثر .

وهذا أن دل على شيء ، غانها يدل على أن البشرية ، تحتاج الـي الدين ، كها تحتاج الى النور والهواء . . وإيضا يدل ـ فيالوقت ذاته ــ على أن الفريزة الدينية ، مزروعة في غطرة البشر كها يقول الرسول الاعظم بـ صلى الله عليه وآله وسلم - :

« كل مولود يولد على الفطر ... » .

 إ ــ نظرة خاطفة ، نلتيها على الوضع ، الديني في العالم ، تكفي للكشف عن حقيقة أن الإنسان أسير الفطرة والدين !.

ومن باب المثال : في اكثر ولايات الهنسد . . البقرة مقدسة ؛ وتتهنع بحصائة دبلوماسية ؟ لان الهندوس ـ وهم يشكلون نسبة كبيرة ـ نس السكان ـ يحرمون ذبح البقرة ؛ واكل لحمها خصوصا عند المتطرفين مفهم . . . عليس هناك مزيجرة أن يهمها بسره ! . . . عليس هناك مزيجرة أن يهمها بسره ! . . . . عليس هناك مزيجرة أن يهمها بسره ! . .

والمنظر المالوف ، في الهند ، هو ان يتف الشباب الهندوس ، عندما تمر البقرة في الشارع ، فيحنون رؤوسهم اجلالا لها ، ثم يتبركون ببولها !.

#### الماعة

ذات مرة ، حدثت مجاعة في الهند ، حــــدت بالحكومة ان تستعين بالمساعدات الخارجية . . على الرغم من وجود ما يقارب الـــ ١٥ مليون بقرة مقدسة ( بنظر الهندوس ) ! . .

ويوم وصلت المعونات الخارجية ، الى الموانىء الهندية ، حدثت هناك مغاجاة تستوقف العقول وتاخذ بالألباب أ. وحسى عنديا ارادت الحكومة الهندية أن توزع الطعام على الجيساع ع. - خرج الملايين من الناس ، غي مظاهرات شخية ، مطالبين بتقديم المعامم الى البقرة أولا . . باعتبارها (الاها مقدسا ! . . اي الآله ياكل تبلنا تم نحن ناكل بعده ا.

يا للهول أ.. وإذا اكلت الالهة الشرعة ( البتر ) .. نمل ببقسى من الشعام شيء ؟. أن هذا العدد الهاتل ، من البتر سوء يلتهم كل المساعدات، في وجبة واحدة .. مهاذا تأكلون ؟.. لا تسيء ! نريد أن نموت جوعا ، من أجل حياة البترة المتدسة ( .. . ) !.. وكادت أن نتزل كارثة بالتالس لولا المكمة التي تصرفت بها الحكومة حينذاك .

واطرافسا يروي ، في هذا الجال القصة التي فدّرتها الصحف في وقتها عن الزعيم الونتي جواهد لان نبور وزيراء الفيد السابق ، ، به واندان المالية ، والتفاتة الواسعة ، التي كان يتنجع بها ، هذا الرجل الوثني ، الا ان درجة العلم هذه ، تحطمت المام جبروت العقيدة ! فقد ذكروا ان جواهر لال نهرو ، كان يتناول قطرات سن بول البقرة ؛ لميشما علمي القطعام ، في المناسبات الدينية ! . ، ولما ساله مراسل لحدى الصحف المعالجة ، الجابه : الجابه :

« انها طتوس دینیة ، ولیس في الامکان ، النظلي عنها !. . ثم اضاف یتول : عندما انسعر بالمساکل تضغط على صدري اسرع الى ضریح غاندي ،

غاركع امامه ! . . » .

ويبدو واضحا ، من هذه القصة ، كيف نشل العلم ، وعجزت الثقافة ، في أخماد الصرخة الدينية ، المنطلقة من اعماق الإنسان .

فالابتدة ، لما فرغت بن الابيان بالله ، واليوم الاخر ، امتلات ايباتا بلمور الحرى ، اختلتها اختلافا . . وعندها يبسوت الابهان الايجابي ، غان الايبان السليمي يحل محله . وهكذا لم تستطع النقاعة أن تنضى على ونتية ( تهسرو ) .

والحقيقة أن الانسان ، حين بدير ظهره لعبادة الله ، غانه في الوقست ذاته ، يقبل بوجهه على عبادة غير الله ، ( أنها تعبدون بن دون الله لوثانا ، ا وتخلقون فتك . ) . . وبالمثل : غان الذي يستكبر عن مبادة الله ، تر الا يتواضح لعبادة الاشباح ، والمخوانات ، والاستام الابر الذي يدفع الكثير ، الى عبدادة الطلع ، من تبيل أن يؤمن بمسعادة الرقم ( ۱۷ ) ، ونحوسة الرقم ( ۲۱ ) : ويعادي بعض الإيلم ، ويسادق بعشها الاخر . . ومكذا حتى برط في نفق عظلم من الخراعات ، والاوهام والخزميلات . . في حين الته كان في مقدوره ، ان ينغض الغبار من ظبه ، ويختار المقيدة الصحيحة ، غيتيه الى الله عز وجل ، ليبيش في رحا بالإيهان العظيم . . حتى يشمسر الدين ويغم تنسم ، والفيض الالهي يتدفق في غطرته غيسكن ، ويرتاح لهذا الدين الاسلامي الحنيف .

 المعنى الحرني ، للدين ، اي ان الدين محاولة لاشبساع جوع الانسان في البعد الفطري ، حتى بنساوى مع البعد الطبيعي !.

## محكمــة الضيـــي :

يتف الانسان ، خلال مراحل حياته ، امام خمس محاكم : هي كالتالي :

- ١ محكمة : الضمير ،
  - ٢ محكمة : القضاء .
  - ٢ محكمة : المجتمع .
  - ١ محكمة التاريــخ .
    - ه محكمة الافسرة .

ومن المحكن للانسان ؛ ان يتظمى من المحاكم الثلاثة الوسطى ؛ عن طريق الرشوة في التضاء ؛ والاحتيال على الجنم ، والتزوير في التاريخ . . ولكته من المستحيل ان يفلت من تبضة محكمسسة الضمير ، ودقة محكمة الاخسرة ! . .

والتاريخ حامل بالامثلة ، والشواهد والادلة على ذلك . . ولكي تتضح الصورة اكتر . . ناخذ نموذجين من الامثلة :

الاول : ان التاريخ ؛ لا ينسى المجزرة ، النموية الرهبية ، التي دلتها معاوية بن ابي سغيان ، في مصرع حجر بن عدي ، واصحابه ، حين اخسة يطاردهم في كل سهل ، وجبل ، ابثال عمرو بن الحبق الخزاعي ، ومحمد بن ابى بنر ، واخوانهم الذين تعاتدوا على المنية ، وركبوا طريق الحق ، والشهادة ، وابرد برؤوسهم الى الفجرة !..

وكانت اكثر هذه المجازر ؛ إيلاما للقلب تلك التي نبت غيها تصغيسة البطل الثائر الصحابي الجليل حجر بن عدي ؛ واصحابـــه ؛ حيث قتلهم معاوية ؛ شر قتلة !..

> ولكن هل نزلت السكينة على تلب معاوية ، بعد مصرعهم ؟!. بالطبسع . . لا . .

ان معاوية استطاع ان يفلت من محكمة التضاء والمجتمع ، ولكنه لا ، ولم ، ولن يقدر على الخلاص من محكمة الضمير ، التي كانت تصليه نارا . . فقد كان اذا جن عليه الليل يصبح في فزع ، ورعب :

« ليلي منك يا حجر طويل ٠٠ » !

اي انه كان يتعذب بنار الضمير ، فيفر النوم من عينيه !.

اما المثال الثاني ، فهو ولاية هروشيها ، التي اكلت التنبلة الذرية صحرها . . . لقد اختاروا واحدا ، من همروشيها ، التي اكلت التنبلة الذرية الصحدية ، والعطلية . . وانتيبوه للقيام بهذه العربية المروعة البشعة ، وهي ان يلقى تنبلة ذرية ، على حديثة هيروشيها ، وبالفعل حلق هذا الضابط الخائل بطائرته فوق المدينة ثم التي القنبلة نموق سجاء هيروشيها غنزل العداب والعدار ، على الناس جبيها ، بحيث كانت الإجسام المزقة ، تتطلير مج الشخليا في المواء .

وبعد مرور دقائق ، كان هناك ترابة المليون جثة ، بين مشوهـــة ، وهامدة ، فضلا عن الدمار المادي الذي تركه تفجير القنبلة . وحين رجع الضابط الى تاعدته العسكرية . . وجد الاوسمة ، والدرجات الرئيمة ، في انتظاره هناك . . ليطنوها على صدره ، تقديرا لحهوده الجبارة ( . . . ) .

والسؤال هــو :

هل انتهى كل شيء ؛ عند هذا الحد ؟ او هل استطاعت ( الاوسية ) العسكرية الرغيعة ان تقضى على محكية الضبير ؟!..

\_ : كلا ثم كلا !.

في اليوم النالي ؛ عندما خرجت السحف ، تحيل العناوين البارزة ؛ عن العمل الغنط الذي المام مدينة هروضيها ، بالإنساقة العمل الغنطية الذي المناس والنساق والنساة ، المسرحة اجسادهم عندة كان الزائل العائل ومهيئاً ، وكان صوت الفسير ، يهز ذلك الفايط ، هزا مربرا ؛ انتسده السيطرة على نفسه ، وعقله ، و كان بحيل الجرائد اليومية ، بيسده ، ويركض في الشارع العام ، يصبح برفيع صوته : أنا مجرم . . أنا خاتن . . ويركض أن المام كنا به المنحق الحياة ، . انتطوني . . أنا لا أستحق الحياة ، . ويلي ماذا صنعت . ماذا علمات ، انتطوني . . أنا لا أستحق الحياة ، .

ولاحقته سيارات الاسعاف ، والنجدة ، بعد ان اسيب بانهيار عصبي حاد ، بسبب سماعه الانباء التي تحدثت عن الدمار الذي حل بالسكان !.

وفي النهاية : ثم نقله الى مستشفى الاعصاب ، حيث العلاج ، بطريق المقاتير الملائمة ، والنوم الاصطناعي .

والشيء الملفت للنظر : أن كل الاوسمة والنياشين والتقديرات ، التي تلقاها من كبار القادة في الجيش . . خارت \_ بالتالي \_ اجسام جبـروت الضمير ، و وسرخة الوجدان من الداخل ! . . و وعكة المام يتمكن من الخروج ، بن نفق المحكمة هذه ، الا بعد ان اصبح جثة هابدة ، قطعت أوصالهـــا بلغائر والحديد ، تار الضمير . . وهديد الوجدان !

وهذه التصص ، تشكل اتوى الادلة ، على تدرة الدين ، واشره في السلوك ، والتربية ، وفي توجيه البشرية نحو منابع الخير ، والجمال .

اذن : غالواحد منا ؛ واتع بين محكمة الضمير ؛ وبين محكمة الاخرة ؛ اذ ليس في الامكان الهروب من هاتين المحكمتين . . وفي القسران الكريم ؛ السارة رائمة الى ذلك :

( .. لا اقسم بيوم القيامة ، ولا اقسم بالنفس اللوامة .. » !.

على أن ذلك ؟ لا يعني ــ بالضرورة ــ أن الانسان في استطاعته أن يغرب ؟ من محكمة القضاء ؟ والمجتمع والتاريخ ، . وعلى غرض اته تبكن من الخلاص ؟ من حدالة القضاء . . خاله لا يشكن من الهوب ؟ من محكمة المجتمع - وذلك لان الناس ــ عادة ــ يشيرون اليه باسابع الاتهام . وما يقال في المجتمع ؟ يقال في الناريخ أيضا . . الظالم يبقى ظالما في التاريخ . . اذ لا بد للاجيال اللاحتة من كشف الحقائق ؟ وسعرفة الخونة والسملكين! .

من هذا ، كان الدين ، خير سفينة يبحر بها الانسان الى ضفة السعادة والاستقرار ، بعيدا عن السقوط في تلكم المحاكم المخيفة .

### الطعام الروحي

في الاسلام ٠٠ اهبية الطعام الروحي ، تفوق اهبية الطعام الجسدي ،

#### وذلك للاسباب التالية :

اولا : أن الله عز وجل ، كان قد أنتدب الانسان ، ليقوم بدور البناء الخضاري في الارض . م اللجوانات ليس لها دور في الحضارة ، فهي تحيل حضارتها في بلغات الفرائز ، ونسير وفقا لتطلبات الحياة المرائزية ، ولهذا لم يكن الحيوان بحاجة الى قوة المعتل ، بعقدار ما هو بحاجة الى قسوة لم يكن الحيوان بحاجة إلى قوة المعتل ، بعقدار ما هو بحاجة الى قسوة للجنسان ، الذي الرض !.

والسبب أن الانسان مطلوب منه ، القيام بدور الابداع ، والخلق ، في بناء الحضارة ، في حين أن الحيوان لم يكن مطلوبا منه القيام بمثل هذا السدور .

وفي الحقيقه ، ان الحضارة المادية ، تقدمت تكنولوجيا ، ولـــم تنقدم انسانيا ، بمعنى انها تخطت ملايين الاميـــــال في الساحة العلمية ، للهادة والتكنولوجيا ، ولكنها لم تحقق مثل تلك الخطوات في طريق الانسانية .

أن الحضارة المحاصرة ، استطاعت أن تحل المعادلات الرياشية المعقدة ، في ( النظرية النسبية لانشتين ) معادلات نبوسن في قوانين الجاذبية . . ولكتها مجسرت ونشلت في حسل بمثلات الانسسان . ، الانتصاديسة . . والاخلاقية ، والسياسية ، والتربوية .

جن هنا نعرف ، أن الحضارة ، درست علم المادة اكثر بن دراستها اعلم الانسان !..

وهكذا يبدو الفرق واضحسا ٠٠ بين التربيسة الاسلامية ، والتربيسة المادية ، وهو : ان الاسلام يربي الطفل على اساس العبق ، فسي دراسة علم الانسان ٠٠ بينما التربية الغربية والشرقية ، تركزان على الحائسسيه المادي نتط!. ولذلك ، نرى الحضارة المعاصرة . ، ابعدت ( الام ) عن طفلها بحجة الحرية والمساواة ، وبهذا جردت الطفل من اهم حقوقه ، وجملته بعيش جوعا علطنيا . . وحرمانا عائليا تاثلا بنينا الحضارة (الاسلامية ركزت على أن يكون الطفل بجوار أبه . . في غضون الحولين الكالمين ، على اتل تقدير . . والاسلام بهذا المنهج الرضاعي . . انها يريد النهو المتامل الطفل ، من الناحيزين البالموجة النهو المتامل الطفل ، من الناحيزين البالموجة التهدية ، والسايكلوجية النفسية ! . .

# يتو لالقــرأن الكريــم:

" والوالدات يرضعن اولادهن حولين ، كالمين . . " والسبب وأضح ، " ما للسبب وأضح ، عالمغنل البعب عن الام , يشمر بالجوع المعاطفي والحربان النفسي ، تسم يالجوء الذي يعرقه من الذلك ، بينبا في جوار أمه يغرق بالخنان والحب ، والالهنئان ، وهذه الفترة ، تكون على اشدها من اليسوم الاول ، لولات ، حتى نهاية العام الثاني ، كما هـــــو معروف لدى علماء النفس والتجنع و التربية ؛ . . . فجاء التركيز على ان تكون فترة الرضاعة حولين كليان تلسبين هما :

ان الطفل خلال هذه الفترة يحصل على غذائين : الغذاء البايلوجسي

المتبل بحليب الام ، والفذاء النفسي المتبل بالعطف والحنان ، المتفسق من الام جساء من الام على مثلها . . فين مجيب سبت الله عز وجل ؛ ان ثدي الام جساء مزودا بجهاز ديتي لاعطاء الطفل وجبات من اللحليب ، تناسب من فيوه . . . وجبة تختلف عسن سابقتها . . . تركيا . . وطعها . . وحسرارة ، بحيث تنبشي عسع سبن سابقتها . . . مركيا . . وطعها . . وحسرارة ، بحيث تنبشي عسع نهو ، في حين لا يمكن الحصول على التفاوت العلمي في وجبات الحليب عن لمبلها ! .

من هنا ، جاء التركيز ، على ارضاع الطفل من ثدي امه ، ، وم

السائل الاصغر الذي يتدفق عادة ، قبل اول رضاعة ، الا نوع من المادة ، التي تشكل مناعة للطفل ضد جميع الامراض !..

ولان الطبيه بشكل مصدر ا عن مصادر تسرب الابراض . . فقد حرص الاسلام على سلامة الام ؛ وسلامة خليبها . . وقد ذهب الاسلام ، الى ابعد من ذلك ، عندما عامان أن الطنل يتأثر بأخلاق أمه ، عن طريق الطبيب ، فقد من الأرام على علم المسلام على علم السلام على علم السلام على علم السلام على علم السلام على السلام على السلام على السلام على السلام على المسلام ا

« لا تسترضعوا الحبقاء ، فان اللبن يعدى » .

وجاعت الدراسات العامية ، لتؤكد هذه الحقيقة مائة بالمئة ، مقد جاء في تقرير علمى :

« أن الذرات التي يتألف منها الحليب ؛ تحمل بين طيانها ؛ صورة كالملة لإخلاق الام ؛ ومبولها واحاسيسها ، وهي بدورها تؤثر على الطئل !.

وثانيا : أن ولد الحيوان يأتي مزودا بقوى عضلية وجسدية مائتة بينها لا يبتلك القوة الفكرية ؛ المطلبة ، في حين أن الامر يختلف تبلها ، بالنسبة لطلف الانسان نمو باتن مزودا بقوى عقلية ، فكرية واعية ، أكثر بالف مرة ، من قوته العضلية الجسدية !.

والسبب واضح ، علميا : . . وهو ان طفل الانسان ، انها جساء للحياة ، من الجل بناء مضارة - كما مر علينا - ويناء الحضارة يعتمد على القوى العظية والفكرية ، اكثر من القوى الجسدية . . في حين ان ولسد الحيوان ، لم يأت لبناء الحضارة ، وانها جاء ججوزا بغرائزه التي تسمره ، وقال النظام الغرائزي في الحياة . . ولذلك ، غلتنا نجد التقدم ، والتطور في حياة الحيوان ! . . . . . الناحلة - مثلا - مثلا به في الابين السنين ، كانت وما الزال ، وستظل ، تبني بينها بشكل سداسي ، والاسماك الذي بيضها في احضان الماء ، لسم يفتس ، فتنساب الاسماك الصغيرة بين نثايا الامواج ، دون أن تكون لها علاقة بحرسر الام ،

من هنا نقد اكد الاسلام ، على أن تكون نقرة الرضاعة ، حولـــــين كالمين ! . . ولان دور الانسان في الحياة ، دور الابداع ، فالله سبحانــــه سخر لملانسان قوى الكون ، ليمبر الارض ، في تطور وابداع ، وحضارة ! . .

### الدين : غذاء العقل والجسم :

الإنسان مؤلف من جسم مادي ، وعقل روحي . . ولكل واحد منهما، طعام وشراب ، يتناسبان مع معدن الجسم ، ومعدن العقل !.

ومن اجل ايصال الطعام الجيد ؛ الى الجسم ؛ وكذلك من اجل ايصال الطعام الطيب ؛ الى العشل ؛ غقد نقح الله سبحاته طريقين لهما ؛ اي : للجسم ؛ والعمل ! . . وزرع في كل طريق عدة نقاط نقنيش دقيقة للغلية ؛ تحصبا من دخول الطعام غير المرغوب فيه ؛ الى الجسم والعمل .

ولكي تبدو الصورة واضحة ، لا بد من تقريبها على الشكل التالي :

يقطع الطعام رحلته ، الى الجسم ، والعقل من خلال اربعة طرق : اثنان للغذاء المادي الجسدي .. واثنان للغذاء العقلي الروحي !.

في البدن طريقان ، لعبور الطعام ، وهما :

الفم

ب ــ الاتف .

وحتى لا يصل الطعام الفاسد ؛ داخل الجسم ؛ فقد جعل الله عز وجل؛ اجهزة دقيقة ؛ تراتب مجرى الطعام ؛ ونوعيته ؛ بغاية الدقة ؛ والحذر والعناية ! .

ومن باب المثال :

ثانيا : هنك ، الرقابة الذائنة ، ومركزها ، في اول طرف اللسيان، حيث ترقد هناك ، قرابة بائة بليون خلية ، تميز الطعام الجيد ، من العلمام الرديء !..

ولنتصور : ان لقبة واحدة ؛ المنت من سيطرة الرقابــــة الشامة ؛ والذائقة ؛ مدخلت المعدة ... ماذا يحدث بعد ذلك ؟!..

بالتأكيد ، ستقع عدة انسال ، داخل الجسم ، لطرد اللقمة ، والتخلص من ثقلها ، والقضاء عليها بالتمام ، وهي كالتالي : 1 — المدة مزودة بتدرة دناعية هائلة ، تحسبا لدخول الطعام الفاسد، ينمي يغروشة بخلايا تادرة ، على طرد الطعام في الحال ، وذلك عن طريق التيا ، الذي يقع عندما تنظيب المعدة ، وتدفع الطعام الفاسسد ، السين القدار ؛ ...

ب اذا حدث ، واقلت الطعام ، من العدة ، غان مركز الكبد يشخب للمراد ، عيث غيش عليه ، وينتس بغه الجواد السابة كلها – والجديب بالذكر هو ان الكبد تقوم بالإن من عشر وظالف ، غسلجية كيهاوي—قمدة – وواحدة من وظالفه الرئيسية هي : التصفية ، والمراقبة الدائية في البحسم أ. ، وعندها باخذ الكبد ، المالة السابة من الطعام ؛ غانسيه يولها – على القور — إلى المكاية حيث تقوم هي الإخرى ، بدورها ، غي يحولها – على القول الحالية عن خرج عن طريق البول ! .

وفي اسوا الاحوال ، ان يرتد الطعام المسهوم في المعدة \_ وفي هـذه الحالة ، يستطيع الواحد منا ، ان يذهب الى المستشفى ، لاجراء عمليـــة غسيل المعدة ، ثم يذرج ، بعدها ، في صحة وعائية .

كان هذا ، بالنصبة للطعام المادي الجسدي ، وكيفية عبوره داخسل البدن .. إلما بالنسبة للغذاء العظلي الروحي ، فهناك مارق واحد ، ولكنه دقيق جدا .. والغارق هو : ان الغذاء الروحي ، يدخل المثل ، بلا رقابة، ولا تنبشى !.

وفي نظرة خاطفة ، نكتشف ان هناك ، طريقين لعبور الغذاء الفكري، المى العقل ، والروح ، وهما :

1 \_ العين .

ب \_ الاذن ٠

طريق المعين ، يتلخص في القراءة ، والمطالعة ، والنظر ، بينها طريق الاذن ، يتمثل في الاستماع ، والاسخــــاء .

على أن الخطورة تكبن في أنعدام الرقابة المادية ، التي تبنع الغذاء الفكري الفاسد ، من الدخول الى العقل !.

و المؤلم ؛ ان الواحد منا ؛ تراه احرص ما يكون على طعام طيــــب ؛ وشراب سائغ ؛ في لوقت الذي لا يولي هيه ؛ اي اهتمام ؛ لطعام عقلــه ؛ قراب روجه - ، فعو يختار غذاء بطنه بعناية مائقة . . بينما لا يلتنــــت الى غذاء فكره بالمرة !!...

## يقول الامام الحسن المجتبى \_ عليه السلام \_!

« حجبت الى يتفكر في ملكوله ، ولا يتفكر في معقوله ، فيجنب بطنب ما يؤذيه ، ويودع صدو ما يرديه . . . . اي . أن المجب كال المجبب ، للانسان الذي ينتش عن العلم الجيد ، ولا ينتش عن العلم الجيد ، والقنك المجبد ، من العلم الجيد ، والقنك المجبد ، فيه و ، يبتعد عن الملكولات ، العفتة ، خشية المرض ، ولكنه لا يبتعد عن الانكار المهترنة العفتة ، خشية السقوط في حبائل الضياع والتعيطان ! . .

الملعقة ، وتعتيم الكؤوس . . بحيث اذا رأى نقطة صغيرة من الوساخسة على الماعون ، فاته يبلا الدنيا عجيجا ، وصياحا ، على صاحب المطعم ، ولكنه في الوقت نفسه ، لا يعير اي اهتمام لوساخة طعابه الفكري ! . .

وبالمثل : خذ بيدك حفنة من الطعام الفاسد ، ثم اجعل بيدك الاخرى، مجلة خليمة ، لترى التك تحمل في بدك غذاء البدن ، وغذاء العقسل . . . . الطلعام البدن ، والجلة العقل ، وكلاهما ، يؤدي المى النسمم ، والضرر . . . ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى :

« للينظر الانسان الى طعامه » عن الامامين الصادق ، والباتر ، عليها السلام ... : « اي فلينظر الى علمه الذي يأخذه عمن يأخذه » .

والورطة التي ستط فيها المجتمع ، هي التمايل مع الجانب الخلدي غي 
الانسان ؛ ليس اكثر ، والسبب في ذلك ، يرجع الى ان المجتمعات العدية 
تقدت الرؤية الروحية بالرة ، حتى تحوات الى المادة البحتة ، ، وبالمسلل . 
يذهب الواحد بنا ، الى السرق ليشتري لاطله الطعام الوجيد ، والعواكه 
الناشيخة الطلبية ، ولكته في الوت نفسك ، لا يتورع عن شراء المجسسلات 
التلفيخة ، والكتب المسموحة الكائرة ، .

وعلينا أن نعرف ، أن الأطفال ، أذا أصيبوا بالتسمم تنجة الطعام الفاسد ، غان هناك مستشفى وحصحة لفصل بطونهم ، وتفطيعها . • اسما اذا أصيبوا بالفساد الفكري ، تنبجة الكتب المنحرفة ، غيل هناك مستشفى يتم نهد غسل عنولهم ، وتنظيلها من الاتكار العندة أ! . .

والقرآن الكريم يضع المسؤولية ، على ماتق الاباء ..! « يا أيهــــا

الذين امنوا قوا انفسكم ، واهليكم نارا ، وقودها الناس ، والحجارة .. ».

من هذا ، ندرك عمق الاثر الهدام ، الذي نتركه الانملام الخليمـــــــة ، والاغاني الداعرة ، على الاسرة ،والإبناء .

## الدين ماذا يعني ؟

يقول القرأن الكريم :

« ارايت الذي يكذب بالدين ، غذلك الذي يدع اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين » .

هذه الابة المباركة ، استوتفتني ، وشدت انتباهي ، فاخذت انسائل في حيرة : ما علاقة دع اليتيم ، وجوع المسكين ، بالكذب ، بالدين ؟!.. تم ماذا يعني أن يكون الانسان متدينا ؟!..

ولم تدم فترة السؤال ، حتى بدت ، الحقيقة تتلالا امامي .

والحقيقة هي: ان الدين ، مناه بناء الغرد ، جسديا ، ومكريا . . وكان الترآن ، اراد أن بلغت انظرانا ، الى هذا المفنى الدقيق . . قدع اليتيسم الترآن ، اراد أن بلغت انظرانا ، الى هذا المفنى الدقيق . . قدع اليتيسم يشير الى البناء الفكري ، لدى الإنسان ، بينما عدم الحض على طمسام الشكين ، يشير الى البناء الجسدي . . وهكذا يصبح الدين ححاولة جسادة ، ولفت المناز الإنسان ، جسديا . . وفكريا ، ونفسيا !.

والمأخذ العيق على الحضارة المادية المعاصرة ... انها سمعت السي بناء الجسد ، دون ان تسمى الي بناء العقل ، والروح ، في حين ان الديسن يصب اهتهامه في كلا الجانبين ، المادي ، والعقلي . والطّغل اليتيم ، هو دائيا ، في وضع لا يحسد عليه ، وذلك لاته ، بقدد أبيه . تقد القلب الدائي ، الذي كان يهده بالصلف والحنان ، حتى اسبح يمان الجبد في العنافي ، القائل ، فالملف لبقدر با يحتاج الى الفسد أنا الجبددي ، يحدا إلى الفناء العاطمي الروحي ، . وقد اثبت البلم الحديث ، التستيل ، كما أكدت ذلك ، الابتام ، في الإيجاب ، التنسية والجنائية ، لما يسبب الملاق ، أو البحب على المجون ، هم \_ في الاقلب \_ إنساء بيوت محطية ، أما بسبب الملاق ، أو يسبب تقدان الاب ، ويقاه الاولاد في من قسوة اليتم ، و الخراب العاطمي . . ولذلك يقول الامام على \_ على على على السلم \_ : « الله الله في الإيتام ، غلا تغيوا ألمواهب ولا يغيب على عليه بعضرتكم . . » أي خذار من ضياع الإيتام بين الديكم ، اخذووا الله فسي الايتام ، وزوا لهم با يحتاجونه من طعام ، واحساس . . . خصوصا وان الرسول الاعظم – ملى الله عليه واله وسلم \_ يقول :

« اياكم ودمعة اليتيم ، فانها تسري في الليل والناس نيام . . » ! .

ان اهم شيء يحتاجه البشر ، هو توفير : الامن ، والطعام .. لان الامن يتكفل بالفذاء العاطفي بينها الطعام يسد حاجة الجسد المادية ..

وفي هذا المجال يتول القرآن الكريم :

« . . غليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع ، واحتهم من خوف . . » .

والخلاصة: أن الدين يوفر ؛ الطعام ؛ والامن . . وبيني الانسسان جسديا ؛ وفكريا ؛ ومن اراد المزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع فما عليه الا ان يقوم ؛ بدراسة ــ ولو خاطفة ــ للاسلام ليجد ان الاسلام ؛ هيسن الحياة ، دين الاسانية ، دين الحرية والاستقلال ، دين الخلاص من العذاب والحربان ، دين المجاهدين ، والشرغاء . . وبالتالي يجد القسسارىء ، ان الاسلام ، دين العقل ، والفكر ، والوعي .

ولا خلاص للبشرية ، الا بالعودة الى الاسلام .

## ١ ــ نظرة في الشفاعة :

ني الترآن الكريم هناك ترابة ثلاثين اية ، تتحدث عن الشقاعـــة ، ودورها في خلاس الانسان من عذاب الله عز وجل .

### ٢ ــ الشفاعة ماذا تعنى ٢

بعنى الشناعة ، باخوذ بن الشنع ، اي القرين ( والشنع والوتر ) والشنع يعنى العدد التين ... فاذا صار الشنع بقابل الوتر ، يكسون الشنيع بعنى القرين ... يقال : قرينك ، شنيمك ، وصديتك شنيمك ، نهو شنيع لي ، لاني اتا وهر ، صرات شنعا ! . هذا سطيعا سي اللغة . اما إن القرر الاسلامي ، بالشناعة تعني ضم صوت الشنيع ، الى الشنعوع؛ لاكمال النقص الوجود ؛ اي ان الشفاعة ؛ بالخوذة بن انضم اليه ؛ وعاونه، غصار شفيعا له . . غالشفيع : المساعد .

### ٣ ــ للذا الشفاعة ؟

من اجل اكمال النقص ، طبعا !. فنحن نريد الوصول الى قهة الكمال،
 ولاننا لا نستطيع الوصول ، وحدنا ، فلا بد لنا من شفيع مساعد ، حتى نصل القهــــة .

ومن باب المثال : هناك نقصان اثنان ، في الغرد الذي يحتاج الى الشفاعة، وهما : الذنب ، والشرك !.

تقص بدكن اصلاحه ، ونقص لا يمكن اصلاحه ، فبثلا : هناك انسان كابل في المقيدة ، ولكن لديه ، بعض الذنوب من الصخائر ـ لاته ليـــــــــ بمصوبا عن الذنب ـ هذا الانسان تناله الشفاعة ، ليلتحق بركاب اهـــــل الحيقة .

## إلى الفرق بين الشرك والنفب :

هناك برزخ معنوي ، ولفظي ، ينصل بين الذنب وبــــين الشرك .. والفارق بينهما ، ان الذنب يعكن استاطه ، بالشفاعة ، والمغفرة ، في حــين ان الشرك خيانة عظمى ، لا يعكن التسامح بها من قبل الله عز وجل .. وفي نظرة خاطئة للترآن . . نحصل على الصورة الكاملة للموضوع : يقول التران الكريم :

« ان الله لا يففر ان يشرك به ، ويففر ما دون ذلك لمن يشاء .. » ( النساء ــ ٨٨ ) .

وأيضا يقول :

« تل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ، لا تتنطوا من رحمــة الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا . . » ( الزمر ـــ ٥٣ ) .

ومن خلال الابتين ، يظهر لنا ، ان الشرك ليس بن الذنوب ، وانها هو بن الخيانات العظيى ، التي لا تنتو أد. بدل طلى ذلك ، ان الاليسسة الاولى ، اشرجت الشرك ، وامرزته عن تألية الذنوب ، . حيث قالت : «ان الله لا ينغر أن بشرك به . . ويفقر با دون ذلك أن بشاء » نها دون ذلك ، معذاه الذنوب ، . والذنوب بمغفره بالشغاعة بن الله عز وجل . . حيست تقول الابة الثانية : « تل يا عبادي الذين اسرنوا على انتسبه ، لا تقطنوا بن رحية الله ، ان الله يغفر الذنوب جيعا . » وبن هنا ، عسار واضحا وغنديا نقر القرآن ، نجد النركيز على هذا الجانب بالذلت ، وهو ان الشرك من اعظم الخياتة واكبر الجريبة ! . .

مقول القيران:

« أن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . . ومن

يشرك بالله مقد امترى اثما ، عظيما » (١) على ان الاثم العظيم ، لهاينة ليس موقها لحياتة !..

وأيضا يقول : « واذ قال لقمان لإبنه وهو يعظه يا بني لا نشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم » ( لقمان اية ١٣ ) .

وايضا : « أن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك المسن يشاء ، ومن يشرك بالله نقد ضل ضلالا بعيدا » ( النساء ١١٦ ) .

وهذه المرة يؤكد لنا القران ، ان الشرك ضلال ، وانه جريمة مـــــا بعدها جريمة . بحيث يقول الله سبحانه :

« . . أنه من يشرك بالله ، فقد حرم الله عليه الجنة ، ومأواه النار
 وما للظالمين من انصار . . » ( المائدة ٧٢ ) .

وفي النهاية : يطلع علينا القرآن ، بصورة مرعبة ، للمشرك ، تقطسع الانفاس ، ونزرع الرعب في القلوب :

 « ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير ، او تهوي به الربح في مكان سحيق » . ( سورة الحج اية ٣١ )

اذن : مَالشرك خَيانة لَلامانة ، والله وللانسان . . ولهذا ليس في الشرك شفاعة ولا مغفره ، وانما غضب ، وخلود في النار تحت نثل العذاب الاليم.

ا - سورة النساء اية ٨٤ .

وكما في الشرك ، كذلك في الظلم ، والقتل ، يقول القران الكريم : « . . . ن مثل نفسا بغير نفس ، او فساد في الارض ، فكانها قتل الناسب جميعا . . » ( المائدة ـ ٣٢ ) .

وايضا يقول : « ومن يقتل مؤمنا متعمدا ، عجزاءه جهنم خالدا نيها، وغضب الله عليه ولعنه ، واعد له عذابا عظيما » ( سورة النساء ٩٣ ) .

ونفس الشيء ، بالنسبة للكافرين ٠٠ حيث يقول الله عز وجـــل :

 (" أن الذين كنروا لو أن لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ، ما نقبل منهم ولهم عذاب اليم » ( سورة المائدة أية ٢٦ ) .

#### الاحسان يقضى بالشفاعة :

في اختفاء الشفاعة ، يختفي الإحسان من رحاب الله عز وجل . وذلك لان الله محسن ، جعل الشفاعة تتدفق من بحر احسانه \_ ولان الله يأسر بالعدل والاحسان ، وايناء ذي القربي . . . فلا بد من الشفاعة .

ان عدم الاعتراف بالشفاعة ، جعناه عدم الاعتراف باحسان الله . . والا فكيف نوفق بين : ان الله محسن ، ويامر بالعدل والاحسان ، وبين عدم الايسان بالشفاعة !! . .

ولكي تصبح الغضية اكثر وضوحا ، لا بد لنا من ضرب المثال التالي :

غالله يقول : « . . كتب ربكم على نفسه الرحمة » (١) .

## ٦ ــ من هــو الشفيع ؟

الله يشنع ، ومن اعطاه الله الاذن بالشفاعة ، ايضا يشفع هــو الاخر !..

وونقا لسير الايات في القران ، وسياق الاحاديث الاسلامية ، تكون

١ \_ سورة الانعام اية ١٥ .

الشفاعة . . لله ، وللرسول ، وللانبياء ، والانهــــة من اهل البيت ، والشهداء ، والمسالحين . . فهؤلاء كلهم يشفعون ، لمن ارتضى الله دينه ، يسوم التياهــة .

وفي التران الكريم ؛ مرحلتان من الشفاعة ؛ مرحلة لله عز وجل ؛ ومرحلة لمن اذن الله له بالشفاعة !..

المرحلـــة الاولــــى :

« .. قل لله الشفاعة جميعا » ( الزمر اية }} )

ويتول أيضا:

« ٠٠ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع الهلا تتذكرون ٠٠ » ( سورة السجدة اية ٤) .

ومرة ثالثة يقول : « وانذر به ( اي بالقران ) الذين يخلفـــون ان يحشروا الى ربهم ، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم ينقون » (سورة الانعام اية ٥١ ) .

ورأبعة يقول :

« وذكر به ( بالقران ) ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها بهن دون الله ولي ولا شفيع ٠٠٠ ( الانعام اية ٧٠) .

اما في المرحلة الثانية ، فيقول القران الكريم : ان الشفاعة تقع باذن الله ، للانبياء ، والاثبة ، والاولياء والصالحين ، والشهداء .

- « ولا تنفع الشناعة عنده الا إن اذن له .. » ( سباً \_ ٢٣ ) . « لا يبلكون الشناعة الا من انخذ عند الرحمن عهدا ٠٠ » ( مريم \_\_ ( ٨٧ ) .
- ( وكم بن ملك في السموات ، لا تغني شفاعتهم شيئًا الا بن بعدد أن ياذن لمن يشاء ويرضى » ( النجم ٢٦ ) .
  - « . . ما من شفيع الا من بعد أذنه » ( يونس ٣ ) .
  - « . . من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه » ( سورة البقرة ٢٥٥ ) .
- « ولا يشمعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشمقون » ( الانبياء ـــ ٢٨ ) .
- يتول الإمام الرضا ــ عليه السلام ــ : لا يشفعون الالمن ارتضـــى دينه .
  - اذن : فالشفاعة لله ، ولمن اعطاه اذنا ، بالشفاعة ،
    - ورب سؤال يعترض طريقنا يقول :
- الا يعني ذلك ، اثنا نمارس نوعا من الشرك ، عندما نطلب الشفاعة ، من الانبياء والصالحين ؟١. .

وللاجابة ، لا بد من ضرب المثال التالي :

الاستشفاع ، يعني طلب الشفاعة ، وكذلك الاستشفاء يعني طلب الشفاء . وطلب الشفاء يكون ـ عادة \_ عن طريق الطبيب . . بينها طلب الشفاعة يتحقق ، عن طريق النبي ، او الولي ! . .

على أن الشغاء ، من الله ، ( وإذا مرضت نهو يشغيني ) ولكن مع ذلك ، غالله سبحانه ، بأمرنا أن تُلفَدُ الشغاء من الطبيب . . . وإذا ذهبنا الى الطبيب . . نهل يعني ذلك أننا مشركون ؟! . .

بالطبع لا ...

وما ينطبق على الطبيب ، ينطبق على الشغيع .. مثاله كما اذن لنا ، ان نذهب الى الطبيب ، بغية الشفاء ، كذلك اذن لنا ، ان نتوسل بالإنبياء والاولياء المسالحين ، من أجل الشفاعة .

والنتيجة واحدة . . نكما ان الشغاء من الله ، كذلك ، غالشغاعة من الله عز وجل . .

#### ٧ - ثلاث طوائسف :

دخل رجل على الامام الصادق ـ عليه السلام وساله : ايصلـــــع السجود ، لغير الله ؟

تال : لا .

قال : فكيف أمر الله الملائكة ، بالسجود لادم ؟!.

فتال له الامام الصادق: من سجد بأمر الله ، فقد سجد لله ، فكان سجودهم لله ، اذ كان بأمر الله !..

وفي الحقيقة .. أن الامام السجاد .. هنا .. لا يقصد الجانب اللفظي، في الكلمة، وأنها يقصد الجانب المعنوي ... والجانب المعنوي ... والجانب المعرفي في كلفة : لا الله الا الله .. بمناه الرئف الكامل ؛ كل طواغيت الارض .. لكل الفنالين .. لكل العقلة .. لكل الاستام المتحوقة من الظلم، والجور .. وذلك لان الايمان بالله ، يعني أن ترفض الككال والمنافقين .. أن ترفض الانجة المزيفة أولا .. وتؤمن بالله فانها ..

على أن القرآن يركز على هذا الجانب بالذات ، في العديد من الايات المباركة : . . . نقراه بقول : « فين يكتر بالطاغوت ويؤمن بالله ، نقــــد السنجسك بالدردة الرنقي ، لا انعصام لها . . » عالايمان ، كعر بالطاغوت» وريض للتنبيل ديال أن يكون صوبا ، وصلاة ! . .

وني النران الكريم نقرا سورة قل يا ايها الكانوون . . قبل سسورة قل هو الله احد أد . اي : مطلوب بنا ان نعرف ( سورة الكانسسرون ) تبل ان تعرف سورة ر الموحيد ) وفلك لان الاعتمام بالتوحيد ، دن دون مسرنة مناثر الاعدار ، لا يؤدي الى التمسك بالمعروة الونتي أد . اذن : نكلمة التوحيد هذه ، لا تقتصر على اللسان فقط ، وانها يجب ان تقولها كل خلية في الجسم الانساني .

وحتى نبدا قبة الايمان ، علينا أن نصبغ كل أعمالنا بصبغة التوحيد . . « صبغة الله ، ومن أحسن من الله صبغة » .

يتول القران الكريم في هذا الصدد :

« قل ان صلاتي ونسكي ، ومحياي ، ومهاتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين » ( الانعام ١٦٢ ــ ١٦٢) .

والناس ، حيال الشفاعة ، ينقسمون الى ثلاث طوائف :

١- طائفة اتخذت الله شفعاء من دون الله ، وكترت بالله ! ٩ . ٣ .. وطائفة اتخذت الله شفيعا ، واعطاهم اذن الشفاعة ! . ! الانتخاصة ! .

٣ ـ في حين أن : الطائفة الثالثة ، اتخذت الله شغيما لها ، في الوقت الذي تمسكت فيه ، بالاولياء الصالحين ، الذين لا يشغعون الا لمن ارتضى الله دينه ، وفقا لمبادى، التران الكريم .

فالطائفة الاولى ، اتخذت شفعائها من المترفين ، والظالمين ، والظالمين ، والاغنياء !

« اتخذوا احبارهم ، ورهباتهم اربابا من دون الله . . » ( مــــورة النوبة اية ـــ ٣١ ــ ) . ويتحدث القران ، عن مصير هذه الطائفة :

« - . بوم تقلب وجوههم في النار ، يتولون ربنا انا اطمنا سادناً الحراث وكبرالنا فاضلونا السبيلا ، ربنا انهم ضعفين من العذاب ، والعنه لمنا كبيرا » ( الاحزاب - 17 – 14 ) .

وهذه الطبقة من الناس ، نتمثل في العادة في ضعيف النفس ، في الجبان ، . في الخائن ، . الذي يعيش على التبعية ، في المسحــــوق الضعــــي . .

وعندها ننظر في المجتمعات الحديثة ، نجد جماعات كثيرة ، بن هـــــــذا السنف ، المعدوم الوجدان . . وهؤلاء هم وحدهم ، الذين يقومون بتنفيـــذ أوامر الطفاة ! . . ماذا لمرهم الرئيس أو الملك ، أو الحاكم ، بتل فـــلان ، واختمات فلان . . والتجنمي عسلى المحدسات ، اسرعوا بهرغون أيديهم بدماء الإمرياء ، والتجانى المسلم المسلمات المحرائم التسييندى لها جبين الشيطان !! . .

ولكن المامهم ، حساب عسير ، في الدنيا ، والاخرة ، حسساب الله ! . .

يقول القران :

« ولقد جنندونا فرادى كما خلقناكم اول مرة ، وتركتم ما خواناكــــم وراء ظهوركم ، وما نرى معكم من شفعائكم الذين زعبتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بنيكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون » ( الانعام اية ١٤٤) .

وأيضا يقول:

« وانذرهم بوم الازغة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ، ما للظالمين من حميم ولا تسفيع يطاع » ( غاضر ـــ ١٨ ) .

انها عبادة الالهة المزيفة من دون الله !.

« ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ، ولا ينفعهم ، ويتولون هؤلاء شفعائنا عند الله » ( يونس ١٨ ) .

ام انخذوا من دون الله شنعاء ، تل اولو كانوا لا يملكون شيئـــــا
 ولا يعتلون » ( الزمر ؟} ) .

وفي النهابية ، يعرض ــ علينا ــ القرآن الكريم ، صـــــــــــرة لمؤلاء المجرمين ، الذين انخذوا من دون الله شفعاء ، فاضلوهم عن السبيل ..! انها صورة بحذيقة ، حقا !..

« وبرزت الجحيم المغاوين ، وقبل لهم ابن ما كنتم تعبدون مــــن دون الله ، عالم المتم تعبدون ، وجنوداللبس الله ، عالم يضمونكم او ينتصرون ، كتابك او كالمناوين ، تالك ان كنان لغي مسلال مبين ، الذ تصويكم برب السابين ، وما انسلنا الا الجرمون فما لنا من شناممـــين ولا مسدي ولا المارين ، وما انسلنا الا الجرمون فما لنا من شناممـــين ولا مدن ١٦ ــ الى ١٠١ ) .

 ولكنها شفاعة ، مختارة بعناية غائفة ، بحيث تجري وفقسا لادق الانظمة والقوائين ، في الاسلام . . وليست الشفاعة غوفائية ، ونوضوية ، بلا حساب ، ولا اهلية . . كما يطبي للبعض أن يتصورها ، فنظرة واصدة ، على اهل الببت ، وسيرة حياتهم تكمي لاعطائنا ، الف دليل ، ودليل مسلى أن الشناعة ، لا توزع سر مكذا سبالجان على الذين اكتفوا باسسلام ( الهوية الشخصية ) .

يتول الامام الصادق \_ عليه السلام \_ :

« ان العبد ليجلس على ذنب من ذنوبه ماة عام . . وانه لينظر الـــى ازواجه ، واخوانه في الجنة يتنعمون . . »

وبتول الامام علي ــ عليه السلام ــ :

« لا تتكلوا على شفاعتنا ، فان شفاعتنا قد لا تلحق باحدكم الا بعد للثبائة سنة .. » .

ودعني اذكرك ، بأن اهل البيت ، يقولون : « أن شفاعتنا لا تثال مستخفـــا بالصلاة »

ولكي لا نقف على حافة القنوط والياس جاء حديث رسول الله ، يصب السكينة في قلوبنا ، ويفسر لنا الاحاديث السابقة ، تفسيرا يوافق الذوق ، والعتل ، والوجدان .. يقول الرسول :

« اتخذت شغاعتي لاهل الكبائر من امتي » . ويقول : « يا ماطمـــة

أنت تشفعين للنساء ، وأنا أشفع للرجال » .

والحالة الطبيعية ، للبؤون ، هي : أن يكون ــ دائها ــ بين الخوف والرجاء . . . فاذا وضع نفسه ، في هذه الدرجة . . اصبحت الشفاعــــة تربية منه ، جدا ، جدا . .



القسم الشان في دني الغبرائز

## جولة في دنيا الفرائز :

ومن خلال مراجعة سريعة ؛ لسجل الفرائز نكتشف اتها الوان شتى في الانسان .. تعنها ما يولد مع الفرد ويظهر في الإيام الاولى من الملاولة، ومنها ما يتأخر بعض الوقت تم يبرز على السرح ، وبعض الغزاز يظهر يغط الإحداث التي تجري في المجتمع .. اصف الى هذا ان الغرائز حيسال النربية ، نقصم الى ثلاثة اقتسام : القسم الإلو ، لا يعتاج الى تربية ، ولا لم يقوجه ، واتما هو يتبع تبط طبيعها حما الحقولة ، والمسلمات ، وها الشهر المقال . بلا حاجة للتمهد ، والمسلمات ، وهذا القدم يتخف لى غريزة الجوع ، والعطش ، وغريزة النوم ، والبكاء ، وحب المال ، وما الشبه ذلك ! ، مهذه التغزاز ، لكي نظير على السطح ، غائبا لا تتطاب اي دراة و لا إلى عبله الربيا . ولا يجهد واتها هي تتمو في النفس ، تلقائيا ، كما نئبو الازهار في الربيع ! .

في حين أن القسم الثاني من الغرائز ، لا يظهر في الانسان الا بعدد اجراء العوامل التربوية ، بصورة مركزة . . ومن باب المثال :

غريزة النطق والكلام ، على الرغم من انها جاست في الاهبية ، بعــد مرحلة الخلق مباشرة ، حيث يقول الحق سبحاته : " خلق الاســـــــــان علمه البيان » اي : اعطاه القدرة ، على الكلام .. الا أن هذه القــدرة ،

لا تكشف عن نفسها ؛ الا بواسطة التوجيه ؛ والتعليم !.. بعيث أن الطفل أذا لم يحصل على بن يعلمه طريقة الكلام ماته ......وف يبغى أخرسا ؛ لا يستطيح أن يقول كلمة ولحدة .. حتى أن الطفاء ؟ يحتل النسب والتربية تلوا : أو أخذنا ؛ مطفلا صخيرا ؛ وتركناه في الفابة مع الوحوش ؛ تسمر رجمنا الله ؟ بعد نترة خيس سئولت ؛ لوجدناه ؛ عنديا يحاول الكالم يضرح خلاطا من الاسوات المكتفة ؛ يشبه الى حد بعيد ؛ اصوات الحيوانات يضرح خلاطا من الاسوات المكتفة ؛ يشبه الى حد بعيد ؛ اصوات الحيوانات

ونفس الشمىء بالنسبة ٤٠ الى غريزة حب الغير ، انها راقدة في أمساق الإنسان ، وتحتاج الى من بوخلها ، وإيقالها أنها يتم عن طريق التربيسة الإنسلابية ، ولهذا ققد وضع الإنسلام مناهجا في التربية ، من شانها أن تهز قدل الفريزة ، وتصليها الملاقة ، وتهندها النشاط !!.

ولتقريب الصورة ، اعرض عليكم بعض الاحاديث التربوية ، في هـــذا المجال :

« اجمل نفسك جيزانا فيها بينك وبين غيرك فاحبب له ، ما تحب لنفسك ، واكره له ، ما تكره لها » .

- « من اصبح ولم يهتم بامور السلمين ، فليس بمسلم . . » .
  - « ما امن بي من بات شبعانا وجاره جائع » .
- « من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين ، غلم يجبه ، فليس بمسلم ٠٠ ».
  - « الخير كله ، في ان تحمل الخير لكل الناس » .

وامثال هذه الاحاديث ، التي وردت ، عن الرسول الاعظم ــ صلـــى الله عليه واله ــ وعن اهل ببته الطبيين الطاهرين ..

بينا القسم الثلث من الغرائز ؛ يطنع على سلوك الانسان ؛ سن خلال الاحداث التي تجري في المجتمع احيانا . . وهذه الغرائز ؛ تشــل الشخصية السبعة في الانسان . . والتربية تلعب دورا عمالا ، في خنــق هذه الشخصية بودنتها في المهد .

 هذا بالاضافة الى غريزة التخريب ، والهجوم القابعة في الاعماق ، وهي تشكل - مجتمعة - الجانب السبعي عند الفرد ، ونظهر عند اول فرصة ، تجدها !.

يقول الامام علي - عليه السلام - : « الشر كامن في طبيعة كـــل احد ، خان غلبه صاحبه بطن ، وان لم يغلبه ظهر » !! .

ويقول علماء النفس ، والاجتماع ، ان الغرائز السبعية ، في الانسان، نبرز - عادة - في الحرب ، ارضاء لغريزة الانتقام الدموية ، في الفـــرد أ.. وفي الواقع .. قد أشار القران الكريم الى هذه الحقيقة ، في قولــــه
تعالى : « .. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الإســـوال
والانفس والثمرات ، وبشر الصابرين » ( سورة البقرة 100) .

وفي الحقيقة . . ان الخوف ؛ والجوع ؛ وضياع الاموال ؛ والانفس . . . احسن مكان ؛ لكشف الشخصية على حقيقتها . . وهذه الامور الاربعة ، لا تحدث الا في حالة الحرب .

قال رسول الله \_ صلى الله عليه واله وسلم \_ :

« الانتقام من شيم اللثام » .

وايضا يقول : « اقبح انعال المقتدر الانتقام » .

ومرة ثالثة يقول :

« دع الانتقام فانه من أسوأ افعال المقتدر . . » .

وايضا يقول الامام على \_ عليه المسلام \_ : « اذا قدرت على عدوك، فاجعل العفو عنه ، شكرا للقدرة عليه . . » .

والسؤال المطروح هو :

هل تكفي التربية وحدها ، في توجيه المجتمع وتنظيف الغرائز ؟! بصراحة : لا . .

لتوجيه المجتمع ، والفرد ، لا بد من الدين والحكومة ! .

في حوار جرى بين المكون العباسي ، والإمام الرضا ـ عليه السلام \_\_ سال المهون ، الإمام ثلاثا : الذا نحن بحاجة الى الصكية ، أه نقال لــــه الإمام : انا لا نجد امة من الام ، ولا بلة من اللما عاشوا ، ويسوا . . الا يقيم ورئيس ، فيها لا بد لهم بعي من امر الدين ، والدنيا . . » " .

غالدين ، ضرورة ملحة ، تغرضها ، حتمية وجود العلاقة بين الله ، والانسان !.

#### سارتر والانسسان:

( جان بول سارتر ) هو واحد من اليهود الذبـن تغتم الصيونية العالمية ، حتى جعلت ينهم جسرا تعبر طلبه ، الى اغراق العالم ، بالجنس والحرب ، والالحاد كيا هو معروف ، في خطوات اليهود ، للقضاء علـى الاخلاق ، والاسائية أ.

وبصراحة ، لا اربد التحدث حول سارتر ونظريانه الالحادية الماجنة . . فيكسي للكشف عن شخصية هذا الرجل ، التاء نظرة خاطفة على كتبــه فـــي هذا الجــال .

انه يهودي ، بالمعنى الحرفي الدقيق لكلمة اليهود! .

الا أن ذلك لا يبنع ، من معرنة أنكار هذا الرجل . . وأنكاره تتلخص في الإجابة على السؤال التالي : من يحرك الفرد أن . ويجبب سارتر أن أن الحرف الساسي للفرد ، فريزة حس الذات . . وليس بعدها شيء آخر . . علما بأن سارتر لا بؤمن بالله على الإطلاق للله أنه بي ذلك ، شأن أخوته المثلاثة بن قبل : جاركس ، وفرويد ، ودركايم .

والمؤلم ، أن المكار هؤلاء اليهود الهدامة تدخل في بيوننا ، وتدرس في الجامعات ، والمدارس ، لابنائنا ، على مسمع وببراى من القادة المسلمين السحاب الحل ، والعقد !..

المهم سارتر يتول: أن غريزة حب الذات ؛ هي الاله المتدس ؛ لدى الاتسان . ، وعليه غالاتسان له الحق في أشباع غرائزه ؛ وشهواته ، في كامل الحرية ؛ المذا من الشذوذ الجنسي ؛ وانتهاء بالانتقام، والعدوان ؛ والاثماء.

صحيح أن غريزة حب الذات لها أثر فعال في توجيه الكثير من الطاقات . . . ولكن ذلك لا يعفي بـ بالضرورة بـ انها تشكل كل شيء في حياة الإنسان . . لإن هنك غرائز شتى ، وطاقات هالله ، وبواهب لا يستهان بها ، في توجيه ألهرد . . هذا بالأضافة الى وجود المقل ، والوي ، والوجدان الكذاتي . . وطلى راس الجميع الرادة القوية ، التي يسحق الانسان بها ، كل توازع الشر وغرائز النفس ! . .

#### المقـــل والشهوة:

« اتوى القاس من غلب هواه » حديث شريف ، يقول غاندي للمنبي لا أعدو الحقيقة ، إذا قلت : إن تهر العالم بحد السيف ، اسهل من تهسر شهوات النفسس ! . . . اجل . . إن اكتشاف الذرة ، وغزو الفضاء ، اسهل من الغلبة ، على الهوى ا . . يدل على ذلك وضع الانسان الحاضر ، مانه تغلب على الذرة ، والطبيعة ، ولكنه لم يتغلب على شهوانه ، وعلى نفسه ! .

ولكي يصبح الغرد تادرا ؛ على كبح جماح الشهوة ؛ والتغلب على الفرائز ؛ والنزوات ، ، عانه ينتم عليه اخضاع غرائزه ؛ لسلطة العقـل وتوة الارادة ، عن طريق المارسة المستبرة لاعمال العقل ؛ والاستغادة من التكر ؛ والوعي بالانسانة الى استعمال الارادة ؛ بعيث يستط زبام الشمهوات في تبضة الارادة ، ويسير تحت ضياء العقل ؛ وارشاداته .

ان اخطر ما يصيب الانسان هو السقوط في الشهسوة !. وذلك لان سيادة الانسان ؛ تعتبد على سيادة العقل ؛ بينما سقوطه يرتبط بسقسوط العقل ؛ وانتصار الشهوة عليه !.

يتول الامام علي \_ عليه السلام \_ : « كم عقل اسير ، عند هـوى امير . . .وعبد الشبهوة اذل من عبد الرق » .

من هنا ، كان الواجب يحتم علينا ، ان نسمى في محاولة جادة ،

لاخضاع الغريزة ، للمثل وذلك عن طريق الارادة الحرة التي يتعتع بها
الانسان .

والمثل بقول : اينها تكون الارادة . . يكون الطريق ! .

وفي النهاية يقول الامام على : « من غلب شمهوته ، صان قدر « » .

ويقول ايضا : « زوال العقل بين الشهوة ، والغضب » .

# كيف يحل الاسلام مشكلة الفرائز ؟

يقول القرآن الكريم :

« فأتم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التي فطر النـــاس عليها ، لا
 تبديل لخلق الله ، ذلك الدين التيم ولكن اكثـــر الناس لا يعلمون » الروم
 ٢٠ - ١٠

الدين نابع من القطرة ؛ والوجدان ؛ ولذلك ؛ فتوانين الاسلام ؛ تناسب المطرة وتوافق الوجدان لآن الخاقي واحد ؛ قالله عز وجل ؛ هو الذي خلق الالاسان ؛ وهو الذي انول المطرة ؛ والاسان ، وهيئا لموازين المطرة ؛ والمثل . . وهيئا ندرك هذا المضمون جيدا ؛ قائنا نستوعب المعنى الدقيق لموقف الاسلام ؛ من الفرائز .

ان أهم وظيفة تام بها الاسلام ؛ حيال الغرائز .. هـــو شباعها ، بشكل يتناسب ، نتاسبا طبيعيا مع موقع الانسان في الحياة ، بحيث لم يضر بها ؛ ولم يطلقها .. وذلك لان شرب الشهوة ، وقمعها معناه السير نسي الاتجاه المماكس لطبيعة الفرد ، في حين أن الحلاقها ، عكذا من دون ضوابط يؤدي الى اهلاك الحرث والنسل !.

وحتى لا تضطرب الفرائز في النفس ، بين القمع ، والانفلات ، فقد جعل الاسلام لها مناهج معينة في التربية .

وفي الحقيقة . • أن الغريزة ، تشبه الى حد بعيد ، النهر الجساري ، الذي الخساس موت الخساس موت الخمي الماء ، ادى السبي موت الإرض وهبودها . و كذلك الغريزة ، اذا طنت عاتها تؤدي الى المساد الموتا و المجتمع . ونفس الشميء اذا غاضت بطريق الكبت . ، تنهمي

### الى موت الانسان غريزيا !..

والنتيجة واحدة . . مكلاهما محجور ، وممنوع فيالاسلام .

### الطريقة الاسلامية في العسل:

الاسلام نظم الغرائز ؛ وابر باشباعها بالشكل المعقول . ولكي نحيط بالتضية من كل اطرافها ؛ لا بد لنا من ضرب الابطلة ؛ في بعض الغرائز ! . .

ولان الانسان ـ باعتباره ـ ابن الطبيعة .. غان احسن حياة له ، هي تلك التي تناسب الطبيعة .. وذلك لان مخالفة الطبيعة ، لا تـــؤدي الا الى الحسرة والنبزق والضياع !..

### الجـــوع:

ومن باب المثال: لكي يعيش الانسمان ، عليه ان يلكل . ، فلسو ترك الطعام / غانه سوف يقترب من الموت خطوة . . خطوة . . وكذلك الابسر ، في الاسراف في الاخل . .

اذن : .خبريزه الجوع بزروعة في النفس ، وهي بحاجة الى الاشباع المعتول ؛ حتى نحافظ على وجودها ... وهنا يائي دور الاسلام ، في وضع القانون الطبيعي لبذه الذريزة ، بعيدا عن الانواط ، والتفريط ..

بقول التسرآن الكريسم:

 « . . وكلوا واشربوا ، ولا تسرغوا انه لا يحسب المسرغين » سورة الاعراف ــ آية ٣١ .

### الغضيب:

الغضب ؛ فريزة خلقها الله نينا ، من اجل الدناع ضد الإخطــــار .. وهي نتعاون مع غريزة حب الذات ، في سبيل الحفاظ على النفس !.

وعندما نستجمع خيوط الغضب ، في الاسلام ، نجد ان وظيفة الغضب الرئيسية تتلخص في الدفاع عن مبادىء الله وحقوق الانسان !..

هذا اذا عرف الفرد ، كيف يستقيد من الفضب في طريق الله مبحاته . . اما اذا لم يعرف الاستفادة من هذه الفريزة ، غتراه ، يغيض غيظا ، ويقطر غضبا ، من اجل التوانه والمهاترات ، وليس من اجبل القضايـــــا المريحــــة ! .

فالغضب مع الاسرة ، والاولاد ، والمجتم ع مرفوض في الاسلام .. يقول القرآن الكريم :

« . . والكاظمين الغيظ ، والعافين عن الناس والله يجب المحسنين »
 آل عمران — ١٣٤ .

والقرآن يخاطب الرسول الاعظم — صطلى الله عليه وآله — بقوله : « فبيا رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت نفا غليظ القلب لانفضــوا بــن دولك ، غاعف علهم واستففر لهم وشاورهم في الامر ... » سورة ال ممران أيــة ١٥٦ . وفي المعابل ، يوجه الاسلام ، الغضب ضد الكفار ، والمنافقين ، والمنافقين ، والمنافقين .

يقول القرآن الكريم في خطابه للنبي :

 « با ایها النبی جاهد الکفار ، والمنافقین واغلظ علیهم . . . » سورة التوبة آیة ۷۳ .

وايضا يتول : « .. وليجدوا فيكم غلظة .. » التوبة - ١٢٣ .

وقد اعطى القرآن ، مواصفات المؤمنين بأنهم : « . . اشداء على الكفار ، رحماء بينهم » الفتح — ٩ ؟ .

ونقرا فيدعاء الاهتتاح: « . . وايتنت اتك انت ارحم الراحمين ، في موضع المغنو ، والرحمة ، واشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة . . » .

وفي واقعة الخندق ؛ يوم جلس بطل الانسانية الخالد ؛ الابهام علسي 
علمه السلام حفى صدر الشرك ؛ عبور و بن عبد ود العامري ، . كان 
تد ناخر عن تتله لحظام ، ثم بعدها تطع راسه ورجع به الى رسول الله ؛ 
ولما ساله النبي عن سبب تباطئه في حز راس عبرو ؛ اجابه الابام علسي 
تاثلا : يا رسول الله ؛ عندها جلست على صدره ؛ استيني ؛ ويسق نسي 
وجهي غائل فيظي وغضبي ؛ فها احببت أن اقتله شفاء لغضبي، ، وانهسا

اردت ان يسكت الغضب عني ، هيكون قتلي اياه ، غضبا للــــه ، وليس غضبــــا لنفسى! . .

والامام هنا يعامنا كيف نستعمل الغضب في طريق الله ، ومن اجل تطبيق مناهجه !.

ويطلع علينا القرآن الكريم ، بلوحة رائمة . . توجهنا لصرف الغفسب ، في بكانه السليم وذلك من خلال تصدة وبوس عليه افضل الصلاة وازكسي في بكانه السليم وذلك رجع موسى اللي قضيا انصاقا وازكسي من بعدي ، اعجلتم امر ربكم ، والتي الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه ، قال بن ام أن القوم استضعفوني ، وكادوا يتلونين ، غلا تثميت بسمي الاحداء ، ولا تبعلني مع التوم الطالبين ، قال رب اغفر لي ، ولاخي وادخلال الاحداء ، ولا تبعلني مع التوم الطالبين ، قال رب اغفر لي ، ولاخي وادخلال من ربعم وذلة في الحياة الدنيا ، وكذلك تجزي المقرين . والذين عمل والمينات تم تباوا من بعدها وأبغوا أن ربك بن بعدها ، لغفور رحيم . . ولما سمكت عن موسى الشفية اخذ الالواح وفي تسخفها هذى ، ورحمة للذيسن مع رويم يرومود الاعراف من آية ، 10 الى 10 الى

اذن : مغريزة الغضب ، انها خلقها الله في الانسان ، من اجل الدماع عن المقيدة ، والحقوق في ساحة المعركة طبعا ، لا في البيت مع النساء والاطناء . .

والطريقة التي ينصح بها علماء النفس ؛ للخلاص من موجة الغضب التي تلك الواحد منا ؛ احيانا في البيت ؛ في الكتب ؛ في المرصة . . هـي نفير الهيئة ؛ كان يغير الانسان حالته من القيام والجلوس ؛ او يلخذ كتابا يتحد المبالعة وحكذا ! .

وقد اثبت العلم الحديث ، ان الانسان العامل ، الهادىء ، الرزين ،

هو الذي لا يستسلم لنوبة الغضب بالمرة ، ولا يلبس همومه نموق عينيه ، وانها يدننها في صدره . . وهذا لا يحصل الا لمن اوتي توة في العتل ، ونعاذا في البصيرة . . والغضب ـ دائما ـ يدل على ضعف العتل ! .

# تكيــف الفريزة ، مع الطبيعة :

احذروا تمبع الغرائز ، غانها نداءات غطرية ، لا بد من اجابتها ... وهل في امكان الانسان ان يقاوم غريزة النوم مثلا ؟.. بالطبع لا .. لان ذلك يؤدي الى الانهيار الكامل لبناء الجسم !.

وكما في النوم ، كذلك في الجنس ، اذ ليس في الامكان تجاهل الجسوع الجنس ، بال لا بد من الاشباع المعقول ، عن طريق الزواج ، طبعا ، . والا مان رد الفعل ، سيكون عنها عندما نستولي حالات بغيضة غلى مشاعسر الشباب مثل ، الانزواء ، والارق ، والتلق ، والخوف . . والاخلاق السيئة . . حتى تصل العربة الى محطة الجنون ! . .

### احســاس الفطــرة:

وهناك احساسات خاصة بالإنسان ، مثل البحث عن السبب ، ومعرفة العلة ، وهذه كلها نتيج من الفطرة ، تبعا طبيعيا ، عالطنل بثلا يسال المه،، واباء عن السبب ، وعن العلة بتوله : لماذا صار هذا الثنيء هكذا ؟، ولماذا حدث ذلك الإبر ؟!.

وهذا شعور منطلق من عطرة الانسان ، عحتى يوم كان البشر يعيش في العصر الحجري ، وفي الكهوف والجبال كان \_ ايضا \_ يبحث عـــن 

#### غريــــزة اللهـــو:

لم يكن الاسلام ، دينا من صنع البشر . . حتى يغفل بعض الجواتب النفسية ، وأرشا هو دين الله القيم ، الذي اختارته السماء ، بعناية مثلثة ، ليفرح الفاس من الظلمات الى الفور ، وبعل كل المُساكل المزروعة في طريق الاتسان . .انه الاسلام دين العصر .

من هنا ، فان الدين معنا، فور الله في الارض ، وإذا كان كذلك — وهو كذلك بالنعل – فين المستحيل أن تقوته فرصة واحدة ، في توجيه البشريسة نحو الخير ، والسعادة ، والاستقرار وحتى لا تطفى غريرة اللهو ، على المقتل ، والقطرة فتجر الانسان الى الهاكة . . ققد شرع الاسلام مناهجا تربوية ، تنظم سمح اللهو ، في الحياة ! . .

#### يقول الرسول الاعظـم:

« اجعلوا لانفسكم حصنا من الدنيا ، باعطائها ما تشتهي من الحلال ، واستعينوا بذلك على امور الدنيا . . » .

# ويتول الامام على :

ان للتلوب شهوة ، واتبالا وادبارا غانوها من قبل شهوتها واتبالها
 عان القلب اذا كره عمي ! (۱) » .

وايضا يقول : ( اللوؤمن ثلاث منامات : فساعة يتاجسي فيها ربه » وساعة برم ( يسلع ) بمعائسه » وساعة ينظي بن نسعه وبين للنها » فيها يعدل ويجهل دوليس للعائل ان يكون شاخصا الا في نلاف : مربة لمماش » او خطرة في معاد ، او لذة في غير محرم » ( نهج البلاغة صنعة ٥٤٥ )

وفي الحقيقة ، . من خلال هذه المناهج الاسلامية . . بيدو ان الاسلام ، حريص المد الحرص ، على استثمال اقصى طاقة في الانسان ، وتوظيفها في طريق البناء ، والتكامل . . محنى المهو ، يجعله في عداد العبادات التسي يتقرب الفرد بها الى الله عز وجل .

يقول الامام الباقر \_ عليه السلام \_ :

« لهو المؤمن في ثلاثة اشياء : التمتع بالنساء . . ومفاكهة الاخوان . . والمسلاة بالليل . . » ! . .

يا لروعــــة الاسلام! .

اي روعة هذه التي تجعل لذة الصلاة بالليل ، مثل لذة التمتع بالنساء ؟! .

١ - نهج البلاغة صفحة ٥٠٣ .

انه الاسلام دين الحياة ، والسعادة . او في الحديث الاخر السذي يقول : « السرور يبسط النفس .. ويثير النشاط » !..

اذن : المالعو ، بباح في الاسلام ، شريطة ان يكون في طريق البناء ، والتكامل ، لا في طريق الهدم والنحل . . في الملامي ، والسكر ، والمريدة ، وملاحقة الاعراض ، وعرض الاعلام الخليعة الرخيصة . . والتسكع على دور البغاء ، وتعاطى المخدرات . ، غوذه ليست مع هدف الاتسان في الحياة ، وأنها هي ضد الانسان وضد كرامته . .

المتسم الشالث في النفس و الشيط ان

#### ورد نـــي الدعاء:

« . . وان خذلني نصرك عند محاربة النفس . . والشيطان ، نقد وكلني
 خذلاتك الى حيث النصب ، والحرمان . . » من دعاء الصباح ، للامام علي
 بن ابى طالب – عليه السلام – .

البحث في النفس ، والشيطان ودورهما في اخضاع الانسان ، لسلطة الغرائز ، يحتاج الى مقدمة ، تضعنا على مقربة من البحث .

# والمقدســـة هٰــــي :

في دالحل كل واحد بنا ، قوى بتصارعة وينشارية ، يكرنة ، يكرنة ، يسن العقل ، والغريزة ، والنفس و الإلدادة !.. وهي بعذا الصراع ، تتبكن بن بناء فلسجا ، "الابر الذي يجعلك تثمير بأن التضارب انها هو من اجسال الفلمة ، واتزال الهزيبة ، بالطرف الاخر . وهذا هو بالضبط ، يا يحدث في أعيات الانسان ، ما ململ ، والقطرة وجنودهما ، هؤله بشكلون جبسة الانسانية بكل إعدادها واصابحا ، وفي الملكل ، يعتد الشعال وقبله ، حل النفس وغرائزها ، في صد واحد ، يشكل جبعة الحبوانية ، يكسل جمح النفس وغرائزها ، في صديكة لا يصدركة لا يم مركة لا يصدركة بناء ، وفي الملكنة على الاخسرى ، الملكنة على الاخسرى ، الملكنة على الاخسرى ، الخذت زيام الطائفة على على الاخسرى ، الخذت زيام الملكنة على الاخسرى ، الخذت زيام الملكنة على الاخسرى ، الخذت زيام الملكنة وسالته الى حيث تشاء ، .

#### والسموال الان هو :

#### من اجل ماذا يحدث هذا الصراع ؟!

الجواب ببساطة : بحدث الصراع ، من اجل أن يستكيل الواحد منا ، رحلته في الحياة ، . وفي الحقيقة ، أن التكليل لا ينبو ، الا في ظل الصراع ، والمنافسة ! . . يدل على ذلك النظام الطبيعي الذي يسير الكون ، والحياة ، والانسان

وفي الواقع ؛ ان نظرة مبيقة ؛ نلقيها على ما يدور ؛ حولنا من جماد ؛ ونبات وحيوان تكفي لإعطائنا القنامة الكالمة ؛ بان التكامل في الحياة ؛ قائم على اساس الصراع والتحدي ؛ والمنافسة !..

ومن باب المثال :

#### قالسون الاضسداد:

الفرة ، تجري وفتا لقانون الجذب والطرد في الفيزياء !.

والخلية ، قائمة على الضد ، في النظام الكيماوي ! .

والسحاب المسخر بين السهاء والارض ، يسير حسب السالب ، والموجسب !.

تدور حول الارض ! . .

اجـــــل ...

أنه قانون الاضداد ؛ الذي يسير الحياة . . نعتى الوحوش في الغابة ؛ لا بد أن تتكيف حياتها مع نظام الاضداد ، غالغزال لكي يستعيد قوت ، ويغجر طاقته ؛ لا بد له من مطاردة الهيست . . والحمار الوحشي ؛ عندما بطارده الاسد ؛ يحصل على توته الكابلة . . وحكدًا يصبح الصراع في الغابة منبع الكبال ؛ للوحوش . . وفي الحياة منبع الكبال للبشرية ! .

ويوم أخرج الطياء ، تسبا من الوحوش ، من الغابة ، خونا عليها من الانتراض ، وجعلوها في مكان البين ناكل ونشرب ، براحة ، وحرية ، طالبنية ، داخت النبجة خذها ة ، ومدهشة بالنسبة لطباء الاحياء ، وذلك لانهم ، وجدوا أن الحيوانات ، بلغت في التكاسل والضمور حددا لو استور سـ لا يسمح لها في البقاء على تبد الحياة ، لانها فقدت سفي مكانها المحاددة الفي كنات تعيش عليها نمي الهادىء هذا سكل انواع المعراع ، والمعاردة التي كنات تعيش عليها نمي الشابة ! . . ومكانا كاد الضمور أن يقضي عليها بالكامل . . لو لم يسارع الطعاء ، الى الجاء ، وتركها تعيش على الطبيعة بين مطاردة الوحوش لها ، ومعاناة الجوع ، والمناخ .

وبمجرد العودة ، الى حياة الفابة ، استمادت الحيوانات توتها ، وصحتها الجسدية ! . .

# التانسية طريق النجاح:

من هذا ندرك اهمية الصراع ، بالنسبة للتكامل ، في الحياة . . اذ لولا

الاضداد ، لما حدث تقدم ، ولا تطور بالمرة . . لان الاشبياء تعرف باضدادها . . وفي الماضي قال المتنبى :

# « لولا المستحسة ساد الناسس كلهم

# الجود يفقر ، والاقـــدام قتــــال »

فلولا الجوع ، والغربة ، لما استطاعت الجابحات ان تصنع العباترة ، والعظهاء ، من العلماء الذين غيروا وجه الحياة ، كما يقول الحديث القدسي: «جملت العلم في الجوع ، والغربة ، والناس يطلبونه ، في الشبع ، والحضر سلا يجدونسه » !.

وبالمثل : من الذي جعل البشرية ، تصل الى هــذه الدرجة الرغيمة غــي الطــب ؟!.

انه الميكروب ، العدو اللاود للانسان فلولاالميكروب ، لما تقدم الطب !. ولولا الفلام الذي يلف العالم ، لما انبثق نور الكهرباء ، من بين اصابع ( اديسون ) .

ولولا الحوار ، والمناتشة ، لما عاش العلم ، لانالعلم بحيا بالنقد ، والرد! — على حد قول الامام على عليه السلام — وفي العياة . . المنافسة طريق النجاح ! . . يقول القرآن الكريم :

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ٠٠٠ » المطففين آية ٢٦ ٠

ملولا المنامسة الحادة ، بين الطلاب . . لما تفسوق احد في النجاح ، بالنهايسة ! .

وايضا ، فلولا المنافسة الشديدة بين النجار ، لما ركضت التجارة بسرعة في رسح وانتعاش !.

ولولا النفاوت في الصحة والمرض ؛ والفنى والفقر ؛ والفطانة والفبارة ؛ لما استقابت الحياة !.. ولولا تفاوت الاصابع ؛ لما تبكن الانسان ان يسمو في الابــــداع !.

 « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ، ولكن الله ذو غضل على المالمين » ( سورة البقرة أية ٢٥١ ) .

ويقسول ايضا:

« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهديست صوامع ، وبيع ،
 وصلوات ، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ، ولينصرن الله من ينصره ان
 الله لقوي عزيز » ( سورة الحج آية . ) .

### التفسير:

( صوامح ) للرهبان ( وبيع ) كنائس للنصارى . . و « مطوات » كنائس للهود ، تسمى صلوات لإنه يصلى فيها ، ( ومساجـــد ) للمسلمين ( يَذَكُ فيها أسم الله كثير ا ) وهذه مواصفات للتعظيم ، جاعت تشريفـــــا اذن : التكالمل في الحياة ، قائم على اساس الاضداد ، والصراع بين جبهتين ، متعاكستين . . واحدة في الشمال ، والاخرى فياليمين ! .

وهذا يذكرني بالشاعر ايليا ابي ماضي ، عندما يخاطب البحر بقوله :

ا يرقص الموج وفي قاعــك حرب لــن تزولا

تخلق الاسماك لكن تخلق الحوت الاكـــولا »

« قد جمعت المسوت في صدرك والعيش الجميسلا

ليت شعري انت مهد ام ضريح - لست ادري! »

وفي الحقيقة ؛ ان ايليا ابو ماضي ؛ عندما قال هذه الرباعية الشعرية ؛ مانته حكمة الله سبحانه ؛ الكامنة وراء هذا الصراع في الحياة !..

وليت شاعر المهجر ، ادرك ان الحكية السهاوية من الصراع ، والانسداد في الحياة ، هي التكامل ، والابداع ... ولكن القلوب عليلة ، والبصائــر مدخولــــة !..

المهم: ان ما ينطبق على الكائنات الحية ، ينطبق على الانسان ، فكما ان الله صبحانه ، قد جمل الكون بسير على كفتي، حجائبتين ، متعاكستين ، ليعاكستين المنطقة على الله تركيب الانسان قائما ، على التجاذب ، المنطقة المراح ، بين الحق والباطل ، بين الحير والشر ، وبين النور والظلام ، حتى ياخذ التكامل الانساني دورته الإبداعية الرائمة .

وهكذا ، يكون الله عز وجل ، قد زرع فيدالهل الانسان غريزة الخير ، وغريزة الشر من اجل ان يندلع الصراع في اعماق النفس ، ليخلق ــــــن البشر ، اما قدوة حسنة ، واما شرارة سيئة !.

# يتول الترآن الكريم:

« ونفس ما سواها فالهمها فجورها وتقواها ، قد افلح من زكاها ، وقد خاب من دساها » .

وايضا : نقد خلق الله ، الانسان واعطاه العقل ، والفطرة ، في الوقت الذي زرع في طينته فضيلة الغرائز !.

هذا بالاضافة الى وجود الشيطان ، وتبيله . . اذن : فالعتل والنطرة، والوجدان ، في صراع مع الغرائز والشمهوات ، والنفس من جانب ، وســع الشيطان وتبيله من جانب اهر !.

اكونكي تأتي الصورة ، واضحة ، فلا بد في هذاالمجال ، من معرفة ا المناس التي يكين فيها النفسال وتبيله ، . ولا بد ليضا لل بسن كشفه المنطقات التي تتبع فيها النفس ، ووسوقها ، والقرائز ومريدتها ، وهذا المنحات القادمة ،

# هويــــة الشيطـــان :

الشيطان يجري في ابن أحم ، جرى الدم في عروته !.. من هو هذا الشيطان ؟ وكبف أستطاع ان يحصل على كل هذه الصلاحيات ، التي جعلته الدرا ، على زرع الجحيم ، في صدر الانسان ؟!.

وحتى نعشر على حرية الشيطان ؛ ونقراها ، نقد كان لزاما علينا ، ان نرجع الى الترآن ؛ لكى نتبكن من اخذ الصور ، وجمسع المعلومات ، عن هذا التربسن الخبيث !. أن أفطر ما يواجه الإنسان ؛ في الحيــــاة هو : أن يستط في هاوية الشبطان ؛ وحبائله ؛ فينقد شخصيته ؛ ويعثن أرادته في التراب ؛ وبالقالي : يخون المائدة ؛ ويعنس كرامته ؛ ثم يلابح ضميره على دكة الشهوة الرخيصة ؛ والنزوة العابرة ! . .

ومرة ثانية : من هو الشيطان ، وكيف يتم التغلب عليه ؟.

الشيطان كان من الجن ، نفسق عن امر ربه ، وطرده الله ....ن رحمته . . ويروي القرآن الكريم القصة كالتالي :

« أذ قال ربك للبلائكة ، أني خالق بشرا من طبين . . فاذا سويته ونفخت فيه من روحي تقول أنه ساجين فسجد الملائكة كلهم اجمعون ، الا إطبيس استكر وكان من الكافريسن ، قال يا أطبيس با منتك أن تسجد لما خلقت بيدي ، استكبرت أم كنت بن العالمين ، قال أنا خير منه خلقتني سن نأر وخلفته من طين ، قال غاضرج منها خالك رجيم ، وأن عليك لعنتي الى يوم الدين ، قال رب فانظرني إلى يوم بيعفون ، قال غائك من المنظرين إلى يوم الدين ، قال رب فانظرني إلى يوم بيعفون ، قال غائك من المنظرين إلى بر هرافيت المطوم قال بمبورثك لافرينهــــم اجهمين ، الا عبادك منهم المخلصين » (سورة ص آية (٧ ـ ٨٣) ،

## التخطيـــط العقيــق:

و في الحقيقة ، كان الشيطان دقيقا في تخطيطه بمقدار ما كان متكبرا ، ولمينا ، قالشيء اللغت النظاق اللغت المحكم ، وهو ، أن الشيطان ، حين طرده الله من رحمته ، طلب الخلود في الحياة ، الى يوم القيامة . . ، قال رب تأخير الى يوم يبطون » اي طلب المهلة في الاجل ، وان لا يجري عليه تأثون الموت . . وفي المقابل اخذ البليس بنيته ، عندما اعطاه الله عز وجل ، ما اراد ، من طول العمر . " قال : غانك من المنظرين ، الى يوم الوقت المعلوم » .

وهنا ؛ وجد ابليس ؛ الفرصة تسمى اليه ؛ حيث اخذ العهد من الله ؛ على البقاء في الحياة . . غلما اطمان من الامر ؛ قال : « فبمزتك لاغوينهــم اجمعــــين . . » ! .

ومراجمة خاطفة ؛ للآية المباركة ؛ تكثف عن الحقيقة التي تجمع التعبير كله ؛ وهي أن الشبطان حينها أقسم بعزة الله سبحاته ؛ على أن يضـوي الانسان ؛ قتال : « بمبعرتك » . . أنها اراد أن يتول : أي رب ؛ بها الك عزيز عن الخلق . . خلقتهم احرارا ؛ « نهن شاء غليقين ؛ وبن شاء غليكر» غان في مقدوري ؛ أن ادخل عليهم من هذا الباب ؛ اي بــاب الحررــــة في العقيـــدة .

نالموا جيدا كلية : ( هنبرتك » ا لتحدوا انها قد جيست خيوط القصة » الماكيل ا . وهذا يعني ان الله سبحانه خلق الخلق ، حين خلتهم ، غنيا عاطاعتهم آبنا بن محصيتهم الا » لا تضره محصية من عصاه ، ولا تفصمه طاعقهم آبنا بن محصيتهم الا الله على الماحة ، فتو صا الذي من الركبة الديل الماحة ، فتو صا الذي المنتقلة الديل المتحدد ، ولكن ذلك ، لا يعني ان البليس ، في المثانة اغراء كل خلال نامذة الحروبة ، . ولكن ذلك ، لا يعني ان البليس ، في المثانة اغراء كل المواقع المؤتبين الذين عاهدوا الله ، غلى ان لا يتساطوا مع الشيطان في تحييرة ، ولا المؤتبين القديم عاهدوا الله ، غلى ان لا يتساطوا مع الشيطان في تحييرة ، ولا سلامة ، هم وحدهم الذين يستطيعون ، التسرد علمي والقولة ، وذلك الشيطان عادوا السلامة ، والشوات عاد من السلامة ، والقولة ، وذلك تتد استثناهم من عمله ، واستظهم من لوحة الاغراء ، والفولة . . وذلك

يوم قال : « . . ولاغوينهم اجمعين . . الا عبادك منهم المخلصين » (١) .

## الموقع : هو الصراط المستقيم :

يا للفجيعة . . ابليس يقطع علينا الطريق المستقيم ليوقعنا في حباله ؟ . . المهموه ، كيف يحدد مكانه ، وهو يتحدث مع الله عز وجل قائلا .

« . . لاقعدن لهم صراطك المستقيم » ( سورة الاعراف ١٦ ) .

ولان الخط المستقيم ، وهو اتصر الخطوط الموصلة ، بين نعطنين - كما في الفيزياء - فالشيطان يتخذ معه كمينا مناسبا ، يتبع فيه للانتضاض على الانسان في اللحظة المناسبة ! .

ان القرآن الكريم ، يهيب بالعباد ، ان يأخذوا حذرهم ، مسن مصايد الشيطان ، لانه يزرعها ــ دائما ــ في طريق الخبر ، ثم يقعد ، على الدرب ، في انتظار ضحيته ! . . « لاقعدن لهم صراطك المستقيم » .

ان وظيفة الشيطان ، تقضي بأن يكون حاضرا عند الصلاة ، والدعاء ،

١ \_ سورة العجر أية . } .

انه الشيطان ، وليس غيره .

وايضا ، جرب أن تقرأ القرآن ، لياتي الشيطان فيصرف انتباهك عن القراءة ، ويشدك إلى الامكار التافهة الرخيصة ، ولذلك يقول الله عز وجل :

« فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . . » .

فالشيطان – اذن – لا يتعامل مسمع الساقطيين في حماة الجنس والرذيلة ، وانها هو يتربص بالمؤمنين الدوائر ، اما اولئك الذين ، جرفهم النيار فقد تركم الشيطان مع شمهواتهم ، واهوائهم ! .

ولان الشبطان يعرف حجـــه ؛ وحدوده ؛ وبدرك بدى تدرته على النواية . الغوابة ، و الأغراء ، نقد كان لزايا عليه أن يستنش طائنة بــــت الناسس الذين لا يسأل الساسات الناسس الذين لا يسأل الساسات المساسات على السان الميس نقسه حيث قال :

« . . . الا عبادك منهم المخلصين » .

واكد الله عز وجل ، هذا الاستثناء ، قائلا :

« ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من انبطك من الغاوين ، وان جهنم لموعدهم اجمعين » ( الحجر - ٢٢ ) .

ومرة ثانية ، يأتي التأكيد حادا :

« فاذا ترات الترآن ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، انه ليس له سلطان على الذبن آمنوا وعلى ربهم ، يتوكلون ، اتما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون » ( سورة النحل ابة ١٨٠ ـ ١٠٠ ) .

ويقــول ايضا :

« واما ينزغنك من الشيطان نزغ ، غاستعد بالله من انه سميع عليم .. ان الذين انتوا اذا مسهم طالف من الشيطان تذكروا نماذا هم مبصرون » . ( الاعراف ٢٠٠ - ٢٠١ ) .

ثم يأتي تحذير شديد :

« انه براكم هو وتبيله ، من حيث لا ترونهم ، انا جعلنا الشياطين
 اولياء للذين لا يؤمنون » ( الاعراف ۲۷ ) .

ثم تحذير اخر ، ولكنه اكثر شدة هذه المرة :

يتول القران : « ان الشيطان لكم عدو ، فاتخذوه عدوا ، انها يدعو حزبه ، ليكونوا من اصحاب السعير » ( سورة فاطر آية ٦ ) .

# احتيال الشيطان :

جاء في بعض التفاسير ؛ للترآن الكريم في تصة آدم — عليه السلام — في الجنة : أن المليس دخل الجنة ، لميوسي لايم عن طريق الاحتيال ، ممهو ، إي الشيطان ، احداق في أنه أرتدى ثوب الحية . وليس جلد الطاووس . . باعتبار أن الحية ، اجبل الزواحف ، والطاووس اجبل الطيور أ .

فهاذا نستفيد من هذه الرواية ؟

في الواقع ؛ ان هذه الرواية ؛ ترمز الى ممنى دقيق جدا ؛ وهو : ان وظيفة الشيطان ؛ تتمثل في الفواية .. ومعروف ؛ ان الفواية لا تخرج الا من خلال الجمال ؛ والزينة ؛ باعتبارهما مصدرين ؛ من مصادر الفتئة !.

اذا عرضا ذلك ، ادركنا ان الشيطان يعتبد اعتبادا كبيرا ، في طريق الاغراء ، والغولية ، على الزينة والجبال أ. فهو من خلال الزينة ، يقسدر على الستاط الناس في المتحد . . . . . . . . . . . . . . الشيطان اعبالهم (١) » . . . وذلك يعني المنتبحة ، المنتبح المالسنان ، يزين الاعبال التبيحة ، المنتبق الانسان ، حتى تبدو جبيلة ، فائنة في اعين الاخرين . . . قال رب بما الخويش لايين لهم في الارض ولأغوينهم الايمن كريم ، ( سورة الحجر آية ٢٦ ) .

اذن فوظيفة ابليس ، تجميل السيئسات حتى تبدو حسنات في نظسر الخسسير !..

يتول الترأن الكريم: « . . أنمن زين له سوء عمله ؛ فرآه حسنا »

ا ــ سورة النمل آية ٢٤ .

ولكي يتصر الواحد منا ، على نوازع الشر ، ونزغات الشيطان ، فانه يتحتم عليه ، ان يتسلح بالارادة الواعية ، ويستعين بالايمان العميق ، بالله عسز وجل . .

# هويـــة النفــــن:

النفس متعددة الجوانب في الإنسان . • وحتى نحصل علس مسـورة مستوعبة ، للموضوع ، غانه يجدر بنا أن نائي البيوت بن ابوابها ، • والبلب الانصال ، لهذا الجبال هو الابام على احير الأوجن — عليه انصل الصلاة ، واركى السلام — .

يقول كميل بن زياد — رضوان الله عليه — : قلت لسيدي المسجر المؤمنين علي بن ابي طالب : يا مولاي اريد ان تعرفني نفسي ٠٠ فقال له : يا كميل واي نفس تريد ؟١٠٠

قال كميل : قلت يا مولاي ، وهل هي الانفس واحدة ؟!.. فقال : يا كميل انسا هي اربع :

ا النادية النبائية ، ٢ – والحسيسة الحيوانية ، ٣ – والناطقة الاسمية ، . والكلية الالهية . . ولكل واحدة ، من هذه ، خمس قوى ، وخاصية ــــان ! . .

- ا اما الناحية النباتية ، علما حُمس قوى :
- ا \_ الماسكة . . ب \_ الجاذبة . . ج \_ الهاضمة . . د \_ الدانعة . . ه المربية ! . .
  - الماسكة ، وهي القوة التي تحفظ الطعام ، وتضبط الفذاء .
- ب الجاذبة ، هي التي تجذب الطعام من جدار المعدة ، الى الكبد .
  - ج- الهاضمة ، التي تحول الطمام ، الى خلابا حية في الكبد . حيث يتم توزيمها على الجسم .
    - د الدانمة التي تدنع الفضلات ، والاحتراقات !
- هـ المربية ، وهي القوة التي توجد في الخلية ، متربيها ، وتنظمها . . .
   ولها خاصيتان : الزيادة والنقصان .
  - ٢ واما الحسية الحيوانية ، غلها خمس توى :
    - ١ السمسع .
    - ب ــ والبصـــــر .
    - ج والشـــــم .

ه \_ واللمس\_ .

ولها خاصيتان ، الرضا ، والغضب ، وانبعاثها من القلب !..

٣ \_ والناطقة القدسية ، فلها خمس قوى :

ا \_ الفك\_\_\_ر ،

ب \_ الذك\_\_\_\_ر ،

ج \_ العل\_\_\_م .

د \_ الط\_\_\_ ،

ه ـ النباهــة ،

 . وليس لها انبعاث ، وهي اشبه الاشياء ، بالنفوس الغلكية ، ونها خاصيتان : النزاهة ، والحكيـــة .

3 - والكلية الالهية : لها خمس توى :

ا \_ بقاء في مناء .

ب ــ ونعيم في شمقاء .

ج ـــ وعز في ذل .

د - ونتر في غنى .

ه ـ وصبر في بلاء .

ولها خاصيتان ؛ الرضا ؛ والتسليم . . وهذه التي مبداها من الله ؛ والى الله تعود .

قال : والعقل ، وسط الكل !...

ومن هنا نفهم كلام الامام الصادق - عليه السلام -!

« موضع العقل الدماغ . . » و « القسوة والرقة في القلب » ، يريـــد ان يقول : ان العقل يؤثر على هذه النفوس الاربع .

وهكذا ظهر ، ان النفوس الاربع ، ما هي الا الغرائز القابمــــــة في الداخل . .

على أن النفس هي مجموعة ، الغرائز في الإنسان ، يدل على ذلك قول القرآن الكريم :

« إن النفس لامارة بالسوء . . » المافرائز \_ اذن \_ هي التي تاسر بالسوء . . » والمرائز \_ اذن \_ هي التي تاسر لامسائم ؛ وحالم الله عليه السلام : « وايم الله لارفشن نفسي رياضة > ؛ عش معها أي الرقص مطعوما > وتتل بالله عام ودن قوله : \_ نهش الى القرص مطعوما \_ نعيلها ) مستقرغة يدوعها . . » مودن قوله : \_ نهش الى القرص مطعوما \_ نعرف أن المراذ بالنفس > هنا ججوعة الشرقز : . و ذلك لان كلمة الطعام > تشير الى غريزة الجسوع > ونفس الشيء ؛ بالنسبة للباء ! . .

والتران الكريم ، يطلق على سلم الغرائز في الانسان ، اسم النفس. . وهي تبدأ بن تاعدة السلم ، حتى تصل الى الذروة الشاهتة ، في القبة .

يقول الامام علي :

« والما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي ، المنة يوم الفزع الاكبر ... »

وفي الحقيقة . • أن بنجج الربية في الاسلام ؛ يتخذ من التقـــوى أرضية صلبة ، اتمونيب الغرائز ، وتوجيهها نحو البناء . • غاذا وصلــت النفس ، الى هذا المستوى من الكبال ، تحولت الى نفس مجلئة . ، ياتبها النداء ، في ساحة الاخرة :

« يا اينها النفس المطهئنة ، ارجعي الى ربك راضية مرضية ، وادخلي في عبادي ، وادخلي جنني . . » .

وقد أشار الابام علي ، الى هذه النفس مرتين : مرة : حين قال : « م. لتأتي ( أي النفس ) أمنة يوم الفزع الاكبر . . » .

ومرة ثانية :

حين قال : « وهذه ( أي النفس ) مبدأها من الله والى الله تعود ..»

و السؤال الإن هو:

متى تصل النفس ، الى درجة الاطمئنان ؟

 الصاغي ، وهو الانسان الذي سجدت له الملائكة ، في البداية .

وفي الحديث الشريف : ان الله يحب المؤمن القوي !.

القوي المام الشيطان .. والقوي المام الشهـــوات ، والغرائـــز ، والمغربات ، ولا يمكن ان يصل الانسان ، الى هذا المستوى من التــــوة دون ان يحكم المعلل على الغرائز !..

وعندما تصبح الغرائز ، في خدمة العقل ، يصبح الفرد ، مناتبيا من الطراز الرفيع .

لها حين يستط العقل ، تحث ثقل الغرائز ويصير في خدمة الشهوات، فساعتذ ، يستط الانسان ، وتنهار اعبدته المعنوية وتتهاوى شخصيته !!.. اذ غلا مكان في الحياة للضعيف المام الغرائز ، والشهوات .

يقول القران :

« وأما من خاف مقام ربه ونهى ، النفس عن الهوى ، فان الجنة هي
 الماوى » .

ويقول الرسول الاعظم :

ان أخوف ما أخاف عليكم اثنان ، اتباع الهوى وطول الامل .. فأما
 اتباع الهوى ، فيصد عن الحق ، وأما طول الامل ، فينسى الاخرة .. » .

وفي الحقيقة . . ان المسألة تتلخص في الكلمة المعروضة ، ( تكون او لا تكون ، ذلك هو السؤال) . المهم أن يقرر المرء ؛ لما أن يكون ؛ ولما أن لا يكون . . فاذا تسرر ليكون . . فاذا تسرر أن يكون شيئا مذكورا ؛ عند الله . عز وجل . . وفي خديمة الناس ؛ ملا بسد لله من أخذ زبام المبادرة ، باشمعال نور المعثل ؛ والمثناء لهب الشهسوات؛ والغرائر ؛ على الفور ، وتصفية التصاب مع الشيطان ؛ مستمينا بالله ؛ ومتكنا على صخرة الارادة ! .

ومن باب المثال : نجد التران ، في الانسان يقول : اما شاكرا ، وامسا كفورا . . » بينما نمي الحيوان ، لم يقل (اما) وانما قال : « وارحسى ربك الى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ، ومن الشجر ، ومما يعرشون » .

تالملوا جيدا . . انه لم يقل ، واوحى ربك الى النحل ، اما ان تتخذي من الجبال بيوتا ، واما ان لا تتخذي !! . . ابدا ، لم يقل مثل ذلك .

والسبب واضح ، وهو ان الانسان ، يتحيل بسؤولية اعباله ، لانه هو الذي اختارها ، في كامل الحربة . . في حين ان الحيوان لا يتحبل ابــــة مسؤولية ، وذلك لانه لا يمتلك العتل ، ولا الارادة !.

#### من يحرك النفس ؟

إ \_ ماركس : الاقتصاد ! .

٢ ــ فرويد : الجنس ا ،

٣ \_ سارتر : حب الذات ! .

إ ـ دركايم : المجتمع ! .

ه – الاسلام : العقل وجنوده ، والجهل وجنوده . .

ومن اجل اعطاء الموضوع حقه من البحث العلمي ... علينا ان نسير، في ظلال هذه النظريات خطوة ، خطوة ، حتى ترتسم المصورة المائسا ، بوضوح .

ونعود الى السؤال من جديد ، من يحرك النفس ؟

ويجيب (كارل ماركس): ان المحرك الاول ، في الانسان ، هو العامل الانتصادي! .

وفي الحقيقة أن الانتصاد ، له مكانة كبيرة ، ويؤثرة على الفسرد والمجتمع ، ولكن ليس هو مكل ميره ، في أصياق النفسي . ، فينك يواطن أخرى ، في الدافلة ، ولكن يواطن أولريابية ، والسابية ، والسابية ، هذا بالإضافة اللي على الانساب ، والمه ينتمكس على السلوك ، والمعابلة ، هذا بالإضافة اللي يورود الارادة ، التي تتعالى على كل الاتباهات القنسية . . على أن الاسلام، لا ينكر ، دور الانتصاد ، في الدياة ، والسمادة ، والاسترار ، غيد ركح أن الاسلام ، في بناهجه الانتصادية ، على توضي الانس والطعام ، عبدال كساب شيء . . وقد شن الاسلام ، حيلة ، عنيفة ، ضد الفتر ، والجوع ، حتسى قال الأ و حبيت ابن لا يجد قرت يوجه ، كيف لا يضرح على الناس ، شاهرا قال الأ حبيت ابن لا يجد قرت يوجه ، كيف لا يضرح على الناس ، شاهرا الشيء ، . . ولح بسيغه » . . وأبضا يتول الهموم في طلب الميشة . . » . . ولكسين الأنتوب فنوبا ، كيكر المهوم في طلب الميشة . . » . . ولكسين

ذلك لا يعنى ... بالضرورة ... ان الاقتصاد ، هو كل شيء في حياة الفرد . .

هذا ، وقد شرع الإسلام ، اروع نظام للاقتصاد ، بحيث با عصرك البشر ؛ له بثيلا في تاريخه ، الطويل ، ويوما بعد يوم أحد أ الانتصاد الاسلامي ، بثبت بائه جدير بعيادة العالم ، دون غيره ، من النظام الانتصادي . خصوصا ، بحيا غشل الانتصاد الراسمايي وكذلك فشل الانتصاساد الشعوعي في حل بشاكل العالم الانتصادية . ، فكانت النتيجة ، لهذا النظام المائدي بن البشر جوعا في الوقت الذي بتبسى غيه ، بالاين ( القدائات ) من الارش الصالحة للزراء ، باليسسة . . فيات بلازرع ، ويابستة . . هادي بلازرع ، ولا شرع ؛ . . والفقر يطارد النفوس اللاحثة ! . .

#### وقفة مع فرويد:

وعندها نظرح نفس السؤال على غرويد ، « من يحرك النفســــــ 8 » يجيب فرويد ، ان الغريزة الجنسية ، هي وهدها التي تحرك القرد ، ئـــــــــــ يستطرد تاللا : ان في داخل الفرد ، غريزتي نقط ، وهما : فريزة الجنس. . وفريزة حب الذات ، وتتفرع كالمة الغرائز ، بن هاتين الغريزتين !! .

ومن باب المثال \_ والكلام ما زال لفرويد \_! من غريزة حب الذات، تتفرع سلسلة الفرائز التالية : العطش ، الجوع ، الخوف ، الحرمس ، النوم ، حب المال ، حب البقاء ، الحسد ، الطبع ، الى اخر القائمة ! . .

ومن غريزة الجنس ، يتفرع : حب الاولاد . . العلاقة الاجتماعية . . الذة المناظر الطبيعية . . الاحلام في النوم . . والى اخر خبطات فرويد ! . .

والفلطة التي وقع نيها نرويد \_ علميا \_ هي : انه جعل من الجنس

وماذا كانت النتيجة ؟!...

لا شميء سوى الاتحلال الفلقي ؛ والسقوط المعنوي ؛ وبزيد مسن الاتتحارات ؛ ضمن موجة الشياء أضافة الى بوجات الشفوة الفنسسي الرخيس ؛ الذي يعتال الحرب ؛ والشرق ، والذي ادى بدوره ، الى مزيد من الامراض الجمسدية ؛ ومضاعفة الامراض النسية !.

 على ان هناك ، قسمها من اراء فرويد ، تتمشى مع الفكر الاسلامي ، ولا تخالفه ، وسنطلع عليها قريبا ، باذن الله .

### الجنس بين الإباحية والرهبانية:

وفي الواقع ، ان الغريزة الجنسية ــ في الغرب ــ ارتطعت بصخرتين شرستين همــا :

الاباحة .

والرهبانية .

وكلاهما يؤدبان الى الفساد ، فالإباحة الجنسية تؤدي الى تفك ك المجتمع ، وتنزيق الاحة ، حيث الإمراض الجنسية المرعبة ، تقضي عسلي توة الشباب ، وروجهم الاسدانية . . . اما الرهبانية ، فاتها تؤدي الى الكبت، والحرمان ، وتخلق دمامل العقد في النفس ، وحينلة ، نشأ الامراف النفسية . والنفس ، وحينلة ، نشأ الامراف النفسية ، والنفسية ، وحينلة ، نشأ الامراف النفسية ، وحينلة ، نشأ الامراف النفسية ، والنفسية ، وا

اذن : غالاباحة تنتهي الى الامراض الجسدية ، بينها الرهبانية تنتهي الى الامراض النفسية ، وأخيرا الى محطة الجنون .

وهذا لا يعني بالنمرورة ، ان غرويد '، كان على حق يوم ارجع سبب الإمراض النفسية ، الى الجنس . . نهناك مدرستان تخالفان غرويد ، مدرسة علم النفس الحديث ، والمدرسة الماركسية . .

نعلم النفس يقول: ليس صحيحا ، ان الإمراض النفسية كلها ناشئة، من عمق الجنس ، بل الصحيح ان قسما من هذه الامراض مرده الـــــى غريزة الجنس وليس كل الامراض . . فهناك بوكب الغرائز الهائل ، فــــي داخل الغردة ، وقريـــرة داخل الغردة ، وقريـــرة الانجاع ، وبأ شاكل ذيك . وهذه كلها لها الاتر القمـــال ، في انبــات الاراض وزرعها في النســان .

لها المدرسة المادية ، التي ينتلها الماركسيون الشيوعيون ، فهي نتف ضد فرويد ، من البداية . . وذلك لان الفكرة المادية لا تؤمن بالنفس ، و ولا بالإحلام ، وانها هي ترى الفرائز من خلال النظرة المادية البحتة . . وتعتقد بالإحلام ، وانها هي من ، نائلة بن الضغوط الانتصادية ، والحرمان . . . . كما مر علينا راي ماركس في الانتصاد . . . . كما مر علينا راي ماركس في الانتصاد . . .

والخلاصة ، ان نصف نظريات نرويد متبولة لدى الجميع ، المسسا النصف الاخر وهو .ه./ نمرنوض في الشكل والتقصيل ، من تبل كانمسة المحافل العلمية والجامعات في العالم !.

### دقيقة واحدة مع فرويد :

في ابام الطغولة ، تكون الشفاه ، موضع الإثارة الجنسية ، والمركسر الاكتبر حساسية ، لدى الاطفال ولذلك ، غالطفل يافذ اللذي ، بدائع جنسي حضن ! . ثم تسري صخونة الجنس ، في اوصال ابام الطغولة ، حتى يمسل الطفل الربيع السادس من العمر حينئذ تجمد الغريزة الجنسيسية ، الشاطها بالكامل . . ترابة سبع سنوات حتى يصل الى السنة الثانية عشرة . وذلك لاعطاء المتمل نرصة البناء ، ووانه ، والتكامل . . لان المقسل يسحدا نشاطه في مطلع السنة السادسة - كما هو ثابت في العام — الى نهايسة السنة الناتية عشر . . وقد اكد العامل العديث ، أن الاتراط في الجنسى ، يؤثر على النشاط العقلي . . حتى يبدو ، وكان الجوع الجنسي يعملي العقل

قدرة على الابداع ، والتكامل . للمزيد من المعلومات راجع كتاب الانســـان ذلك المحهول .

والحقيقة ، ان النتيجة الاخيرة التي بلغها نرويد هنا ، هي صحيحة مئة بالمئة ، وتتبشى مع الاسلام جنبا الى جنب ..

غالاحاديث الواردة ، عن اهل البيت \_ عليهم السلام \_ تؤكد أن اللذة الجنسية تنوقف لمبعد صنوات عند الاطفال . عن أجل أن يعيش الطفل بلا في مرحلية هوس ، ولا اتدرفات ، كلي ميدال البائاء البيادي الجيدي ، اللي مرحلية الرئيد ، وعندئذ تصبير القوة الماسكة على اشتدها غياخذ هرمون البلسوغ في القرنسج ، والامراز وتبدأ صغارات الإنذار عند الشباب ، تطالب بالزواج واشعاع الغريزة الجنسية . . وصغارات الإنذار هذه ، هي علامات البلوغ ، عند البنت ، والولاد . .

يقو لالاسلام : اذا بلغ الاطفال ست سنوات اعزلوا بنامهم . . نقد ورد عن الابام الصادق \_ عليه السلام \_ : «بروا اولادكم على الصلاة ، وهم ابناء سبع سنين ، وفرقوا بنيهم في المضاجع » .

وذلك لان الانحراف الجنسي ، تنشكل بذوره في هذه الفترة بالذات، اي بن السنة ١٣-٦٦ .

 هذا من ناحية ، اما من ناحية الخرى ، مالاسلام يركز في مناهجيه. تركزا ميهنا ، على عدم النارة مكابن الجنس لدى الاطفال في هذا السمور بالذات ، بغية الحفاظ على مستواهم العقلي ، والرشدي ، وقد بلغ من حرص الاسلام على ذلك ، أن ذكر، في القرآن الكريم ،

الطهنم ، باليها الذين لمنوا ليستثفنكم الذين ملكت ايساتكم والذين لم يبلغوا الطهنم ، غلاث مرات بن قبل صلاة النجر ، وحين نضعون نيابكم هـــن الظهيرة ، ودن بعد صلاة الصداء ، غلاث عورات لكم ، ليس عليكم ، ولا الظهيرة ، ودن بعد صلاة الصداء ، غلاث عورات لكم ، ليس عليكم ، ولا عليه جناع بمدعن ، خلاك بين لكم عليه منه ، والله عليم حكيم ، ، وأذا بلغ الإطعال بنكم العلم ، علي سناذنوا كيا السناذن الذين ،ن تبلهم كذلك بين الله لكم اياته والله عليم حكيم » ، (سورة السورة ما صداء ) .

والاسلام هذا ، يشرع تالونا نربويا يقضي بدنع الاطفال بن الدخول ، الى غرفة النوء الروجية ، في ثلاثة أوانت . . من غيار مسلاة الفجر . . وهو وقت في الاغلب حيكون فيه الزوج والزوجة ، في حالة ميشة من الطب والملفاة الجنسي ، ونفس الشيء بالنسبة لوقت الظهرة ، وبعد سلاة المشاء . . فهذه أوتات كلافة لا يستم غيها بدخول الاطفال والسبيان ، في المشاء . . فهذه أوتات كلافة لا يستم غيها بدخول الاطفال والسبيان ، في

وهذا يدل على حرص الاسلا مالشديد ، على عد ماثارة الشهرة لدى الاطفال ، خلال هذه الفترة بالذات .

وفي التاريخ الصحيح ، ان الامام الرضا - عليه السلام - كان فسي مجلسه ، جماعة من المسلمين ، عندما دخل رجل وبصحبته طفلة جميلا في سن السادسة من العبسر . .

ويبدو انها استقطبت الانظار ، وشدت القلوب نحوها ، بخييت

مام احد الحاضرين ، وطبع قبلة ساخنة على حُدها ! . . .

وما كاد الامام الرضا ، ينظر اليه ، حتى انفجر غاضبا ، ومنعه ---ن تقبيلها ، قائلا له : ولماذا قبلتها ؟ . . ليس من حقك أن تقبل بنتا في مئسل سنها ! » .

على أن الامام ــ هنا ــ انما أراد أن يقول :

لا توقظ شهوتها ؛ لانها ؛ في مرحلة الاعداد العقلي ؛ والتكامـــل الرشدي !..



القسم السرابع في تسليط الضيوء على نظه رية دارون

#### دارون ، والتطور :

في نظرية التطور ، يقول دارون : ان الكائنات الحية ، تفرعت بن اصل واحد ، وتناسلت سن خلية واحدة . . . ، غاليمكل العظيم ، هو نفسه في اغلب الحيوانات الفقرية . . . البد في القرد ، هم الجناح في الطائر ، وفي الخفائد نفس الطائم ، مع تحورات طفيفة ، طرات عليه ، بسبب البيئة . . . ونفس الفقرات السبح الذي في رتبة الإنسان ، وجوهرد في رتبة القيل ، والقنفذ ، الفقرات من في رقبة النبلة ، والزرامة ! . ثم نحد الطاب بغرفه الاربعة ، في الإنسان ، وفي القرد ، وايضا في الارنب ، والحسان . . ونفس الخطـة في تفرع الشرايين والاوردة ، ويقال في هذا ، يقال في بقية الإجهزة داخـلـة

الأحياء \_ خلال رحلته المتروبة ؛ في السفيتة " بيجل » \_ اعلن نظريت. الأحياء \_ خلال رحلته المتروبة ؛ في السفيتة " بيجل » \_ اعلن نظريت. التي تعتب والمحلسلس على تقترات الشطور . . ظائنا أن المخلوقات بدات من خلية واحدة عبرت الى الارض ؛ متناعلت ، وتناعلت ، حتى تقتنت واحلت هذا النتوع في الكائنات الحية ؛ وفق متطلبات البيئة ، وحسب قانون بقاء الاصلح . . وبمرور الأيام حدث أن انغرض الاصلح . . وبمرور الأيام حدث أن الغرض القرض عبد الكائنات المتلا ، أن تقرض وجودها بقط الناب والخلسب ، في حين انهز \_ عن يقالكائنات الفصية الارض ، حيث مكتنت في الفائنات الشعينة الاخرى ! . . وهكذا النهت العلم كه ، بانتصار الحيوانات القريبة ، واحتلالها الى شطرين ؛ احدها : لقى بنفسسه الى احضان المساء ، وراح بمارس السباحة \_ قبراً — حتى تكونت له اعضاء نواقق المناخ المالي حساس السباحة \_ قبراً — حتى تكونت له اعضاء نواقق المناخ المالي — السالسطار الناء ، حتى تكونت له اجتمة ! . . وميذا المراشة توزع من الكائنات ، على السلمان ، حتى تكونت له اجتمة ! . . وميذا المراشة توزع من الكائنات ، على الطيران ، حتى تكونت له اجتمة ! . . وميذا المراشة توزع من الكائنات ، على الطيران ، حتى تكونت له اجتمة ! . . وميذا المراشة توزع من الكائنات ، على الطيران ، حتى تكونت له اجتمة ! . . وميذا المراشة توزع من الكائنات ، على الطيران ، حتى تكونت له اجتمة ! . . وميذا المراشة توزع من الكائنات ، على الطيران ، حتى تكونت له اجتمة ! . . وميذا المراشة توزع من الكائنات ، على الطيران ، حتى تكونت له اجتمة ! . . وميذا المراشة توزع من الكائنات ، على الطيران ، حتى تكونت له اجتمة ! . . وميذا المراشة توزع من الكائنات ، على المراشة المراشة المراشة على المراشة المراشة الكائنات ، على المراشة ا

ثلاث جبهات : جبهة الماء ، وجبهة الهواء وجبهة الارض !.

ويضيف دارون فاثلا : ثم الا تقص علينا ، طبقات الصخور : بان العبواتات التي عاشت في الماضي — وما زالت — اتما بدات بن الخلية ، الى الكائن ذي الخلابا المتعدة ، حتى وصلت الى القرد ( جــــ الانسان الاول! ) ، وجاء الانسان بن سلالة القرود ، والخيل ، والكلاب والتسانع.

ولكن كيف تحول القرد ، الى أنسان مفكر ، عاقل يتهتع بالارادة الحررة ؟!.

ان الانسان الاول ظهر في ادريقيا ، وذلك قبل حوالي عشرين مليسون سنة ، كان هناك شمعب من القردة في كنيا ، بعيش في بحبوحة ويسر ، . ثم جاء وقت ، نوقعت غيه السياء عن الملر بالمرة ، وهم الجفـــــات المنطقة، وحل غيها القحط طوال ١٢ مليون سنة ، مما ادى الى ابادة معظم القردة ، وبعد انقضاء المحتة الطويلة هذه ، كانت القردة التي ظهرت ، قــد توقفت عن المشي ، على اربع ، واخذت تهشي على رجلين فقط !.

والسؤال المطروح هو :

لاي سبب مشت القردة ، على رجلين بدلا من الاربع ؟!.

بقــول دارون :

ان القردة ، كانت تنعرض للمطاردة من جانسب الحيوانات المنترسة الاخرى . . وبغمل ذلك ، اضطرت ان تسير على رجلين اثنين مقط ، لكي تصبح اكثر قدرة على العدو ، والركض السريع !...

ويقول العالم الامريكي — روبرت اردري — : « لقد تعلينا أن نقف مستنبين ، على الضرورة — ضرورة الصيد والمطاردة مستنبين ، الان الشرورة — ضرورة الصيد والمطاردة المزوجة — احوجتنا الى ذلك . . . الا أن هذا الكلام ، مجرد ادعاء فارغ من المتوقى . . . اذ كيف يمكن أن تصدق ذلك . . وفحن نموف أصبابتين — أن الحيوان يستطيع أن يركض اسرع ، وواسطة توافي بالابين عند الا عن مقدم الاربع فقد الا عن طريق قدمين النبين ، كما يقول دارون . . فالحقيقة أن الديوانات ، ليس في مقدورها ، ان تركض بسرعة فائقة ، دون أن تستخدم أرجلها الارسح . . » أ.

لها عالم الاجناس ( ديمسوند موريس ) غيره على هذا الزعم بقوله " « لا بهنك لا للترد الحالي ، ولا للترد الماشي الذي يقول دارون : أنه جدنا !. إن يسير على تفدين الا لمسافة تصيرة جدا ، ويعدها ، يرجع السي عطرته الاولى التي نطره الله عليها ، وهي المشي على اربع ».

## ونسال انفسنا :

لماذا اراد ( دارون ) ان يصور اصل الانسان ، بهذه الصورة البشمة، التي لا تبت الى الحقيقة بصلة ؟.

والجواب معروف سلفا . ولكن قبل الدخول في تفاصيل الجواب . . يجب عليا أن نسلط الأضواء على نظرية دارون ؛ المجاملة ؛ الهوسة ، حتى تعرف الخليات الذي نقف وراء هذه النظرية ، ونلهس الاسابع التي تتحرك في الفلام ؛ لنشرها ، وترويجها ثم زرعها بين صفوف الشباب ، يغية القضاء على الدين ، وابتناء هم الاخلاق في النفوس ! . .

والواتع ان دارون ، اخطأ ووقع فيالنيه ، مرتين : مرة حين حساول ان يفسر عملية التطور ، والنشوء والارتقاء . . ومرة حين كتسب في هوية الانسان ، انه من عائلة القرود والضفادع !.

كان نفسير دارون . أنه يتم بالعوالم المادية الطفائية وحدها ، من دون سبب اخر ، فالجورانات تتقائل فيها بينها ، من اجل الحصول علمي الحياة ، والفوز بالقوة ، وهكذا ينتصر الحيوان القوي ؛ على الفسيف ، لان الاول ، اصلح للحياة ، من الشاتي ، ويغمل شدة القتال ، تتقـــرق الحيوانات الفسيفة ، . فقسم خام بطير في الجو . . بينها القسم الثاني ، يسبع في الماء ، في حين أن القسم الثالث يحتمي بقشرة الارض . . وبالتالي يسبع في الماء ، كالمسلح ، وليس لقره ، .

واول ماخذ علمي ، على هذه النظرية ، هو : انها لم تفسر لذا ، بقاء الإجبل ، والانم ، وابنا بقاء الاسمف الى جانب الاموى . . فالنطسة باقية الى جانب الفيل ، والحصان . . والفراشة باقية الى جانب الصفر ، والعتسا باءً:

ان المناخ المنتوش ، لا يمتاز باي صلاحيات مادية ، تجعله اتوى من الجناح غير المنتوش ، وليس اكمنا بغه في الطيران .. هذا بالاضافة الى ان الدرافية اللي الاضافة الى ان الدرافية اللين ، تنتج بقدرة على الطيران والتخليق ، اكثر من الطاووس ومالك الحزين وبثية الطيسور ، التي تسمى : طبور الحب ، مثلا ! . .

علو كان البقاء للاصلح ، والاقوى ، غلباذا — اذن — جناح الفراشة ، اكتر فعالية ، من جناح الطاووس ! . . واذا دخل بغاء الاجبل في الحساب ، فان النظرية تنهار من الاساس ، اذ تنظل عاجزة عن اعطاء اي نفسير لمسا بعدث في اعماق الوجود .

« واخطأ دارون مرة اخرى حينها قال ، بطفرات النطور . . والطفرات

هذه حكما يقول دارون - : هي الصغات الجديدة التي تأتي على على عن عنفلة أفتر أو والتلاقع ؟ غفلة ؟ ووسورة فجالية دون الاخذ بدين الاعتبار ؛ عبلية النزاوج والتلاقع ؟ بين خلية الفكر ؛ وخلية الالتي . وورن أن نافذ إلى الحساب ؛ عنساق ( الكروموسومات ) فياراض الرحم ؛ لتدديد الصفات الورائية ، وهــده اعدق هود ؛ سنط تبها دارون ؛ اما مالارقام العلمية (1) » .

# وايضا يقسول :

على أن النظام الرائع الذي يلف الكون في دتـــة متناهية ، وعدالة تستولي على الغلوب .. يكنب النظرية بشدة ... اذ كيف يمكـــن أن يحدث ذلك نتيجة ، خيطات عشوائية ، وصدغة عبياء ؟!.

والشق الفاضح في نظرية دارون ، هو الرقم العلمي الجديد . . فالعلم

<sup>(</sup>١) للاطلاع راجع كتاب لغز الحياة لمسطفى محمود .

<sup>(</sup>٢) للتوسع راجع نفس المصدر .

الحديث ، اكتشف الخريطة « الكروموسوبية » او خريطة الجينات . . ولا شك ، له اكتشاف بفتح جرحا عبيقا ، في النظرية لا ينديل ابدا . . وذلك لان الرقم العلمي هذا ، وكل بالقعط آنه : من المستعبل أن ينحد زوع من الحيوان ، من صلب نوع اخر ليس من فصيلته . . وذلك بسبب اختسالات الخبوان ، من المبادي بالانسان الخبوان ، عنا بالكم بالانسان الخريطة الكروموسوبية أ. . هذا بالنسبة المجيوان ، عنا بالكم بالانسان الذي اتحدر بن اصلاب القرود على حد زعم دارون طبعا - 1!.

# والسؤال هـ و :

اذا كان الانسان منحدرا من اصلاب الترود ، فكيف بربتي الفسرع ، وبيقى الاصل في حيوانية طبيعية لم نتائر منذ الاف السنين ١٤٠، واين هذا الانسان الذي تدعونه ، بانسان الفاب ، الذي لا وجود له الا في مخيلة دارون تنسسه م ١٤٠٠،

ولماذا توقف هذا التطور . . اذا كـان هناك تطور بالمعنى الحرني للكليـة ؟!

والمنعطف الحاد الذي جنحت فيه النظرية هو: اذا كان اصل الانسان ، نابعا بن الترد ، فكيف — اذن — تبكن الفرع ، وهو الانسان ، ان يتغلب على الطبيعة ، فينزو الفضاء ، ويغلزل الكواكب ، ويغنصب النجوم ، نم يعود الله الرئض ، ليغلق الذرة ويقطع اوصال الخلية ، وبالتالي يتقوق ، على يعد الله الكائفات الحية . . ! في حين أن الاصل — وهو القرد — يبقى المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله ، لا يعرف حتى جغرافية الغابة التي يسكنها ! .

غكيف امكن للانسان الفرع ، ان يتعالى علوا كبيرا في المجال الحضاري . . بينها يظل القرد الاصل غارقا في الجمود ، والغباء ، والحيوانية ؟! .

أنه محرد سؤال . . ولكنه بدلنًا على التهانيت البغيض ، في نظرية

دارون!.

ون باب المثال: يوم اجرى العلماء تجارب عديدة على دباغ الانسان ، ودماغ القرد ، ظهر لهم : أن خلايا الدماغ لدى الانسان تسبع في الإبسواج الفكرية ، وتصفيل طاقة كورائلة محملة بالفكر والفطئة ، بينما لم يكن نمسي دماغ القرد اي أثر لهذه الابواج ، على الاطلاق !.

هذا ؛ وقد اكد العلم ؛ ان القرد يفقد في دماغه مركز النطق ؛ ولذلك ؛ فهو لا يتمكن من النطقرغم المحاولات اليائسة التي بذلت في هذا المجال ..

وفي امتحان سريع ؛ اجري على من الانسان ومغ الترد ؛ ظهر واضحا؛ إن القرد ليس في اجلاله أن يتحكم في خلايا الدياغ بالمرة ، على المكس تعلما، من الانسان الذي في ابكانه التحكم الكابل والسيطرة التابة ، على خلايسا الدياغ ، كيا هو تابت لدى المحائل العلمية !

وظك حقيقة ؛ ليس عليها غيار ؛ غالانسان عاتل بمنكر واعمي ؛ في حين ان القود ، جين مرايين السلسين ؛ ان القود ، جين بلايين السلسين ؛ والى قبام الساعة ، بالانسانية الى ان الجامعات الطبية ، ونضت نظرية دارون ، ونضا تاطعة ، كما جاء ذلك في (جهلة عالم المكر الكوينية ، في المحد الرابع من الجلد الثلث ) ان دارون تال : أن موقفي حول نظريسة التحفور – اي اصل الانسان – هــو موقف اللاادري . . وذلك لانتي ، لا التحفور – اي اصل الانسان على مثل هذه المسائل السيقة . . » .

وقد ذكرت الارقام ، العديد من اقوال العلماء ، في نقض النظريــة الداروينية . . من قبيل الدكتور الامريكي ( باستون ) و ( ليزلي وايــت ) و ( دارت ) و ( يلير هكسلي ) وكثيرين غيرهم (١) » .

وقد استبدل علماء الغرب ، النص الخاص بنظرية دارون ، مكان نص جديد يقول :

« أن نظرية دارون افتراضية ، وليست حقيقية . . » كما قرر المجلس التمليسي الحكومي بولاية كاليفورنيا ، في أميكا . . أن تشير جميع ، الكتب المدرسية العالم، ، ألى أن نظرية الارتفاء الداروينية ، بانها نظرية القراضية ، المناطقة ، المناظرية النشوء والرتقساء ، والتعلق ، كالمي الأطلاق ، وقد أوردت هذا الخبر ، والتعرب عند المناطقة ، المناطقة في عددها الصادر في ، ١ ، بارس (۲۷) (۱۷) »

ثم جاء السالم الالتي ( كوهل ) هؤكدا بتجاريـــه ودراساته ، خطا دارون : ويتمه السالم الالتي ( شلل الذي عائس بين القردة ، والشيهائزي ليؤكد عدم انتسابه ، والاتحدار ، والرقي الذي ذهب اليه دارون . . تسما جاعت اليوم ، عالمة المريكية تسمى ( الين مورغان ) تدامع عن بنات جنسها ، شد نظرية دارون ، تانية بشدة ، با ذهب اليه في الحاقها يغلبة القردة ، وذلك ضمن كتاب اصدرته بهذا الصدد ، يسمى ( اصل المراة ) وقد احدث المتاب غيرة الإوساط العلية ، اوسجل أرغابا تباسية في البيسم ، المتاب بن الادلة العلية ، المسارخة التي تؤكد عدم اشتاء الانسان ، السى القرد ، لا ين تريب ، ولا بن بعيد ، وبالتالي بطلان النظرية ، واستحتارها!. ، علت المائة الذي يورغان في كتابها ( اصل المراة )

<sup>(</sup>١) مجلة تراث الانسانية العدد (١) المجلد ١ سنة ١٩٧١ .

<sup>(</sup>٢) من جريدة الاخبار المصرية في ٢٣ - ٣ - ١٩٧٣ .

« وفقا لما جاء في الكتب السماوية ، فان الله سبحاته ، هو خالق كل شيء ، وهو السذي خلسق الاسمان ، في احسن تقويم ، واعطاء الجبال والفكر ، واقلض عليه من الغيرات وسخر له السموات والارش ، وأكربه وإجله . . عليس الاسمان حفيد القرد ، كما يقول دارون ، فقسد اكتب البحوث العليمة ، غشل النظرية الداروينية ، وعدم صحتها سماسة بالمئة من المستحيل ان يتحول القرد الاعجمي ، الى انسان عبقري ، ، بلكر ، بدخ ، . (ا) » .

#### الفرد الصامت :

وايضا ، فقد اثبت العلم ، استحالة تمويد القرد وتدريبه على الكلام، لعدم سيطرته على خلايا النطق في الدماغ !.

ثلاث سنوات من التحضير ، والعمل ضاعت في مختبرات العلماء ، دون جدوى ، نقد اعلن البرونسور الالمائلسي (بلوج) من معهد ماكس لعلم التثالثات الحديد في ميونيخ ، ان التجارب التي لجراها ، المعهد المذكس و الم في ميدان تعويد الترود ، على الكلام ، ورسفات بشكل قامط ، على استحالة تبكل القرد ، من الكلام ، و النطق ويعلا اعتد العلماء ، والخيراء الالمان ، نبائيا في أمكانية نعليم القردة على النطق ، حتى بكلمات تليلة ، وطخصت بنائرة ، ووضعه في غرفة خاصة ، من جنوب الربكا ، يسمد ولائته بياشرة ، ووضعه في غرفة خاصة ، تحيط بها الاسجار في حديثة ميونيخ بعيدا عن اي حيان اخر ، ولا يلتني ملائد ، الشخصيت نبه اجيزة تسجيل المحدود الكراد برناجا خاصا لهذا القرد ، الستخديست به اجيزة تسجيل الصوت والاسارات ، وغيرها ، و وكذا بدا القرد يلتى تعليمه المنظم سين الصوت والاسارات ، وغيرها ، و

<sup>1 - .</sup> ماحق حريدة الرأى العام الكويتية في ٢٢\_٥\_١٩٧٧ .

الإنسان ، كما لو كان طفلا ماديا ، واستهـ هذا البرناهج اكثر بن حولين كالمين ، بعدل ست سامات بوبيا ، وبعد خلك ، ظفير للطهاء ، والخبراء المختصين ان القرد ، تعلم جبيع العادات ، والعركات التي يقوم بها الانسان، يحتل البوبية ، ولكنه لم يستطم أن يتعلم نطق كلمة وأخدة ، والنساء محص مناطق الكلام في الدباغ ، بدا واضحا أنه يبجرد اثارة هذه الخلايا ، ينعل المورات الكورائية ، بيدا القرد باخراج خليط بن الاصوات السي لا أول لها ، وذلك لان المناطق هذه ليست بزروعة في الدباغ ، بن الإمارة وانا من اجل وطائف اخرى ، بعل على ذلك العجز الواضح ، بن في القرد عن الكلام رون الفكر (1) » .

### الحليب يكشف الحقيقة

ولعل اروع التجارب التي جرت في هذا المجال ، هي التجربة التالية ؛

تام لعيف من العلماء في حتل الكيبياء ، باجراء ابتحان دفيق علـــى الديوانات ، ولكن التحوية غذه المرفة من طريق الخليب وليس عسن طريق الخليب وليس عسن طريق الخليب وليس عسن طريق المهم ، من الحليب ، وذلك في بحاولة جداد ، لمرعقة الترب الواع الخليب ، الــــى الانسان . . وكانت التجربة صبقة الفائحة ، حيث ابتحنوا كل الواع الحليب كياويا ، وفي اللعابة طلست الانجة المفاقة ، وذلك لان تسلسل الاوتام انتبت التحديد من الحليب عن الانسان ! ، والخارطة تبــدا بحليب الانسان أ، ، والخارطة تبــدا بحليب الانسان ثم تستير ، لتنتهى بحليب القرد ! ، وفي كالتالي إ

جريدة الراي العام الكويتية في ١٠ = ١ = ١٩٧٧ .

- ١ حليب الانسان .
- ٢ حليب الحسي .
  - ٣ حليب البقسر .
  - ٤ حليب الفنم .
  - ه \_ حليب الايل .
    - ٦ حليب القطط .

عضدًا مستمر الفائهة ؛ إلى اكتر من مائة نوع من الحليب ؛ حتى يأتي حليب القرد بعد الرقم المئة ، في النهاية أ. وبهذا تكون نظرية دارون ؛ تسد نقدت تعربها على المقاومة ، احام جبروت العلم ؛ نستطت تتمرغ باوحال الهسراء التأسة .

والان ، بعد هذه الجولة السريعة ، نرجع السى طرح السؤال مسن جديد ، وهسو :

لماذا اراد دارون ان يصور اصل الانسان ،بهذه الصورة البشعة ، التي لا تمت الى الحقيقة بصلة ؟!..

بصراحة : الجواب بكمن في معرفة نشاط اليهود ، في العالم ، ولكسي تأتي الصورة وانسحة ، فلا بد من عرض النص اليهودي بهذا الشان . وذلك من خلال بروتوكولالات حكماء صهيون ، الكتاب الشمهير !.

جاء في البروتوكول الثاني :

« لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوناء ولاحتلوا أن نجاح دارون ، وماركس ، وتندئه من تبل ، وأن الاثر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلم في المالكتر الامهي سيكون وأضحا لنا على التلكيد . . أن دارون ليس يموديا ، ولكنا عربنا كيف ننشر أراؤه على نطاق واسع ونستغيلها غي تحطيم الديسن (أ) » .

وهنا بيدو واشحا أن الذي يقف وراء أنتشار نظرية دارون ؛ وأمكار نرويد ، ويذهب سارتر الإلحادي الخليج ، هذه كلها يقف وراءها اليهود ، وتحركها أسابع المبهونية ، بغية تحطيم الدين ، واسقاط أعهدة الإهلاق ، في الجنيمات الاسلامية أ. .

#### نقطتــان:

وبالتالي : غان نظرة خاطفة ، يلتيها الواحد بنا ، على ما يدور حــول نظرية دارون ، من خلفيات ، وتصريحات تكفي للكشف عن نقطين هاميتين : الإولى : النظرية ، وما يترتب عليها من بضاعفات خطيرة تشكل ضرية الخواد تكوابة الإنسان ، . وذلك لأن أرجاع الإنسان الـــى خطيرة المقرود ، والنهود ، والمنادع ، يجمله في مستوى الحشرات ، وهل للحشرات قيهة ؟

### لا . بالطبيع . ٠

اذن : فالانسان لا قيمة له ، شأنه في ذلك شأن سائر الحشرات !. وبعد ذلك فلا غرابة ان نسمج (لينين ) يصرح : بأن قيمة الانسان لا تساوي

<sup>(</sup>١) النطور والنثبات صفحة ٣٣ .

اكثر من قيهة الاملاح التي يتكون منها البدن . . وقيمتها لا تساوي النصف

وايضا ؛ فليس غريبا ؛ ادخال الملابين من الناس ؛ في غياهب السجون تحت المن انواع الندفيب ؛ في كل بقاع العالم ، دون ان يرفع احد اصبع الاحتجاج ؛ لا في الغرب ، ولا في الشرق على الرغم بن الابن الموجع ، الذي يتغلق من السجون المزروعة تحسبت الإرض . . اثين النازين . . اثين المحرومين . . أثين المحقين . . اثين الطلولة البريئة . . أثين الشيخوخة المهرومين ، أثين المحقيق ابن الظهور الملتهة تحت السياط ! .

قالعالم بسمع انين الشموب ؛ لكنه لا يدانيع عنها !.. لان الحضارة المهدية ؛ لا تتعالى مع الانسان ؛ الا بن خلال تعالمها مع العيوان أ. يدل على ذلك ، و الجيوان أ. يدل على ذلك ، و البريك . و وأمريقيا . و أوريقيا . و أوريوبا حيث يتم القضاء على الناس ، وينسى الطريقة الذي يتم فيهما المناسات ، والحشرات التانهة ا. . فني افريقيا . . مثل حريرضون الناس بالرصاس ، ويعطروهم بالنار على طريقة الخلاص من الذياب ، و البعصوض ! . .

وما جرى في ابران — ابـــام الشاه — وما يجري في انفائستان ، وبتكستان ، وارتبى ، وللسطين . ، وجنوب لبنان الجريع . ، وايضا مــا يجري في دول الترى ، عربية واسلامية ، خير دليل واكبر حجة علـــى حــا نفــول ا . .

وحين نسمج اليهود ؛ في تصريحاتهم يؤكسدون : اتهم عرفوا كيف يستغيدون من وراه نظرية دارون ، ونظرية غروبه ، وملركس ونيتشه . . غان القضية الاعتبال اللسب واللف ، والدوران ، وانبا همي تستحق وتستأهل الجد ، والصدق ، في التحري عن الماساة واخذ المينها . واخيرا : الم اتل لكم ان النظريات الهدائة هذه ، تستهدف شرب الاسلام ، وشرب القرآن والاخلاق ، حتى بسعل بعد ذلك ، كل شيء ، بن المزايدة على الشعوب ، الىسحقها بالإهاب ! . في الوتت الذي يسرح فيه القرآن الكريم : « من تتل نفسا بغير نفس أو نساد في الارالاض ، كتائيا تتل الناس جبيعا ، ومن اهياها ، تكانها اهيا الناس جبيعا » المنتدة ٢٣ . تتل الناس جبيعا ، ومن اهياها ، تكانها اهيا الناس جبيعا » المنتدة ٢٣ .

من هذا نعرف ، أن تبية الانسان في نظر الاسلام ، تساوي العالم ، وليس الانسان حيوانا يساق الى الذبع المم الاشهاد .

هذا ، كان بالنسبة للنقطة الاولى . . لها النقطة الثانية ، نمهي عندها اتخذت اليهود من نظرية دارون ارضية صلبة ، تقف عليها نظريات ، نمرويد ، وماركس ، ودركليم . . كانت المؤامرة على الدين ، تأخذ حجمها الحقيقي.

و هكذا اخذ السباق يشند في الحلبة اكثر ، ماكثر ، حول - ن يحسرك الاسسان ؟!.

- الغريزة الجنسية ؟!.
- الاقتصاد ، وحب المال ؟!.
- : الألحاد ، في حـب الذات ١١.

ومن كل فرع انتشرت فروع ؛ تلتها فروع اخرى . . فالعالم النفسي فرويد ، عندما رأى نظرية دارون ؛ تؤكد على أن الانسان انحدر من اصلاب القرود ، والحدودات ، وجدها فرصة سائحة ، غراح به هو الاخسر ب بركز على حيوافية الانسان ، وأنه من حق الواحد بنا أن يبتع في الحياة ، ويتكل ، كما تأكل الانعام ، لان الانسان ب والكلام ما زال لفرويد شائه شأن سائر الحيوانات ، جاء الى الحياة من اجل أن ياكسل ، ويضاجع،

ويمارس الجنس!.

وأنتشرت هذه النظرية ، في المجتمعات المادية ، انتشار النـــار ، في الحطــب الهشيــم !.

والذي زاد في الخطر اكثر ، هو : ان نمرويد ، ركز في نظريته ، على ان الامراض النفسية . . مردها الى الجنس . . غمي نشأت بسبب الكبت والحرمان ، والجوع الى الجنس ! .

واطلق ــ فرويد ــ صرخته التي دوت في تلب العالم الخاري مـــن الإيمان ؛ مطالبا باطلاق حرية الجنس الى اتمى الحدود ؛ حتى يتم القضاء على الإمراض النفسية ــ على حد زعمه ــ .

وفي الحال ؛ استجابت اوروبا المادية ؛ لنداء نرويد ، ماخذت نوادي العراة تنتشر في العالم ، كها ينتشر القرع في الصحراء ايام الخريف !.

وراحت موجة الجنس ، تشتد يوما بعد يوم ، عنتك البلاد ، وتضرق البدن ، مسحوبة بسياد مجارف ، من موجئات العنف ، والاغتصاب والسرقة ، والاغتطاف ، والجريمة ، بابشيع صورها ، هذا بالإضافة الى التحلم الكالم الذي ضرب العائلة ، عكسر اعهدتها . . زد على ذلك التحلل الخلقي المغيض ، الذي خلفته موجة الجنس هذه ، وكنتيجة طبيعية لهذا الاندلات الحيواني، غان موجة الامراض الجنسية الخبيثة ، نزلت تعصفا بالشباب كما يعصف

ويظل السؤال يلح علينا :

 هل استطاع نروید ان یقضی علی الامراض النفسیة ، او حتی ان یخفف من حدتها ؟!.

بالطبع . . لا . .

غالامراض النفسية في ازدياد مروع !.. ثم اعقب الخطب ؛ خطب اخر . اكثر نداحة حيث طلع علينا الاستاذ الملحد الخليع ( سارتر ) .

وهذه المرة ، طلع علينا سارتر ، بنظرية تقطر الحادا ، وكفرا ، وتفوح منها رائحة الجنس العفن !.

وايضا - كما هي العادة عند اليهود - يتخذ سارتر من نظرية دارون ، وفرويد ، مطية ذلولا ، لنشر المكار اليهود في العالم ، ومن ثم ضرب الاسلام في الصحيح .

وما يقال في شمان دارون ، وفرويد ، وسارتر يقال الجفسا ، في شمان كارل ماركس ، وانجلز ، ودركايم ، ونيشته ، وغيرهم بن العلماء البهود ، الذين خعلوا من نظرية دارون معولا هداما لضرب الدين ، ونتكيك المجتمع المللسم !.



العتسم أيخامس في أسستلة السنسباب

### بناء المجتمع الاسلامي

هذه حفئة من الاسئلة ، التي جــرت بيني ، وبـــين بعض الشباب المؤمن ، خلال ايا مهحرم ، في الكويت واتهاما للفائدة ، احببت ان اسكبها ، في نهاية الكتاب والله من وراء القصد .

بسم الله الرحمسن الرحيم

السؤا لبرقم (١):

ما هي الاعمدة الرئيسية ، التي يتوم عليها ، بناء المجتمع الاسلامي ؟.

الجــــواب :

يقوم المجتمع الاسلامي ، على ثلاثة اعمدة رئيسية !..

وهي كالتالــــي :

۱ — الايمان باللـــه .

٢ \_ الاستقام\_ة .

٣ - الحريــة ،

واي مجتمع بفتد واحدا ، من هذه الاصدة ، لا بد أن يستط في النيه ، والتمزق . . فقد أنبت عالم الاجتماع ، على اختلاف بذاهبه وفروعه ، أن الابيان ، والاستقالمة ، والحرية ، هي ثلاثة منابع ، تشكل لملاقة ضروع سمان ، يرتضع المجتمع ، منها بتاءه ، وعطاءه ، فهي للمجتمع ، كالشدي

للطفيك ،

وذلك لان الإيمان بالله ، يعطي الاستتابة في الحياة . . والاستقاسة بدورها - تؤدي الى استيماب الجتيع للحرية ، والخناظ عليها حسن التلك والشياع . . بالاساعة الى ان هناك الثقة التي يزرعها الاسلام ، بسين الحاكم والشمع ، وهذه وحدها ، تكفي لشد المجتسع برباط المودة ، والرحبة .

والذي تجدر الاشارة اليه ، هو أن الإمام عليا – عليه السلام – كنان قد ركز على أهية هذا الرباط ، وأشار الى دوره المهيق فيوناء الشعب للحاكم ، واخلاص الحاكم للشعب وذلك من خلال كتابه لمالك الاشتــــر التضمى ، حين تلذه محر :

يتول الابام: « . . واشعر تلبك الرحمة للرمية ؛ والمحبة الهـ م والطف بهم ، ولا تكون عليهم سبعا ضداريا نفته اكلهم ، غاتهم صنفان : أما الت في الدين ، او تظير لك في الخلق ، يغرط ( يسبق ) منه مسحم الزال ( الخطأ) وتعرف لهم الملأ ، ويؤنى على إيديهم في المهد ، والخطلاء المعالميم من عنوك ، وصفحك مثل الذي تحب وترضى ان يعطيك الله ، من عنوه ، وصفحه ، خالك فوتهم ، ووالي الابر عليك فوتك ، والسه فوق بن ولاك . . وقد استكماك امرهم ( اي اطلب مثل كماية امرك ، والقيام بندم مصالحهم ) وإنبلاك بهم ، ولا تنصبن نفسك لحرب الله (ا) » .

اراد بحرب الله ، مخالفة شريعته ، بالظلم والجور .

وفي مكان اخر ، نسمع الامام عليا ، يوصي الحاكم الاسلامي ، - عن

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة صفحة ٢٧} .

#### طريق محمد بن ابي بكر - كيف يعامل الشمعب :

(\* . • فاخفض لهم جناحك ، والن لهم جانبك ، وابسط لهم وجهك ، وأس ينهم في اللحظة والنظرة ( أس ! لهر سمى - بعد الهمزة - اي سوى، يريم ، إلى المسلم المسوق المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ، فال المسلم ، معشر عباده ، عن الصغيرة من أعبالكم ، واكتيبرة ، واللمستورة ، فان يعذب ، فانتم اظلم ، وان يعف فهو اكرم (١)».

وتحت شعار : « أن أكريكم عند الله انقاكم » تسفوب الجنسيات » وتختفي الفوارق ؛ وتبوت القوييات ؛ فيبيش الناس في حرية وسعادة ، غلا بغير عضري ، ولا عصبية قبلية ، ولا اعتال تعسل ، ولا طبقة قصيم حرومة ، والحرى غنية مترفة وأنبا الكل يتبتع في ظل الاسلام ، بالمياس الكريم ، والتعتوق الانسائية ، حسب الموازين الإنباعية المتررة في اللغه الكريم ، والتعتوق الانسائية ، حسب الموازين الإنباعية المتررة في اللغه

السؤال رقم (٢):

هل في استطاعة تانون العقوبات ـ وحده - ان يحمي المجتمع مـن التصدع ، والانهيار ؟.

الجـــواب:

في الحقيقة . . ليس في استطاعة تاتون العقوبات ، وحده أن يحفظ المجتمع من الانزلاق في العاوية . . وذلك لسبب بسيط ، وهو : أن الاسلام

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة صفحة ٣٨٣ رقم العهد ٢٧ .

لا يطير بجناح مكسور . . ودائما . نصف الشيء ، لا يعطي حقيقة الشيء كالملسنة .

يقول القران الكريم: « افتابنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فها جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا . . » .

نعم . . يستطيع تانون العقوبات ؛ ان يصنع جتهما راقيا ؛ بسن الطراز الرفيع . . اذا كان المجتمع بعيش في ظل الاسلام لا في ظل الغرب ؛ والشــرق . . .

#### السؤال رقم (٣):

كيف يقضي الاسلام ، على الجريمة ، وينظف الجنمع من الظلــــم ، والفســــاد ؟.

### الجـــواب:

لو اخذنا لملنات الجريمة في التضاء ، ودرسناها دراسة واعيــــة ، ودقيقة ، لظهرت لنا حقيقة لملنة للنظر وهي : ان كل الجرائم ، انهـــا تنبع من شيئين النين لا غير ، وهما : الظلم ، والفقر !. .

وبالفمل ؛ فقد اثبت علم الجناية ؛ الذي هو فرع من علم الاجتماع ؛ والنفس ؛ اثبت : ان الجرائم كافة ؛ تنشأ بسبب الظلم ؛ والفقر !.

 واذا عرضا ذلك ، ادركنا عبق الاسلام ، في مناهجـه الاجتماعية ، عنمها يقضي على الظلم ، والفقر ، يتوفيم الامن ، والطعام أ.. يقول القرآن الكريم : « فليمودا رب هذا البيت ، الذي المعمهم من جوع ، وأمنهم من خـــوف . .. » .

اذن: فأول خطوة ، تام بها الاسلام ، في طريق بناء المجتمع ، كانت في محاربة الظلم ، والفقر ، عن طريق زرع الامن في المجتمع ، وتوفسير الطمام في البيوت .

اما زرع الامن في المجتمع ، فاوجده الاسلام ، برفع الظلم عـــن سدر الناس ، وذلك منخلال خلق الحاكم الاسلامي العادل ، المحسن ، الــذي اذا عاش مع الناس حنوا اليه واذا فارقهم بكوا عليه . .

وبالمثل : كان عمار بن ياسر ، واليا على الكوفة من قبل عمر بــــن الخطاب ، ويوم ارتحل عنهم ، بكوا عليه ، وقالوا : ما راينا مثلـــك حاكما عادلا ، علمتنا الكتاب والسنة واتمت بيننا بالعدل ..

وليس ادل على ذلك ، من اسلوب الامام على ــ عليه الســــلام ــ في الحكم . . مقد ابند نور الاسلام ــ في ايامه ــ على جـــد الكرة الارضيبــة، حتى أمناء قرابة خمسين دولة في العالم ، اخذا بن أســــــا ، وامريقيا ، واوروبا وبلاد الفرس، والروم ــ باستثناء الشام وضواحيها ، التي سقطت بيدي معاويــة ــ !.

وفي الحقيقة ، كان الظلم ، والفقر ، قد اختفيا بالمرة ، من الساحة ، في غضون حكومة الإمام على . . تدل على ذلك ، الصور الرائعة التي ما زال التاريخ يحتويها لحد الان ! . .

ويكني للتدليل على ذلك ، ان تعرف ، بأن امراة من اهل البصرة ،

جاءت الني الكوفة ، لتشكو الى الإمام على ، واليه على البصرة ، بسبب ظلمه الذي كان يمارسه على المجتمع .

نها كان بن الايام على حاليه السلام الا أن بكى ، ورفع طرف الى السياء تاللا : اللهم الك تعلم أنى ما أرسلت اليهم ولاة يظلمونهم . . ثم الخرج من جيبه ورقة ، وكتب نها عزل الوالي ! . ، نرجمــت المراة رسويدة ) نحيل كتاب عزل الحاكم معها ! . .

وهل هناك ، اروع من هذه الصورة في العالم ، اليوم ؟ . . كـــلا . . بالطبـــــع . .

أوليس الإمام على ، هو القاتل : « ولو شنت لاهنديت الطريق السي مصفى هذا المسل ، ولبلب هذا القدح ، ونسائج هذا القر ، ولكن هيهات أن يتلبني هواي ، ويتودني جشعي الى تخير الاطعهة — ولعل بالحجاز ، او الهيامة من لا طبع له في القرص ولا عهد له بالشبع — او ابيت مبطلتا وحولي بطون غرض ، واكبلد حرى ، او اكون كما قال القاتل :

« وحسبك داءا ان تبيست ببطنــة

وحولك اكباد تحن السي القد »

التنع من نفسي بأن يقال : هذا لهير المؤمنين ، ولا الساركهم في مكاره الدهر ، أو اكون أسوة لهم في جشوبة ، العيش ، نها خلقت ليشخلني اكل الطبيات ، كالمهيمة المربوطة ، همها علنها (1) » .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة صفحة ١٦} رقم الكتاب ٥٠ ٠

هذا بن جانب اتابة العدل ، وزرع الابن ، واعطاء الحرية ، برلع النظلم عن المجتمع م. اما بن جانب محو النقر ، والقضاء على وجوده في المجتمع الاسلامي . . فيكني دليلا على ذلك ، الرخىاء الابتصادي ، الذي عم الوطان الاسلامي الكبر ، في حكوبة الابام على عليه السلام .

والشيء الملعت للنظر ، هو اختفاء مظاهر الفقر من البلاد الاسلامية بالكامل . . بحيث الم بحفظ التاريخ – لذا حسوى حادثة واحدة ، وقصمت في الكوفة : عندما كان الامام على ، ماشيا مع عبد بن ابي رافع ، كاتسب بيت المال (وزير المالية و الانتصاد) اذا راى ميخا كبيرا ، قد هدمت الإيام قوته ، فوقف على تارعة الطريق يستعطي من الناس ! . .

حتا انه غريب جدا ، ان تقع مثل هذه الحادثة ، في زمان يقود ميه علي، العالم الاسلامي كامة ! . .

وهنا ، احس الامام بموجة الالم تجري في اوساله ، بحيث توقف عن المشي ، والتفت الى عبد الله بن ابي رافع يساله في حيرة :

ا هسدا ۱۰۰۶

انظروا ، جيدا . صيغة السؤال ( ما هذا ) .

أن الامام نا ميثان وهذا ؛ بل قال ، با هذا ، والفارق والصح بعين السيد الشخصي السيدين ، وذلك لان الهمية السؤال ، لا تتمسيب عسلي اسم الشخصي المستجدي ، ورتم هويته ، وأنها هدف السؤال ينصب على ظاهرة المقتى أخده التي برزت ؛ حجاة في المجتم الاسلامي ، . . . حقا انها ظاهرة برعمية ، تشر الترب في الناس ، و اي ظاهرة ، نظ سبك الذي يبيع الانسان نهيا كرايت ، وذلك دراهم معدودة ، يلتطها من الاكتفا . .

ولهذا ،جاء سؤال الامام بهذه الصيغة :

مسا هـــذا ؟

اجابه الكاتب : يا سيدي يا امير المؤمنين ؛ انه رجل مسيحي يستعطي المارة !.. واشتد غضب الامام اكثر – هذه المرة – ( الغضب ؛ هنا من اجل الله ؛ وحقوق الإنسان طبعا ) .

والتفت الامام الى عبد الله قائلا :

« الشغلتموه حتى اذا كبر ، وتعب ، تركتموه بتكف الناس . . خــذه وافرض له عطاء من ببت المال » ولا يتكــرر هذا المنظر المـــام عينـــي فـــي المستقبـــــل ا . .

وحادثة الهسرى مماثلة :

جاء رجل يطلب من الإمام على ؛ المال لاهله ، وعياله ، فقال الايمام ، لكانن بيت المال : اعطه مائنين ، . ولان الامام لم يثل : اعطه مائني دينار؟ او درهم فلذلك اراد عبد الله ، ان يستوضح المسألة اكثر ، سن الامام ، قشال لسه :

سبدي ، هل ادنع له دينارا ، او برهما ، ( يتصد ماتهي دينار ، او درهما ) فأجابه الإمام تأثلا : « يا عبد الله ، اعطه اكثرهما نفعا لــــه ، فكلاهما عندي حجر » .

وهذا يدل على نهم الاسلام ؛ للحياة ، نهما دقيقا ، وعييــــا !.. والخلاصة : ان المجتمع الاسلامي ، ني عهد حكومة الامام علي كان يتقلب

في احضان الامن ، وموائد النعيم ، ونلك حقيقة ثابتة يستطيع كل واحد منا ان يلمسها بسهولة في التاريخ الاسلامي العسجيح .

هذا من ناحية الفقر ، والظلم ، اللذان يساعدان على انتشار الجريمة في المجتمع .

اما من ناحية الجوانب الاخرى ، نقد وضع الاسلام مناهجا نـــي التربية الاجتباعيــة ، تتكلـل بتنظيف المجتمع من الظلم ، والنســـاد ، والجريمة ، بشكل منقطع النظير !..

ولكي تكون الصورة واضحة ، لا بد من طرح السؤال بالشكيل التالي :

كيف يستطيع الاسلام ، ان يقضي على الجريمة في المجتمع ؟ الجواب :

هناك طريقة منهجية ، يسبر عليها الاسلام ، في بناء المجتمع ، وانقاده من مخالب الجريمة .

والطريقة تأخذ بعدين ، من الانسمان ، وهما :

البعد الداخلي . . والبعد الخارجي . .

نفي داخل الانسان ، يتوم الاسلام ، بتمبيق الايمان في النفسم ، وتجذير النتوى في التلب ، من خلال نشر النوعية الاسلامية ، والثقافـــة الاخلاقية ، في اوساط المجتمع المسلم ، فضلا عن المنامج النربويــــــة

هذه الخطوة الاولى ، اما الخطوة الثانية التي يتوم بها الاسلام في تطهير الجنيع ، من الظلم ، والفساد ، و الجربية ، نهي تتبئل ، في الخطير الشاطل ، القطير المخطوط المناطقة المناطقة ، من المناطقة المناطقة ، من المناطقة ، والفضاء المناطقة ، والفضاء المناطقة ، والمناطقة ، والفضاء المناطقة ، المناطقة ، المناطقة ، والمناطقة ، والمناطقة ، والمناطقة المناطقة ، والمناطقة ، و

وبكلمة : غالاسلام يمنع كل موجة داعرة يغذيها اليهود ، سن أجل السيطرة ، والاستغلال .

ولا شك ان هذه الاشياء ، تساعد ، على انتشار الجريمة ، وخلق النوضي في المجتمع .

غالخمرة - مثلا - تؤدي الى توسيع دائرة الجرائم ، من القتل ، والنهب ، والاعتداء على الاعراض ، وما شبابه ذلك .

والتحلل الخلتي ، يسوق المجتمع الى الهاوية . . . والسنور يــؤدي الى زيادة موجة الاختطاف ، والاغتصاب ، وشبوع الزنا . . وما يقال نمــي هذه ، يتال في بقية المحرمات ، والذنوب . أضف الى ذلك ، أن الاسلام ، يعطى حاجات الناس جهيعا ، ويحرص على أشباع الغرائز بالشكل المعقول الذي يوافق القطرة ، ويتناسب مسع كرامة الانسان . .

ومن باب الثال : عندما يحل الإسلام ، مشكلة الجنس ، عن طريسق الزواج المبكر ، والقضاء على المراتيل ، والاحجار ، والاشواك المنصبة في طريقه ، أقول عندما يفعل الإسلام ذلك ، مان جريبة الزنا تختفي مسن المجتمع بالمرة .

فالاسلام ، يرى ان اكبر ماساة ، واكبر مشكلة في المجتمع هــــي مشكلة الفتاة ، في مرحلتين هما :

فحتى الذي لا يجد المال الكاني للزواج ، يعطيه الاسلام ، كل نفقات الزواج ، بن بيت المال . . . فقد ذكر التاريخ ، اله : جيء لالمام طلسي ، الشباب اجزب ، كان قد استمنى — اي انه مارس العادة السرية — فضربه الابها معلى ، حتى احبرت يده ، نم زوجه من بيت المال سكها جاء ذلك سي كتاب الحدود ، في الفقه الاسلامي — غذا اسار قطار الزواج ، مات الزنالتي تحت عجلاته التعلق ، وذلك لان اغلب الذين يزنون ، لا يملكون زوجهة تصميم من الزنا . . ومن هنا كان العزاب يشكلون خطرا ، على سلابة المجتمع . . يقول الرسول : « شرار لهني عزابها . . » .

وفي النهاية ، تاتي الرقابة الاجتماعية ، المتبئلة في تاتون الاسسر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهو تاتون يضمن مسح الجريمة من النيال المجتمع وقد ركز القرآن الكريم على اهمية هذا الجانب بالسذات حتسم جعل السعادة والخير ، نابعين من الامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر!

يقول القرآن : « كنتم خبر أمة أخرجت للناس تأمرون ، بالمعسروف وتنهون عن المنكر » .

ويقول الامام علي :

« لا تتركوا الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم غلا يستجاب لكم » .

وهذا قانون يقع على عانق الرجل ، والمراة ، على السواء .

اذن أعلاساً منظف المجتمع ، الولا من الظالم ، والقعز ، بأن يبوضــ ( الإمتاعية ) الابتفاعة الابتضاعة الاجتماعية الاجتماعية التحتملية ، من خلال الحاكم الاستفاعة ، عن طريق حرية الممل ، والشبــــان التحتماع ، فكــروا ، فكــروا ، فكــروا ، في المبلغ الذي المبلغ النابعة ، من خلال عمله ، له الحق في أخذ يقية با يحتاج من حال عمله ، له الحق في أخذ يقية با يحتاج من حال ، وطعام وغيره بن بيت المال .

هذا ؛ وان الشريعة الاسلامية ، اذا نزلت الى المجتبع ؛ خلقت جسوا من الايبان ؛ والاستقامة ؛ والحرية ؛ يستحيل معه أن يوجد أي نوع مسن انواع الفقر ؛ والظلم ؛ والجريمة . .

واخيرا : كما تلت : اولا ، ان حكومة الامام علي ، عليه السلام - هي اروع صورة للحاكم الاسلامي العادل ، في المجتمع الاسلامي المرفه . .

السؤال رتم (٤) :

هل في الاسلام نظام للسجون ؟

الجواب:

بالطبع . . لا . .

ليس في الاسلام ، نظام للسجون ، بالمعنى المعاصر .. ابدا .. وانها هناك فقط اربحة من الافراد الذين يسجنون ، لايام معدودة فقط ، وسدد تتراوح ، بين الشهر ، والمؤبد ، كما هو مذكور في كتب الفقه ..

اما نظام السجون السائد في العالم اليوم ، فيرفضه الاسلام ، رفضا قاطعا ، بالشكل ، والتفصيل . .

والسبب واضع جدا . . وهو لماذا يسجن المجرمون أ وهل في السجن رادع لهم عن الجريمة ؟!

ابدا ، ليس في السجن رادع ، يدل على ذلك الواتع الذي نلمسه بايدينا ، ونراه باعيننا ، وهو كلما زادت السجون ، ازدادت الجرائم كثرة ووحشية .

فلا حكان للسجن في الاسلام . . لان السارق تقطع يده ، والأوانسيي يجلد ، والقائل يقتل . . فلا مجال هناك للتساهل مع الجرمسين . . ، ان القائل الاسلامي وحده الذي يستطيع ان يقضي على كل ذيسول الجريمة في المجتمع .

على ان الاسلام يرخض فكرة السجون ، للاسباب التالية : وهي : اولا : الضرر الاقتصادي ، ويتبثل في ان السجين كان عنصرا منتجا في المجتمع ، عتحول إلى عنصر مستهلك في السجن . . عادًا كان السجسين عاملاً ، يستطيع السجب في السجسين عاملاً ، يستبع في السجسين عاملاً ، عند مناطقة وخوب في النساسية في تصدع الانتصاد الوطني ، يخمسة دناتير يوميا ، بالإنسافة إلى ان الدولة نتفق عليه ما لا يقل عسسن خيسة دناتير يوميا ، بين الاكل والكهرباء والماء ، والحراسة . . فيمسسير المجوع عشر دناتير . . أي ان سجن واحد من الامراد ، كلف عشسر دناتير يوميا ، خزينة الدولة .

وثانيا : التحطم الذي سيصيب عائلة السجين ؛ بسبب غيابه عنهم.. ولنترض اله متروج ؛ وله اربعة اطفـــال ... فين اين يتنقون عــــلي اتنسهم .. ثم هل في احكان الزوجة أن توفر للأولاد ما يحتاجونه من كسوة وحمائس ودنع آجار البيت ، ودنع أنساط المدرسة ؟

بالناكيد ، لا ، ،

واذا كان الامر كذلك ؛ فلا بد المزوجة من احد طريقين : اسا أن تتزوج وتترك الاطفال ، واما أن نتزلق في طريق الشيطان ، من أجل توفسير لقمة المعيش ..

والتنبية واحدة . . مهي اذا تزوجت تركت الاطفال يسيرون في المعطلات الحادة في المجتمع ، وهي ايضاء . اذا انحدرجت في منحد الرابعة تحولت الى عنصر فساد في المجتمع ، اضافة الى الاطفال الترسيتحولون بدورهم الى مجرمين محترفين ينظرون القوضى ، والذعر بين صعوف الناس.

ثالثا: ان السجن ، يغذي الفرد ، بالجريمة ، فيتحول الى اكتــــر اجراما ، يوما بعد يوم . .

وتصوروا ان سارقا ؛ لم يمارس السرقة في حياته ؛ ولظروف خاصة؛

وتع في السرقة . . انه عندما يدخل السجن ؛ يعيش مع مجموعة كبيرة من المصحص والسراق ؛ وهؤلاء ؛ لا شاغل لهم ، خلال الليل ؛ والنهار ؛ الا المصحبين فيه المحتبث عن السرقة ؛ ووطرقها ؛ واتعال نتها . ، نكل يوم يجلس السجين فيه محاضرات في السرقة ؛ واسليها محقومات النجاح فيها ، وهذا يعني بيساطة — أن السارق الذي دخل السجن وهو لا يعرف اي شيء من فنون السرقة ؛ سوف يتخرج من السجن ( دكتوراه بلسرقة ) . ولذلك لم يكن نظام السجون رادعا للجريمة ، ولم يستطع أن يخفف من موجتها أبدا ، . حتى قسال مدير صحب ون لبنان السابق :

« ان السجون اصبحت مدارس للاجرام بالجان . . » .

ورابعا : يتعود السجين ، على البطالة ، وعدم الحركة ، وهذا اكبر خطأ في قانون السجون .

لما في الاسلام ، فقانون العقوبات كفيل بمحو الجرائم من المجتمع، خصوصا أذا طبق هذا القانون ضمن القوانين الاسلامية الاخرى .

السؤال رقم (٥) :

هل هناك أية في القرآن تدل على تحريم الخمر ؟

الجواب : نعم . . هناك اكثر من آية ، تدل على التحريم القطعـــي للخبور ! . .

وفي الحتيقة ؛ ان القران الكريم ؛ كعادته في معالجة ، المشاكل الاجنباعية ، عبيم طرقة اللغلاج ، تتبشى مع نفس الفرد ، وتتناسب مسح حالة المجتبع ، اخذا بالاعتبار العادات ، والتقالد ، المترسبة في اعماق المجتبع ، ولذلك ، فهو ( اي القران ) لا يدا راسا ، يتحريم الاشيال المجتبع ، وانها يتدرج في سلم التحريم تدرجا خفيقا ، حتى يصل السمى المجتبع ، باقصر الطرق ، واسملها ، وهذا ، هو سر عظمة القران ، وسسر

اعجازه في كل زمان ، ومكان . .

وواضح أن الخبرة كاتت تدار في الجنيعات الجاهلية ، قبل الاسلام — كها تدار علب السجاير ، في مجتمعاتنا الحاضرة ، ولذلك كان من السعب، تحريمها في مرة واحدة ، دون مسبقات ، وأنها كان التحريم بحتاج السسى خطوات نيهيية ، حتى تسبل فيها بعد ، فكرة التحريم ، ونلتى القبسول من الغاس الجمعين ، وهذا ما حدث بالفعل ! . والأن تعالوا معي ، نقرا الإنت المباركة ، غلى النوالي :

يقول القران الكريم:

« ومن ثمرات النخيل والاعناب ، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ، ان في ذلك لاية لقوم يعتلون » ( سورة النحل اية ١٧ ) .

هذه اول آية ، تزلت الاسعار الناس ، بتحريم الخور ، ولكن بطريقة سايكلوجية عبيقة ، تغوق النصور . . (انها عندها فكرت ثبرات النفيسل والاعتباب ، قالت : ( «تخذون بنه سكرا ، ورزقا حسنا » !!.. فكسرت السكر . . وفي المقابل فكرت الرزق الحسن . . وهل السكر رزق حسن أ. . السكر . . . الذن ، فالخور رزق غير حسن ، ومن هنا جاء النحريم . . اشعه الى هذا ، ان الاية المباركة ختيت توليا بعبارة : « أن في ذلك الإبسة لتوم يعتقون » أو وهل يستطيع الانسان ، أن يستقيد من عظه أذا كسان سكرانا ؟ . . كلا ، ثم كلا . . أذن : فالاية حين تقول : « . . لقوم يعتقون » لهنا تشير الى اهمية المقل وهروه في علاقة الانسان بالله عز وجل . . . ولان الخبر تعطل العثل عن العبل ، غمي محرمة ، حرمة غليظة . .

فالايه المباركة ، فيها اشعار بتحريم الخبر ، بوصف تسييمها بالحسن ( ورزقا حسنا ) كالتمر والزبيب ، والدبس ، والخل ، فلا تكون هي حسنة، فليست بحلال ، وهي بعد ذلك ، جامعة بين المنة والعتاب .!..

وجاءت الاية التالية ، تؤكد الحرمة اكثر :

وفي اية ثالثة ، ورابعة ، ياني التحريم ــ هذه المرة ــ بصورة اكــشر شدة ، واكثر وضوحا :

يقول القران الكريم:

« يا ايها الذين امنوا ؛ أنها الذير والميسر ، والانصابي ، ( الميسر القبار ، والانصاب(أي الاصناء التي تنصب للعبادة ) . . والأزلام ( القداح التي يستقسمون بها في لعب القبار ) رجس من عمل الشيطان غلجتنبوه للكم تعلمون . . أنها بريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة ، والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله ، ومن الصلاة غهل امتم منتهون »

وهنا ، نحن المم حرمة غليظة صريحة ، لا تعرف التسليح لبدا .. فالابة ربطت الخبرة بالقبار ، والاسنام ، وحصرت الجبيع في نفق التحريم، وذلك لان الحصر ، جاء من بداية الاية المباركة ، حيث قالت : « أنها الخبر هذا من جانب ، ومن جانب اخر قوله تعالى : أن الخير والميسر «رجس من عمل الشيطان ، والرجس معناه كل شيء خبيث قذر وهو محرم ، بنص القران ايضا ، في قوله تعالى : « . . ويحل لهم الطبيات ، ويحرم عليهـــم المخبائث . . » ( الاعراف اية ١٥٧ ) ثم تقول الاية ، انه : رجس مـــن على الشيطان . . وهل عمل الشيطان حلال أل.

## ٧ . . بالطبع

ولان عمل الشيطان محرم ، نهذا دليل ثالث في الاية على تحريهم الخمر .. اما الدليل الرابع ، الذي هو أشد ، واغلظ في الحرمة ، نتوله تعالى : « فاجتنبوه لملكم تطحون .. » .

وهناك مرق بين أن يقول لك ، هذا حرام ، غلا تشربه ، وبين أن يقول لك اجتنبه ، ولا تقرب منه !.

الكريم ، إن الاجتناب التحد حربة ، من التحريم نفسه ، وذلك لان القسران الكريم ، إن قل أ . الخمر حرام فلا تشريرها . . لكن ما المكن أن يجلسس الالبسان على مائدة الفخر ، دون أن يشرب ، . بقاله إن ذلك بثل لحسم الفنزير . . فالله سبحانه ، قال حريم عليكم لحم الفنزير ، ولكن دون أن يستطيع أن يجلس على مائدة الطعام ، وفيها لحم الفنزير ، ولكن دون أن ياكل هم النفر م بلان أنها يتأكل هم الفقم سبطيح في يعين أن المسالة خطاف نام بالشعر ، لان المطلوب ليس نقط الابتناع عن شربها ، وانها المطلوب المن نقط الابتناع عن شربها ، وانها المطلوب المن نقط الابتناع عن شربها ،

الشريف: لعن الله شاربها وبايعها ، ومشتريها ، وحالمها » أذا عرفنا ذلك ، عرفنا الهدف العبيق؛ الذي تريده الاية بقولها : « . . فاجتنبوه لعلكم تفلحون . . » .

من هنا ، كان مجرد الجلوس على عائدة فيها خمر ، جريعة كبيرة . . خصوصاً أذا كانت هناك حفلة ندار فيها الكؤوس ، فان اشتراكك تــــــي المقطلة ، حتى ولو لم تشرب من الفهر ، يعتبر محرمــــا ، في الشريعــــة الاسلامية .

وكما في هذه الاية ، كذلك في الاية التي تلتها ، حيث ركزت على أن الشيطان ، يتخذ بن الخبر نائذة بتسلل عبرها الى مثل الانسان ، وثلب الانسان ، فيزرع العداوة والبغضاء ، ويصد الناس عن ذكر الله ، وعسن السلاة ،

## وهناك ايتان في الخمر ايضا وهما :

« يسئلونك عن الخبر والميسر ، قل فيهما أثم كبير ، ومنافع للناس،
 واشهها أكبر من نقعهما . . » ( سورة البقرة أية ٢١٦ ) .

لجل . . أنه أنم كبر يؤدي إلى ارتكاب ساير الحربات ، وتسـرك الوجبات ، وبنائج للناس من كسب المال واللذة ، والطرب . . ولكـسن عاتبة شرب الفير ، ، مخينة ومروحة ، لان نبها عذاب الاخرة ، وتحويسا الدياة أمل جحيم لا يطاق . . وكم من البيوت التي تحطبت من وراء السكـر والعربدة ؟ وكم من حوادث الطلاق التي راح ضحيتها الاولاد ، في الضباع ، والتعرب در وراحت الزوجة في الحربان والقلق ، بسبب شرب الخـسـر والقباد . .

أن الخمر تقتل المسؤولية ، لدى الانسان فلم يعد الفرد يشمسسر

بالمسؤولية ، ولذلك تراه يهجر زوجته واطفاله ، دون قوت ودون حداراة حتى تصل التضبة الى اعتاب المحاكم ، حيث ارقام الطلاق تزداد في خبال، وحيث التشرد والضباع !..

انها الماساه ، والمرارة .

ولذلك قال الله عز وجل : وإشهها اكبر من نفعهها \_ ويقال : إن هذه الاية ، هي أول أية نزلت في تحريم الخهرة ، ثم اعقبتها الايات التي مسرت علينسا . .

وهي توله تعالى : « قل انها حرم ربي الفواحث ما ظهر منها وما بطن والاثم . - » (1) يبدو التحزيم وانسحا وذلك ، لان الاثم ، هو احد اسماء الخمر ، بدل على ذلك قول امريء القيس :

## شربست الاثم حتسى زال عقلسي

كذاك الائسم تذهب بالمقسول

وقد أثبت العلم الحديث ؛ أن الخمرة أنه تحطم الجسم تحطيها كالملا؛ بحيث لا تسلم خلية واحدة ؛ من شر الخبر واثارها السيئة ؛ على الكبــد ؛ والقلب ؛ وبتية الإجهزة داخل البدن ..

هذا وقد جاءت روايات كثيرة عن النبي محمد ــ صلى الله عليه واله وسلم -ـ وعن اهل البيت ــ عليهم السلام ــ حول اضرار الخمر ، وتنصحنا بالإبتعاد عنها ــ تجنبا للخطر الذي سيجيق بشارب الخمر .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف اية ٣٣ .

\_ تم الكتاب \_







| ٥   | الفاتحــــة                       |
|-----|-----------------------------------|
| ٧   | المقدة                            |
| 1   | الفصل الاول : التغيير اساس النجاح |
| 77  | الفصل الثاني: المهدي خلاص العالم  |
| ٣.  | الاسلام فوق الاديان كلها          |
| TT  | العالم يبحث عن خلاص               |
| 77  | الانتظار ماذا يعنى ؟              |
| Yo  | الغصل الثالث : آلمراة في القمة    |
| VV  | حقوق المراة في الاسلام            |
| ٧٨  | العتبدة والطبيعة                  |
| Y1  | القدر المشترك                     |
| ۸.  | الاختلاف                          |
| ۸۲  | الحديد ام الماء                   |
| 7.4 | حتيقة بيلوجية                     |
| AE  | الاسرة خلية المجتمع               |
| AY  | في صف واحد                        |
| AY  | المساواة                          |
| A3  | القسم                             |
| 1.  | القدر المشترك                     |
| 1.  | القصة الكاملة ( لموسى وشعيب )     |
| 11  | التعليق على القصة                 |
| 17  | توضيح                             |
| 17  | خبر الشمعير                       |
| 10  | اللقاء الساخن                     |
| 17  | الرحل الكنؤ والمراة الكنؤة        |
| 11  | المراة في البيت ام في المصنع      |
| 1-1 | عمل المراة في الاسلام             |
| 1.0 | المراة وحرية العقيدة              |
|     |                                   |

| 1.7 | جبروت الطاغوت يتغسر امام حرية المراة          |
|-----|-----------------------------------------------|
| 1-Y | بلقيس في القرآن                               |
| 11. | المراة في السنة النبوية                       |
| 11. | تكريم ألبنت                                   |
| 111 | تكريم الاخت                                   |
| 111 | تكريم الزوجة                                  |
| 117 | تكريم الام                                    |
| 117 | رمى المحصنات                                  |
| 110 | المرأة تتحمل المسؤولية قبل الرجل              |
| 117 | المراة المجاهدة                               |
| 117 | خديجة الكبرى                                  |
| 117 | ماطمة الزهراء                                 |
| 113 | مسلمات صنعن التاريخ                           |
| 17. | الريحانة                                      |
| 17. | خمس كلمات حول المراة                          |
| 177 | المراة المسلمة في المعركة                     |
| 171 | في الغريزة الجنسية والزواج                    |
| 177 | لماذا الزواج                                  |
| 150 | قصة في الزّواج                                |
| 167 | قصة ثانية في الزواج                           |
| 187 | الفصل الرابع : التوكل منهاج اكاديمي في الحياة |
| 175 | دروس من التصة في القرآن                       |
| 170 | قصة ابراهيم الخليل                            |
| 170 | قصىة جريم                                     |
| 141 | من هم أولوا الامر                             |
| YAZ | الفصل الخامس: في العقيدة                      |
| 110 | الخليـــة                                     |
| 111 | الغدد المعامل الضخية                          |
|     |                                               |

| 134 | المصدد                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 1.7 | الفط ة                                                               |
| 7.3 | في رحاب الامام الصادق عليه السلام                                    |
| Y11 | و رحاب الهام الصادق عليه السعم قانون العلة                           |
|     |                                                                      |
| 717 | الساعة والطبيعية                                                     |
| 717 | النظام المهيمن                                                       |
| 710 | التفكير طريق الى الايهان بالله                                       |
| 717 | الكون كها يراه الانسان                                               |
| YIY | الصورة الكاملة للفيلم                                                |
| 717 | العرض السينهائي للغيلم                                               |
| 77. | العودة الى الارض                                                     |
| 777 | الانسان المالم الاكبر                                                |
| 377 | الانسان والمركبة                                                     |
| 770 | القدرة على التعلم                                                    |
| 777 | الكلاب والاطفال                                                      |
| 777 | الملم غذاء العقل                                                     |
| 171 | مركز العقل                                                           |
| 777 | السان : اللسان                                                       |
| 777 | القلم: هوية الانسان                                                  |
| 777 | الانسان والقرد                                                       |
| 777 | الاصابيع                                                             |
| TTA | نظرة في جسم الانسان                                                  |
| 774 | الكلية                                                               |
| 78. | تقرير طبى آخر حول الكلية                                             |
| 78. | الوظيفة الفسيولوجية للكلية                                           |
| 781 | حجم الماء الذي يمر على الكلية                                        |
| 717 | مجم الماء الدي يعر على الملية.<br>• عظمة دولاب الاجهزة في داخل الجسم |
| 737 | عصبه دودب الإجهرة في داخل الجسم<br>صلاة القلب                        |
| 161 | صلاه القلب                                                           |

| 337  | وظيفة الجلد                                     |
|------|-------------------------------------------------|
| 337  | العظام سر الحياة                                |
| 150  | الانباق والانفس                                 |
| Y\$Y | ان تعرف ما أراد منك                             |
| 189  | بلاحظــة                                        |
| 111  | الابسداع                                        |
| To.  | لا للتقليد                                      |
| 101  | الحيوانات والتتليد                              |
| 707  | قصـــة افريقيــة                                |
| 101  | نعم للابداع                                     |
| 107  | انــــه الآنســـان                              |
| 357  | الشرك له طرغان                                  |
| 777  | القصل السادس: الصلاة استقلال الانسان            |
| TY-  | ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موةونا        |
| TYT  | الصلاة تقتل الجريمة                             |
| TAO  | قصة مؤلمـــة                                    |
| PAT  | الفصل السابع: الحربة دم الانسان                 |
| 111  | الحريــــة                                      |
| 7-1  | الانســـان                                      |
| 4.4  | الحرية لدى الانسان                              |
| 717  | بشر الحاغي                                      |
| TIA  | مهمـــة الانبيـــاء                             |
| 771  | الفصل الثامن : النور من الله والظلام من الانسان |
| 444  | مسير ام مخسسير                                  |
| 377  | القاسيم المشتسرك                                |
| 777  | الهدايــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| 44.  | الهداية ماذا تعني                               |
| 777  | الدينية                                         |

| TE. | ابو حنيفة والامام الكاظم عليه السلام |
|-----|--------------------------------------|
| TE- | مع البهاول                           |
| 787 | وتنية مسع السروح                     |
| T01 | الضعف الحســدى                       |
| 708 | القصة حدثت في البرازيل               |
| T01 | المراط المستقيم                      |
| TVA | وانك لعلى خلق عظيم                   |
| TAT | الاخلاق نجاح الحياة                  |
| TAE | الغرور عدو الاخلاق                   |
| ۳۸٥ | الذباب يتحدى الرئيس                  |
| TAY | الذبابة والرشيد                      |
| TAA | القميسة                              |
| 717 | الفصل التاسع: القيامة                |
| 790 | مبحث القيامسة                        |
| 290 | موت الفـــرد                         |
| TTV | موت المجتمع                          |
| TIA | المترف في اللّغة                     |
| 1.3 | موت العالم                           |
| 1.3 | الحياة بعد الموت                     |
| 110 | الادلة ألباتية                       |
| 110 | عدالة الله تقضى بالحياة بعد الموت    |
| £1V | الدليل الحسى                         |
| 113 | الدليل الفطري                        |
| 173 | المدليل الغريزي                      |
| 173 | الدليل الكونى                        |
| 877 | الدليل الجسدي                        |
| 110 | المبدا والمماد                       |
| X73 | البــــرزخ                           |

| 173        | وتسوع القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 850        | الصيحة هاذا تعنبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177        | ما وراء المـــوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 110        | المواطن الثلاثية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A33        | الحساب العادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 133        | مئية الحساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 173        | الفصل العاشر: الاسلام دين العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 275        | القسم الاول : الحاجة الى الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 373        | الانسان ذو البعدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 173        | المعاد ال |
| <b>{Y}</b> | وحكهـــة الفهـــي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ξVξ        | الطعام الروحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £YA        | المستم الروسي المسلم والجسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 143        | الدين هاذا يعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £ 10       | نظرة في الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٨ }       | الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.43       | لاذا الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FA3</b> | الفرق بين الشرك والذنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 143        | الاحسان يقضى بالشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩.        | من هو الشفيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.        | ثلاث طوائسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.1        | القسم الثاني في دنيا الغرائــــز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.1        | جولة في دنيا الغرائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0.7        | سارتر والانسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0. V       | المتل والشهوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0.9        | كيف يحل الأسلام مشكلة الغرائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01.        | الطريقة الاسلامية في الحسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 01.        | الجـــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01.        | ζ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 011    | الغضيب                                        |
|--------|-----------------------------------------------|
| 018    | تكيف الفريزة مع الطبيعة                       |
| 310    | احساس الفطـــرة                               |
| 010    | غريــــزة اللهـــو                            |
| 019    | القسم الثالث : في النفس والشيطان              |
| 170    | تانون الاضداد                                 |
| 770    | المنانسة طريق النجاح                          |
| 370    | التفسي                                        |
| 170    | هوية الشيطان                                  |
| OTY    | التخطيـــط الدقيـــق                          |
| 019    | الموقع هو الصراط المستقيم                     |
| 077    | احتيال الشيطان                                |
| 044    | هوية النفس                                    |
| 079    | من يحـــرك النفس                              |
| 0 8 1  | وقفة مع مرويـــد                              |
| 730    | الجنس بين الاباحية والرهبانية                 |
| 330    | دقيقة واحدة جع ضرويد                          |
| 089    | القسم الرابع : في تسليط الضوء على نظرية دارون |
| 00.    | دارون والتطــــور                             |
| ٨٥٥    | القـــرد الصاهــت                             |
| 009    | الحليب يكشف الحقيقة                           |
| 150    | نقطتان                                        |
| VIO    | القسم الخامس : في اسئلة الشباب                |
| N.F.O. | بناء المجتمع الاسلام ي                        |
| AFO    | السؤال رقم (١)                                |
| ov.    | السؤال رقم (٢)                                |
| OVI    | السؤال رقم (٣)                                |
| ۵۷۹    | السؤال رقم (٤)                                |
| 240    | السؤال رقم (٥)                                |

